

#### ستيفن رانسيمان

# تاريخ المملات الصليبية

١- من كليرمونت إلى أورشليم

ترجمة نور الدين خليل

الطبعة الثانية

الطبعة الأولى: ١٩٩٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب

### تاريخ المملات الصليبية

١- من كليرمونت إلى أورشليم

### بنيب ألفوا لتحزال يحير

| المحتويات                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|
| مقدمة الطبعة الثانية                                                |
| مقدمة الطبعة الأولى                                                 |
| مقدمة المؤلف                                                        |
| •                                                                   |
| الباب الأول: أماكن العالم المسيحي المقدسة                           |
| الفصل الأول: رجسة الخراب                                            |
| بقاء الامبراطورية في الشرق – النساطرة والوحديطبعيون – تصــــدع في   |
| سوريا – الحرب الفارسية – الجزيرة العربية قبل الإسلام – الفتح العربي |
| لسوريا – فتح مصر                                                    |
| الفصل الثاني: حكم مناهض المسيح                                      |
| الذميون - الارثوذوكس تحت الحكم الإسلامي – الخلافة الأمويـــــة –    |
| الخلافة العباسية – شارلمان وفلسطين – الأمبراطور تسيميسس – السلام    |
| بين بيزنطة ومصر – الحاكم بأمر الله – المسيحيون في رخاء              |
| الفصل الثالث: حجاج المسيح                                           |
| الحجاج الأوائل – حجاج القرنين الثامن والتاسع – عصر عظيم للحج        |
| – الحجاج الاسكندفافيون – السفر عبر الحدود                           |
| الفصل الرابع: صوب الكارثة                                           |
| انحيار الاقتصاد البيزنطي – كومنينوس ودوكاس – أبناء تــــــانكريد دي |
| هوتفيل – الأتراك يتحركون غربا – نماية أرمينيا – معركة مانزكيرت      |
| الفصل الخامس: اضطراب في الشرق                                       |
| دخول الأتراك آسيا الصغرى – روسيل أوف بيلويـــــل – أليكســـيوس      |
| كومنينوس يعتلي العرش – الإمبراطور أليكسيوس – الأرمن في طوروس        |
| - الغذو السلجوقي لسوريا - الدانشمند وشاكا - مصاعب الحجاج            |

| 1 £ 9 | الباب الثاني: التبشير بالحرب الصليبية الفصل الأول: السلام المقدس والحرب المقدسة |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 147   |                                                                                 |
|       | حركات من أحل السلام - الهدنة في الأيام المقدسة - المنصور - الحرب                |
|       | المقدسة في إسبانيا                                                              |
| 177   | الفصل الثاني: صخرة القديس بطرس                                                  |
|       | روما والقسطنطينية - صدع سنة ١٠٥٤ ميلادية - مخطط حريجوري السابع                  |
|       | لحرب صليبية – تنصيب البابا ايربان الثاني – المحلس الكنسي في بياتشانزا           |
| ۱۸۷   | الفصل الثالث: المدعوة                                                           |
|       | مؤتمر كليرمونت – تنظيم الحملة الصليبية – ايربان يعود الى إيطاليا – بطرس         |
|       | الناسك – حماس الرؤيا – استعدادات الإمبراطور                                     |
|       |                                                                                 |
|       | الباب الثالث: الرحلة إلى الحرب                                                  |
| ۲۰۸   | الفصل الأول: حملة الشعب                                                         |
|       | والتر (المفلس) - بطرس يدخـــــل الإمبراطوريـــة - وصـــول بطـــرس إلى           |
|       | القسطنطينية - غارات الصليبين - كارثة في سفيتوت - فشل حملة الشعب                 |
| 777   | الفصل الثابي: الحملة الصليبية الألمانية                                         |
|       | -<br>الاستياء من اليهود – المذابح الأولى – مذابح في ميتر وكولونيا – نماية حملة  |
|       | اکیش ا                                                                          |
| 7 £ 1 | الفصل الثالث: الأمراء والإمبراطور                                               |
| . • . | حودفري أوف لورين - حودفسري في المحسر - وصسول حودفسري إلى                        |
|       |                                                                                 |
|       | القسطنطينية - معركة الأسبوع المقسدس - احتفسال التكسريم - مسسيرة                 |
|       | بوهيموند عبر البيندوس - وصول بوهيموند إلى القسطنطينية - ريموند أوف              |
|       | تولوز - رحلة ريموند - ريموند والإمبراطور - روبـــرت أوف نورمـــاندي             |
|       | وستيفن أوف بلوا – بالدوين أوف ألوست – نجاح تنظيــــم الإمـــبراطور –            |
|       | مصالح الإمبراطور                                                                |

|     | الرابع: الحرب ضد الاتراك                                                                         | الباب |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۲۸۳ | الأول: الحملة في آسيا الصغرى                                                                     | الفصل |
|     | تجمع الصليبيين أمام نيقية - المعركة خارج نيقية - الاستيلاء على نيقيـــة -                        |       |
|     | الطرق خلال آسيا الصغرى – معركة دوريليوم – الفرنج والأتراك – عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |
|     | صحراء الأناضول - على حدود الأنـــاضول - الصليبــون ومرشدوهـــم                                   |       |
|     | اليوناتيون                                                                                       |       |
| ٣١١ | الثاني: الفاصل الأرهيني                                                                          | الفصل |
|     | بالدوين وتانكريد يغزوان كيليكيا - حونيمير أوف بولونيــــــــا - بـــــالدوين                     |       |
|     | وتانكريد يغادران كيليكيا - بالدوين يتقدم إلى الفـــرات - الحملـــة عـــــى                       |       |
|     | سميساط – بالدوين وثوروس – زواج بالدوين – المؤامرة ضد بالدوين                                     |       |
| ۲۲۲ | الثالث: أمام أسوار أنطاكية                                                                       | الفصل |
|     | ياغي سيان يبحث عن حلفاء – المعسكرات أمام أنطاكية – نفاد إمدادات                                  |       |
|     | الطعام - المجاعة - بطرس الناسك يحساول الهسرب - بوهيمونسد يسهدد                                   |       |
|     | بالانسحاب - معركة على طريق السويدية - مفاوضات مع الفــــاطميين -                                 |       |
|     | مؤامرة للاستيلاء على أنطاكية – عشية الهجوم – الاستيلاء على المدينة                               |       |
| 770 | الرابع: الاستيلاء على أنطاكية                                                                    | الفصل |
|     | اقتراب كربوقا - أليكسيوس في طريقة إلى أنطاكية - تدخل ما وراء الطبيعة                             |       |
|     | - رؤى بطرس بارثولوميو - اكتشاف الرمح المقدس - ســـفارة بطــرس                                    |       |
|     | الناسك – الانتصار على كربوقا – طباع سيئة – موت أديمار أسقف لوبوي                                 |       |
|     | – مسألة اللاذقية – غارات الصليبيين – الهجوم على معرة النعمان – حيش                               |       |
|     | ريموند ينطلق إلى القدس                                                                           |       |
|     | الخامس: أرض الميعاد                                                                              | الباب |
|     | <del></del>                                                                                      |       |

الفصل الأول: الطريق إلى القدس الفصل الأول: الطريق إلى القدس الأكراد - حصار أرقا - مسالة الأمراء السوريون - الصليبيون في حصن الأكراد - حصار أرقا - مسالة الرمح المقدس - الصليبيون أمام طرابلس - احتلال الرملة

| الفصل الثاني: انتصار الصليب                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| الدفاع عن القدس – معاناه المحاصرين – ترتيبـــات الهجـــوم – المنتصـــرون       |
| يرتكبون المذابح                                                                |
| الفصل الثالث: أدفوكاتوس سانكتي سيبالكري رحامي القبر المقدس) ٤٣٧                |
| مؤامرات من أحل العرش – انتصار حودفري – حودفري ورفاقه – الانتصار                |
| في عسقلان – ديامبرت أوف بيزا – بوهيموند وديامبرت في اللاذقية – حج              |
| بوهيموند في القدس - ديامبرت يصبح بطريقا - بوهيموند وبالدوين يعودان             |
| إلى الشمال - حودفري وأمراء الساحل – غارات عبر الأردن – حودفــــري              |
| في مرضه الأخير                                                                 |
| الفصل الرابع: مملكة أورشليم                                                    |
| ديامبرت يلجأ إلى بوهيموند – ريموند في زيارة القسطنطينية – بوهيموند في          |
| الأسر – رحلة بالدوين إلى القدس – الملك بالدوين                                 |
| المرفق الأول :                                                                 |
| المصادر الرئيسية - لتاريخ الحملة الصليبية الأولي                               |
| المِصادر اليونانية – المصادر اللاتينية – المصادر العربية – المصادر الأرمينية   |
| المصادر السورية                                                                |
| المرفق الثاني :المرفق الثاني :                                                 |
| قوة الصليبيين العددية                                                          |
| لبت المراجع :                                                                  |
| ثبت الخرائط                                                                    |
| <b>خريطة رقم (١</b> ) ضواحي القسطنطينة ونيقية في وقت الحملة الصليبية الأولى٢١٨ |
| خريطة رقم (٢) شبة حزيرة البلقان في وقت الحملة الصليبية الأولى٢٣٢               |
| <b>خريطة رقم (٣)</b> آسيا الصغرى في وقت الحملة الصليبية الأولى٢٤٤              |
| خريطة رقم (٤) أنطاكية سنة ١٠٩٨                                                 |
| خريطة رقم (٥) سوريا في وقت الحملة الصليبية الأولى                              |

#### مقدمة الطبعة الثانية

تحية وتقدير ..

أولا: للمؤلف " سَتِيفن رانسيمان " وهو نموذج فريد في عصره ...

كان جزاء كلمة الحق لوم اللاثمين من بني حلدته أصحاب الحضارة المدعين !

وقد أشار هو نفسه إلى ذلك في تقديمه للجزء الثالث ...

وثانيا : لرفيق الحياة والدراسة أخى الأستاذ محمود آدم

الذي صاحبني في هذه الرحلة الصليبية من ألفها إلى ياثها ...

وكان له من سديد الرأي ، وثاقب النظرة ، وعمق البصيرة ، ما أعان علي هذه الترجمة ومراجعتها والتقديم لها ...

وصدق أحمد فارس الشيدياق حين قال :

ولم يصل نار الحرب إلا المحارب

ومن فاته التعريب لم يدر ما العنا

وثالثاً : لأهلنا في العراق ...

وهم يواحهون الصليبيين الجدد ، أصحاب الحضارة المدعين !!!

في أحدث وأشرس الحملات الصليبية ... " الحملة الصليبية الأمريكية " ... !!!

ورابعا : لرجال لم يوجدوا في عالمنا بعد ...

لكنهم قادمون ... والله سوف يجيؤن !! .....

يسيرون علي درب أسلافهم ... نور الدين زنكي ، وشيركوه ، وصلاح الدين ...

وإن طال الزمان ... سيأتون !!

والله سبحانه وتعالي من وراء القصد وهو ولي التوفيق !!!

الإسكندرية في ١٠ رمضان ١٤١٩ هـ المترحم ٢٩ ديسمبر ١٩٩٨م

### مقدمة الطبعة الأولى

#### التاريخ والتأريخ

يقصد بالتأريخ على الإجمال تلك الفروع التي تتناول منـــاهج كتابـــة التـــاريخ وطرائق البحث التاريخي التي تنتهي بنا إلى ما يتعارف على تسميته بــــ"التاريخ".

وللتاريخ تراث تطور عبر ثقافات متنوعة تسبق عالمنا الحديث. ففي اليونان وروما كانت كتابة التاريخ تعتبر فرعا من فروع الأدب، وكان تقييم الأعمال التاريخية يعتمد على أسس تولي مزاياها الدرامية والأسلوبية أهمية لا تقل عما توليه للدقة التي يفترض أن تتميز بها تلك الأعمال. وفي العصور الوسطى اهتم التأريخ المسيحي في أوروبا بإضفاء قيمة حاصة على "التأثير الإلهسى" في شوون البشر. وتميز عصر النهضة

بشغفه بالعصور القديمة ووثنيتها، وأدى ذلك فيما بعد إلى تطور الدراسات (التاريخيــة) القديمة والقائمة على فقه اللغة، وإلى محاولة التركيز على الأسلوب؛ ثم بدأ الوعي يتجه تدريجياً إلى عملية التغير التاريخي. وعند بداية القرن التاسع عشر ظهر التأريخ كفــرع مستقل يتناوله الأكاديميون المحترفون.

على أن من يتطلع لما يدور حوله في عالمنا المعاصر يتيسر لسه أن يستخلص أن التاريخ لا يمكن بأية حال أن يكون سهل المتناول. فعالمنا الحديث، وإن غدا عالماً صغيراً يسهل فيه الاتصال، على نحو لم يكن متحققاً فيما مضى، يحار المرء فيه حيال ما يتناهى إلى أسماعه من هنا ومن هناك، ولا يكاد يستطيع أن يفرق بين غث وسمين برغسم ما يتاح الآن من أداة علمية لا شك في كولها قادرة. وإن شئنا أن نمثل لذلك فإننا نشسير إلى المدرستين اللتين تولتا التأريخ للحرب العالمية الثانية. فالمدرسة الشرقية، ونعني بحسا المدرسة الروسية، تنحو نحواً والمدرسة الغربية، ونعني بحا الاتجاهين السائدين في غرب أوروبا والولايات المتحدة، تنحو نحواً آخر يغاير الاتجاه الشرقي، وذلك برغم أن الشرق والغرب اللذين نشير إليهما كانا حليفين في الحرب يستجمعان قواهما ضد قوة ثائثة عثلت في دول المحور التي هُزمت في نحاية المطاف و لم يُقدّر لها أن تؤرخ لنفسها ومن ثم غابت مدرسة ثالثة كان يمكن أن تعطينا تاريخاً يغاير اتجاهه الاتجاهات السي اتخذة المعام مدرستا الشرق والغرب. ويُستخلص من ذلك أن اتفاق الهدف بين الشرق والغرب في المقضاء على هتلر لم يكن ليؤثر في احتلاف المصالح من ناحية، وفي تبسياين الانتساء المأيديولوجي من ناحية أخرى.

وليس ثمة شك في أن الشرق والغرب كانا يستهدفان أن يقضي كل منسسهما على الآخر بأن يحقق أيهما نصراً سياسياً يؤدي إلى تسيّد الأيديولوجية التي ينادي بها. ولعلنا نرى الغرب في هذا العقد الأخير من القرن العشرين وقد أوشك أن يحقق نجاحاً

في إزاغة المذهب الشيوعي الذي ظل أصحابه لما يناهز سبعين عامساً يدّعسون أنحسم أصحاب عقيدة لابد لها من أن تسيطر على أرجاء العالم كله في نحاية الأمر . ولم نكسن النظر فيما سجلته من تاريخ عبر السنوات السبعين التي حلت. ومن ثم يجد المرء نفسه عيراً إزاء "تواريخ" يكتبها الناسُ عن الناسُ عن أنفسهم.

وهذا يعني أن عالماً شبّت أداة بحثه عن طوقها، وبلغت قدرته رشدها، يجاوز في عاولته التأريخ الرشد إلى غمّى لم يكن ينبغي له إذا التزم الإنسان الأمانية والحيدة وحاول أن ينصف نفسه وينتصف لغيره، ذلك إذا أردنا التعميم. وإن شئنا أن نضبّسق النظرة فأحلناها فيما يدور في العالم الثالث، أو ما يعن للغرب أن يسميه عالماً ثالثاً، فإننا نرى أن تعاقب أنظمة الحكم في بعض تلك الدول يتيح لنا أن نقراً تواريسخ متباينة تختلف من نظام إلى نظام في الدولة الواحدة.

والغريب في ذلك أن أبناء تلك الدولة يعيشون تاريخها في ظل نظام، وتمتد هــــم الأيام ليعيشوا تاريخها في ظل نظام آخر فإذاه يعرض عليهم وعلى عقول أبنائهم تاريخاً يختلف أو يكاد يختلف تماماً عما سبق أن رأوه أو عايشوه.

و حلاصة القول في هذه المسألة أن التاريخ الحقيقي على عمومه يكاد يكون مغيّباً ولابد للباحثين، معاصرين كانوا أو لاحقين، من أن يضربوا في تلك المتاهات محساولين أن يخرجوا منها بما يقارب اليقين. وهذا بدوره قريب من المستحيل، فالإنسان هسو الإنسان، لا يستطيع في أية حال أن يبلغ كمالا وإن حاول. فبغرض اكتمسال قدرتسه واستقامة أداته تبقى حَيدته أمراً صعب المنال، فهو ابن حضارته يلتزم بعقيدته ولا يكاد يستطيع أن يغفل انتماءه بالوعى حينا وباللاوعى حينا آخر.

على أننا لا نبلغ في ذلك مبلغ اليأس كله، فالإنسانية عبر تاريخها أنجبت قلة مسن أولئك الأفذاذ الذين ألجأتهم عبقريتهم إلى التزام مقتضيات العقل والمنطق وما ينبغي أن يكون فيما يحاولونه من عطاء في شيئ أوجه المعرفة. وهناك من المؤرخين الذين احتهدوا

جهدهم من يصدق عليهم ذلك؛ وإن كان هذا الجانب المشرق الذي تتحقق فيه غايسة الرحمن من حلق الإنسان ما يشوبه من مآخذ تفرضها غلبة الكثرة الضالة على القِله الممرّة. ولعلنا نذكر في هذا الصدد واحداً من أعظم المؤرخين، وهو ادوارد جيبون، الذي أرّخ للإمبراطورية الرومانية فأعطى للبشرية صورة رائعة لما يمكن أن يبلغه جهد الباحث المدقق، في حيدة وأمانة، من انجاز لا يستطيع أصحاب الهوى التصدي له مهما أوتوا من قدرة. ويكفي أن نشير إلى أنه أنفق ثلاثة وعشرين عاماً مذ بدأ يفكر في كتابة تاريخه الشهير "اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية" وإلى أن انتهى منه، وأن نشير إلى أن هذا "التاريخ" الذي لم يكتب جيبون سواه أقام الدنيا وأثار ثورتما ووضعته الكنيسة الكاثوليكية على رأس قائمة الكتب المحظورة، وما يزال باحثوا الغرب حتى يومنا هذا يحاولون النيل من هذا العمل دون طائل.

#### الحاجة الماسة إلى مدرسة تأريخ عربية

إن للإسلام حضارة عربية المهد عالمية القصد. ودور الحضارة الإسلامية في تاريخ البشرية أخطر من أن يشار إليه في سياق ضيق، لكننا نورد ذكره لأنه يوحسب على المسلمين أن يؤرخوا لأنفسهم، وألا يتركوا ذلك لغيرهم، فغيرهم ولا شك قسادرون، ولكنهم غير منصفين يذهب بهم الهوى والمصلحة مذاهب شيق، فسلا ينكرون دور الحضارة الإسلامية في قديم العالم وحديثه، ولكنهم ينصرفون بهذا الدور منصرفاً يجنب إلى السلب. وكيف لا والحضارة الإسلامية قلصت دور حضارهم وآذنست بانقضائه فيما مضى، وتؤذن بانقضائه فيما هو آت عندما يُقدّر للمسلمين عود إلى ما كانوا وما ينبغى أن يكونوا عليه.

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفة، بكل حوانبها وفي كل آفاقها، وبعد أن أتاحوا لما يسمى بالحضارة الغربية المعاصرة أسباب وحودها ومقوماتها، تناءوا مع الأيام عن الجادة التي أبلغتهم وأبلغت غيرهم ما لم يكونوا بالغيه، فآل أمرهم إلى غيرهم، وقصرت أداقهم وضاقت آفاقهم فأصبحوا يعولون على من لا يبغون إلا مضرقهم وإذلالهم. ولكم تستشعر العقلية العربية والإسلامية القادرة في يومنا هذا الخزي كل الخزي وهي ترى أن علماءنا قد حيل بينهم وبين ينابيع الثقافة الإسلامية الأصيلة، وهي ثرة وفيرة، فاتخذوا في غالب الأمر دروباً غربية إلى معرفة توشك أن توردهم موارد التهلكة. وربما يبحث المرء عن مرجع عصري في التاريخ الإسلامي على عمومه فلا يكاد يجده متكاملا، وإن وحده فهو مبتسر يعول في الغالب على مراجع غربية فينقل عنها نقلا مباشراً رديتاً يخلو من إعمال العقل ومن أية قدرة نقدية. وتتواتر بذلك في مراجعنا العربية التي يقدر لأبنائنا أن يدرسوها تلك الأخطاء التي تعمدها الغربيون في غيهم أو اقترفوها في جهلهم. وينبغي لنا، وتلك هي الحال، أن نعيد تقييم وتقويم الأمر كله، فنصحح النظرة، وتُلقَن العبرة، ونحاول العود إلى الطريق القويم، والعود إن شاء الذ أحمد.

#### هذه الترجمة

إن إحالة النظر فيما كتبه الغربيون ويكتبونه في تناولهم لحضار تنسا وحضارهم تظهر أن أداهم البحثية، من الناحية الفنية، متكاملة ومقتدرة، وهم يسخروها في غالب الأمر في حرب عوان ضدنا. ولكم تحولنا بأنظارنا وجهدنا إلى مراجعنا المعاصرة فلسم نجد ما يشفي غُلّة أو يهدي إلى سواء سبيل. ويصدق ذلك على التاريخ الإسلامي بعامة والتواريخ العربية بخاصة، مما دعانا في نهاية المطاف إلى أن نحاول أن ننتقي من بين مساكتب الغربيون في ذلك ما هو أقرب إلى ما ينبغي أن يكون لننقله إلى لغتنا حتى يفيسد أبناؤنا من شهادة حق تجيء من نطاق الغلبة فيه لغير المنصفين من الدارسين.

وليس ثمة شك في أن الحملات الصليبية، بكل ما تبينه من حوانب، لها بالغ الأثر في مسيرة الصراع بين الحضارة الإسلامية وغيرها من حضارات تنتهي إلى ما يسمم بالحضارة الغربية الحديثة في نطاق ما يسميه ارنولد توينبي "التحدي والاستحابة"؛ومن ثم كان ينبغي أن تتوفــر عنها في اللغة العربية مراجع توفيها ما هي خليقة بــــه مــن اكتمال الصورة والشمول. بيد أن ذلك لم يتحقق. وبيّنا نحن نجــول في الساحة الغربية وقعنا على مرجع شامل يتناول تلك الحملات مذ بدأت وإلى أن انتهت، ويجاوز ذلك إلى تنساول دقيق لما سبق تلك الحملات من ظروف ومقدمات. وما كنا لنقسف طويلا إزاء هذا المرجع إن اقتصر أمره على ذلك، فالشمول والاكتمــــال يستطيـــــع الباحث أن نتهى إليهما من مراجع متعددة أو حتى من شذرات متفرقة، وإن استحال ذلك على القارئ العام. غير أن أبين ما يمتاز به هذا المرجميع، وهمو "الحمسلات الصليبية" الذي كتبه ستيفن رانسيمان، يتمثل في قدرة فريدة علي إضفاء "نبض الحياة" على السرد التاريخي الذي يحيل الصفحات المكتوبة إلى واقع يكاد يكون معاشا بما فيه من تفصيل يبين اتجاهه ويظهـر مغازيه. ويضاف إلى ذلك أننـــا نجـد أنفسنا إزاء عقلية قادرة محققة ومتحققة تلتزم حانب الإنصاف والحيدة البي لا تتمسأتي إلا لتلك القلة من الأفذاذ الذين يتميزون رحابة الأفق وعمق النظرة ونفساذ البصسيرة، فضلا عن حس إنساني يتعاطف مع الإنسان، ويرجو له أن يتأثر القيمة العليـــا، علـــي اختلاف المكان والزمان.

ولتنظر معنا أيها القارئ إلى ما يقوله رانسيمان وهو يصف دخول الصليبين بيست المقدس في شهر يولية ١٠٩٩ ميلادية: "...إن الصليبيين وقد حنوا بما أحرزوه مسن نصر كبير بعد المعاناة، اندفعوا عبر الطرقات والمنازل والمساحد يقتلون كل من صادفهم، يستوي في ذلك الرحال والنساء والأطفال، واستمرت المذبحة طيلة عصر ذلك اليسوم وتلك الليلة . و لم تسبغ رايسة تانكريد أية حماية على أولئك الذين لاذوا بالمسجد الأقصى، ففي وقت مبكر من صباح اليوم التالي اقتحمت عصبة من الصليبيين المسجد وقتلت كل من فيه. وعندما طاف ريموند أوف أحيليه بالمنطقة التي يسقع فيها

المسجد كان عليه أن ينقل الخطى ليجد طريقا بين الجنث والدماء التي بلغت ركبتيه". ويقسول في موضع آخر: "..وكان الجيش في معرة النعمان يعاني الجوع بعد أن نفدت المؤن التي استولى عليها من الجوار، ولم يكن له من سبيل سوى أن يأكل لحوم البشر". ويظهر رانسيمان ذلك المدى البشع الذي وصل إليه الصليبيون في تقتيلهم المسلمين المسالمين في المسجد الأقصى من ناحية، ويبين من ناحية أخرى حقيقة كسان لابد لمؤرخ مسيحي أن يواريها، وهي أكلهم لحوم البشر، وهذا دُرُك لا ينحدر إليه الحيوان، ويواصل رانسيمان سرده ليظهر كيف أن صليبياً واحداً، من الذين صساحبوا الحملة وأرخوا لها، هو الذي أنكر على المسيحيين ذلك بعد أن لاحظ كيف ارتاع الأتسراك المسلمون من مشاهد أكل لحوم البشر.

وهذان الاستشهادان، على ما فيهما من بشاعة لا يكاد يجلوها بيان، لا يعطيان الله صورة محدودة للغاية لما نرمي إليه. وتتجلى حيدة رانسيمان في أنه لا يكاد يجد مأحداً واحداً على خاصة المسلمين أو عامتهم بن يتجاوز ذلك إلى القول وهو يوضح واحداً من مواقف الإمبراطور البيزنطي الكسيوس: "...وكان الكسيوس على عن أن يرى أن رعاياه المسيحيين الأرثوذوكس سيكونون أحسس حالا في ظل الحكم الفاطمي المتسامح الذي يتبح لهم ما لم يتحه حكم الفرنجة الذين أظهروا في واقع الحال عداوة واضحة للمسيحية السائدة في أنطاكيسة". ويقول في موضع آحر: "...ووحدت كنائس الهراطقة أن الغزو اللاتيني يؤذن بفترة أقول لها بعد أن كانت تنعم بالتسامح في ظل الحكم الإسلامي". وتتواتر أمثال هذه الصورة في الأجزاء الثلاثة الي أرخ فيها للحملات الصليبية، ونقدم في هذا المجلد حزءها الأول، والتي بين فيسها البواعث الحقيقية لتلك الحملات، وتظهر دون مراء أن الصليبين لم يكونوا أصحاب البواعث الحقيقية لتلك الحملات، وتظهر دون مراء أن الصليبين لم يكونوا أصحاب دين يحركهم بقدر ما كانوا طلاب دنيا تجعلهم يذهبون كل مذهب مدفوعين بأهوائهم ومطامعهم؛ ويجلوا ذلك ما يورده رانسيمان في مختلف المواضع من تفاصيل لا يكاد ومطامعهم؛ ويجلوا ذلك ما يورده رانسيمان في مختلف المواضع من تفاصيل لا يكاد يقف عندها غيره ممن أرخوا لأبناء دينهم وعشيرةم، مثل قوله: "... إن الصليبيين

وهم يحاصرون أنطاكية تركوا المسلمين يتسللون في الليل من المدينة المحاصرة ليدفنوا في المقابر المحاورة موتاهم الذين قتلوا في معركة ذلك اليوم، ولكن الصليبيسين نبشوا القبور في صباح اليوم التالي وأخرجوا حثث الموتى لينتزعوا منها حلى الذهب والفضة". ولنتأمل معاً قول رانسيمان: "...من المسؤلم أن يتضمع أن الأمراء الصليبين لم يكونوا على استعداد للتعاون من أجل صالح العالم المسيحي عندما تسنح لهم فرصة الاستحواذ على غنائم شخصية؛ وسرعان ما أدرك المسيحيون مسن أهسل البلاد أن مخلصيهم الفرنجة لم تكن تحدوهم عاطفة إيثار حقيقي، وعرفوا أن أحسن ما يمكن أن يستفيدوا به من أولئك الأمراء الصليبين يتمثل في السعى بالوقيعة بينهم، وتلك لعبة يسيرة".

وأمثال تلك الوقائع عديدة عند رانسيمان، ويسترعي النظر فيها أنها تحكم الصلة بين الأحداث التاريخية، حلقة إثر حلقة، وتنتهي إلى بلوغ غاية تجلو اتجاها عاما يمسيز الحملات الصليبية ويضعها في منظور عام متكامل بيين حركة التاريخ وسماته عسيرا القرون التي وقعت فيها تلك الحملات.

ولعله لا يفوت عيني القارئ وخياله لمسات يضفيها رانسيمان بريشة فنان بارع الله اللوحة التي يصور فيها حوانب في الحملات الصليبية تضفي على واقعها ألوانا بحلو منظورها وتعين المتلقي على استيعاها واستخلاص مراميها، وإن كانت اللمسات رقيقة رفيقة فهي تنبئ وتعلق دون أن تفصح وتقرر؛ فليس من قبيل خفة الظل، علسي سبيل المشال، أن يقول رانسيمان في تقديمه للدور البارز الذي قام به بطرس الناسك في التهنة والإعداد لحملة الشعب: "كان بطرس الناسك رحلا قصير القامة، قاللون، ذا وجه طويل نحيل يشبه في صورة مفزعة حماره الذي لا يفارقه والذي كسان الناس يولونه من التبحيل ما يقارب تبحيلهم لراكبه". ولا شك أن مثل هذه اللمسة البارعة، التي ربما يظن أن لا موضع لها عند مؤرخ حاد كسرانسيمان، توحى بتقييسم

يكاد يكون شاملا يعكس ما اصطبغت به تلك الحملات الصليبية من قتامة وحهالسة. ولسوف يجد القارئ من أمثال هذه اللمسة الشيئ الكثير في رحلته مع رانسيمان مسن الصفحة الأولى إلى الصفحة الأحيرة.

ويرتب رانسيمان تاريخه ترتيبا عاما يتسق مع ما تمتم به المدرسة الغربية من إيجاد صلة بين الحدث والهدف. فنراه بعد أن استفاض في التقديم للحملات الصليبية يأخذ بما حرى عليه الغربيون من تقسيم للحملات الصليبية فيجعل حملة أمراء الصليبين السيق استطاعت أن تبلغ بيت المقدس الحملة الصليبية الأولى في حين أن تلك الحملة سيبقتها حملتان: الأولى هي حملة الشعب التي بدأت في أعقاب الخطاب الذي ألقساه البابا إيربان الثاني في مدينة كليرمونت الفرنسية في يوم الثلاثاء السابع والعشريسين مسن نوفمبر ١٠٩٥ ميلادية، والثانية هي الحملة الصليبية الألمانيسة، و لم يقسدر لكلتيسهما الوصول إلى فلسطين.

ويلاحظ أن المؤرخين العرب، وهم يتأثرون خطى المؤرخين الغربين، يتجاهلون أول حملة صليبية، وهي التي تعرف بحملة الشعب بقيادة بطرس الناسك التي احتشد فيها الكثيرون من أبناء الدول الأوروبية على اختلافها نتيجة لمساعى البابا إيربان والحسولة الواسعة التي قام بما في أرجاء فرنسا وإيطاليا سنة ١٠٩٥ ميلادية . وتمثل أحداث تلك الحملة أشكال الفوضى العارمة والوحشية المروعة التي سادت بين المشتركين فيها من المسيحيين على نحو لم يسبق إليه البرابرة، والتي تظهر أن العقيدة الدينية وحدها لم تكن هي الدافع وراء تلك الحملة التي جمعت شذاذ الآفاق والقتلة والمجرمين إلى أبناء الأسر الأوروبية النبيلة الذين كانوا يسعون إلى تعويض ما فاتمم نتيجة تطبيق مبدأ حق الابن الأكبر وحده في الميراث على حساب المسلمين في الشرق . وليس عمة شك في أن الهزيمة الماحقة التي ألحقها السلاحقة بصليبي تلك الحملة والفشل الذي انتهت إليه الحملة الصليبية الألمانية كانا العامل الهام الذي أدى إلى الحملة الصليبية الثالثية والتي يصنفها المؤرخون على أمّا الحملة الأولى، في حين أنه لولا حملة الشعب الثالثية والتي يصنفها المؤرخون على أمّا الحملة الأولى، في حين أنه لولا حملة الشعب

والحملة الصليبية الألمانية لما كانت هناك حملات أخرى، إذ من الواضح أن الجهود الهائلة التي بذلتها الكنيسة في سبيل القيام بهاتين الحملتين لم تكن لتؤدي إلى شيئ ما لم يجد الصليبيون في الهزيمة النكراء التي راح ضحيتها عشرات الألوف من الصليبيين تعلّة قوية تؤازرهم في دعواهم إلى الحملة التالية التي يقول مؤرخوا الغرب والمؤرخون العرب إلها الأولى ونقول نحن إلها الثالثة . ويستطيع كل من يرجع إلى المنصفين من مؤرخي الغرب أمثال رانسيمان أن يتبين في حلاء لا تشوبه أدنى ريبة حقيقة ذلك. ومسن الطريف أن الغربين ينظرون إلى هرقل الذي حارب الفرس سنة ٢٢٢ ميلادية على أنه أول صليبي برغم أن حربه مع الفرس بدأت قبل الحملات الصليبية بخمسة قسرون، ولا يفوت مؤرخهم وليم الصوري ذكر ذلك في كتابه عن الحملات الصليبية السني السني الموراي القرس بدأت قبل الحملات الصليبية السني السني الموراي القرس بدأت قبل المحملات الصليبية السني السني المؤلم الموري ذكر ذلك في كتابه عن الحملات الصليبية السني السني المؤلم الموري ذكر ذلك في كتابه عن الحملات الصليبية السني السني المؤلم المؤ

وإذ أحمد العلى القدير على ما وفقني إليه، أرجو أن يفيد من هذا العمل القارئ العام الذي ينبغي له أن يلم بحلقات بالغة الأهمية من تاريخ حضارته، والباحث الذي لا يجد سبيلا ميسورا إلى ما يكتب في هذا الجمال في لغة غير لغته، والله المرفق.

### مقدمةالمؤلف

هذا هو المجلد الأول من ثلاثة بجلدات تستهدف تغطية تاريخ الحركة التي نطلست عليها الحروب الصليبية - من بدايتها في القرن الحادي عشر إلى نهايتها في القرن الرابع عشر - وتاريخ الدول التي أوجدتها تلك الحروب في الأراضي المقدسة والبلدان المجاورة. وأرجو أن أعطي في المجلد الثاني تاريخ ووصف مملكسة القسلس وعلاقتها بشعوب الشرق الأدني وبالحروب الصليبية في القرن الثاني عشر؛ ثم أعطسي في المجلد الثالث تاريخ مملكة عكا والحروب الصليبية وما تلاها.

 تاريخ القرون الوسطى. فقبل ابتدائها كان مركز حضارتنا يتخذ مكانه في بيزنطة وأراضي الخلافة العربية، وقبل انقضائها انتقلت الهيمنة على الحضارة إلى أوروبا الغربية، ومن خلال هذا التحول ولد التاريخ الحديث. غير أنه لا ينبغي لنا، كي نفهم هذا التاريخ، أن نقف عند الظروف التي كانت سائدة في أوروبا الغربيسة والتي أدت إلى الاندفاع الصليبي، بل علينا أن نجاوز ذلك، على نحو ربما يتطلب مزيدًا من الإفاضة، إلى ظروف الشرق التي أتاحت للصليبين فرصتهم وترتب عليها تقدمهم ثم انسحاهم. ولابد لنا من أن نُنقّل النظرة من الأطلني إلى منغوليا. فمغزى القصة يضبع إذا رويست من وجهة نظر العرب وحدهم، أو كما يراها ضحاياها الرئيسيون مسيحيو الشرق ذلك أن هذه القصة، كما يسرى حيبون، مناظرة عالمية.

وقصة الحروب الصليبية لم ترو في غالب الأمر على إجمالها في اللغسة الإنجليزيسة، ولا توحد في هذا البلد مدرسة فعّالة تُعنى بالتأريخ الصليبي. والفصول التي كتبها جيبون في كتابه إضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية برغم تحامله والتاريخ الذي كان يكتب فيه بحديرة بالدراسة. ثم يأتينا بعد حيبون ذلك الموحز الحاذق الذي كتبه سير الرنست باركر عن الحركة الصليبية ونشر في البداية في دائسرة المعارف البريطانيسة، ونضيف إليه تاريخ الممالك الصليبية الذي يثير الإعجاب على ما فيه مسن اقتضاب والذي كتبهى. ب. ستيفنسون. بيد أنّ الإسهام البريطاني في هذا المحال يتشكل في غالبه من مقالات كتبها العلماء، ومن النقل عن المصادر الشرقية ومن عدد قليل مسن التواريخ التي كتبها غير المتحصصين. أما فرنسا وألمانيا فلهما في ذلك تراث يجاوز ما لبريطانيا من حيث الكم والمدى. وتبدأ التواريخ الألمانية العظيمة المتعلقسة بالحروب الميطانيا من حيث الكم والمدى. وتبدأ التواريخ الألمانية العظيمة المتعلقسة بالحروب تاريخ فون سيبيل الذي كتبه ويلكين ونشره في مطلع القرن التاسع عشر، ولا يسزال تاريخ فون سيبيل الذي نشر أول مره سنة ١٨١٤ يحظى بأهمية بالغة؛ ويعقب ذلك في نفس القرن ما قام به اثنان من الدارسين المبرين بهما وهريشت، هاحنماير مسن نفس القرن ما قام به اثنان من الدارسين المبرين بهما وهريشت، هاحنماير مسن نفس القرن ما قام به اثنان من الدارسين المبرين بهما وهريشت، هاحنماير مسن

عمل بالغ القيمة لا يقتصر على جمع المادة التاريخية من مصادرها ونقدها وحسب، وإنما يجاوز ذلك إلى قيامهما بكتابة تواريخ شاملة. ويتواصل التراث الألمساني في السمنوات الأخيرة عبر ما قام به اردمان في دراســـته الجامعة للحركات الدينية في الغـــرب الــــتي أدت إلى الحروب الصليبية. وفي فرنسا التي جاء منها في البدايــــة أكـــبر عـــدد مـــن الصليبيين، يظهر اهتمام الدارسين بنشر أهم المصادر الغربية والإغريقية والشرقيــة في العمل الفرنسي الضخم مجموعة تواريخ الحملات الصليبية في منتصف القرن التاســــع عشر. وكان تاريخ ميشو المستفيض قد ظهر بالفعل في السنوات السبيّ تلست سسنة ١٨١٧؛ وفي أواخر ذلك القرن أخرج ريانت وأعوانه في جمعية الشرق اللاتيني كتــــيرًا من الأعمال القيمة. وفي القرن الحالي اهتم اثنان من الدارسين المتميزين في الدراســـات البيزنطيسة هما شالاندون، وبريهير بالحروب الصليبية؛ وقبل الحرب العالميسسة بقليل أخرج م. حروسيت تاريخه عن الحروب الصليبية في ثلاثة مجلدات، وهو تاريخ يجمـــع في التسراث الفرنسي ما بين العلم الواسع وحسن الكتابة ولمسة من الوطنية الغالّيـــه. على أن أكثر مدارس مؤرحي الحروب الصليبية تشاطًا توحد في الولايسات المتحسدة، وهي مدرسة بدأهـــا د. س. مونرو الذي كان لإنتاجه الأدبي المقل على نحو مؤســـف أثره السلبي على أهميته كمعلم. ولايزال المؤرخون الأمريكيون يركزون حتى الآن على الجوانب التفصيلية، ولم يحاول أيهم بعد أن يضطلع بتقديم تاريخ شامل كـــامل؛ وإن كانوا قد وعدوا بتقديم عمل حامع يشترك في القيام به بعض الدارسين الأحانب كـــى يغطوا مجال التاريخ الصليبي بأكمله؛ ويؤسفني أن هذا العمل لم يصدر في وقت يسمح لي بالإفادة منه في كتابة هذا المحلد.

وربما يبدو أن إقدام "قلم" بريطاني واحد على منافسة "أكداس الآلات الكاتبسة الأمريكية" عمل لا يتسم بالحكمة، وواقع الحال أنّ الأمر لا ينطوي على منافسة. ذلك أنه لا يتأتى لكاتب واحد أن يتحدث بمثل ما لجماعة من الخبراء من سلطان كبير، وإن كان يستطيع أن يضفى على عمله صفات تكاملية وملحمية لا يتأتى بلوغها لمجلد

يشترك عديدون في وضعه. فهوميروس شأنه في ذلك شأن هيرودوت، كان أبا التاريخ، وهذا أمر وعاه حيبون أعظم مورخينا؛ وإنه لمن الصعب، وإن رغسم النقاد، أن نعتقد أن هوميروس لم يكن كاتبًا واحدًا وإنما مجموعة من الكتاب. وكتابة التاريخ في أيامنا هذه عادت بنا إلى عصر الإسكندرية الذي تفوق فيه النقد على الإبداع. والمؤرخ الحديث الذي تواجهه أكداس هائلة من دقائق المعرفة والذي يرهبه تشدد زملائسه الذين يترصدون له عنائبًا ما يلوذ بكتابة المقالات العلمية أو الأبحاث ضيقة التخصص، وهى قلاع صغيرة يسهل الدفاع عنها عند مهاجمتها. ويمكن لعمل هذا المؤرخ أن يتسم بأعلى قيمة، بيد أنه لا يشكل الغاية المرجوة في حد ذاته. وأحسب أن أسمى واحب للمؤرخ هو أن يتصدى لكتابة التاريخ، أيّ أن يحاول أن يسجل في تتابع أسمى واحب للمؤرخ هو أن يتصدى لكتابة التاريخ، أيّ أن يحاول أن يسجل في تتابع متلاحق كبريات الأحداث والحركات التي وجهت أقدار الإنسان. والكاتب الذي تبلغ متلاحق كبريات الأحداث لا ينبغي أن ينتقد لطموحه، وإن استحق كثيرًا مسسن اللوم لقصور أداته أو خواء نتائحه.

وأورد في حواشي الصفحات المراجع التي اعتمدت عليها فيما خلصت إليه، كما أورد في مسرد مراجعي قائمة بالأعمال التي رجعت إليها. وأنا مدين لكثير منها بفضل كبير، حتى وإن لم أكن قد استشهدت بها في الحواشي. والأصدقاء الذيان أعانوني بنقدهم ونصحهم عديدون بحيث لا يتأتى ذكرهم.

 واضحا. وفي الأرمينية حيث يصح أن تحل K محل G و B محل P بحسب المكان أو الفترة الذي أو التي استحدمت فيه الكلمات، فإنني التزمت بما استعمل في القديم منها. وتشكل الأداة الفرنسية de مشكلة دائمة، وقد ترجمتها في جميع الحالات التي لم تكن فيها جزيًا من كنية محددة.

وأود في النهاية أن أشكر مسئولي وأمين مطبعة حامعة كمبريدج لفضلهم وعولهم الدائبين.

ستيسفن رانسسيمان

لندن ۱۹۵۰

## الباب الأول:

# أماكن العالم المسيحي المقدسة

## الفصل الأول:

رجسة الخراب

### رجسة الخراب

"فَمَتَىٰ نَظُرْتُم رِجْسَةَ الْخَرَابِ الَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيسَآلُ النَّبِيُّ قَائِمَةً فِي الْمَكَانِ الْمُقَدِّسِ."

(بِالْجِيلُ مَتَّى ٢٤ ـــ ١٥)

دخل الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس في أحد أيام فبراير (شباط) سنة ٦٣٨ ميلادية على ناقة بيضاء، مرتديًا ثيابًا رثة بالية، والجيش من خلفه أشعث أغلب وإن كان نظامه في ذروة الكمال. وكان بجانبه البطريق سوفرونيوس كبير القضال في الكمال عرج منه النبي محمد إلى اللدينة المستسلمة ، ومضى عمر مباشرة إلى معبد سليمان الذي عرج منه النبي محمد إلى

السماء، وتمتم البطريق وعبراته تفيض ـــ وهو يرى عمرا واقفا هناك ـــ مرددا: "أنظروا رحسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي".

وأبدى الخليفة رغبته في مشاهدة مزارات المسيحيين فصحبه البطريق إلى كنيسة القبر المقلس وأراه كل ما كان هنالك. وعندما حانت ساعة الصلاة استفسر الخليفة عن الموضع الذي يمكن أن يبسط فيه سجادة الصلاة، فرحاه سروفرونيوس أن يبقى حيث هو، لكن عمر خرج إلى رواق الاستشهاد خشية أن يدعي أتباعه الغرير حقا للإسلام فيه، كما حدث بعد ذلك إذ استولى المسلمون على الرواق وبقيت الكنيسة كما كانت أقلس حرمات العالم المسيحي. (١)

وتم ذلك طبقا لشروط استسلام المدينة؛ فبينما قضى النبي نفسه بتخيير عبداد الأوثان بين الدخول في الإسلام أو الموت، سمح لأهل الكتاب أي المسيحيين واليهود (الذين ألحق بهم الزرادشتيين تلطفا) (٢) بالاحتفاظ بدور عبداداتهم يمارسون فيها شعائرهم دون قيد، و لم يكن لهم أن يزيدوا من عددها أو يحملوا سلاحا أو يعتلوا حوادا وعليهم أن يدفعوا نوعا من ضريبة السرأس تعرف بالجزية. (٣) و لم يكس سوفرونيوس ليرجو شروطا أفضل من تلك وهو يخرج راكبا حماره بعد أن منسح الأمان ليقابل الخليفة على حبل الزيتون، إذ رفسض أن يسلم المدينة لأي شخص دون الخليفة مترلة. ومضى على حصار القدس مدة تجاوز العام، فلم يكسن

Theophanes, ad ann. 6127, p. 333; Eutychius, Annals, col. 1099; Michael the (1) Syrian,vol. ii, pp. 425-6; Nisibin,p.64. An excellent summary of the sources is given in Vincent and Abel, Jérusalem Elias of Nouvelle, vol.ii,pp.930-2

<sup>(</sup>٢) (المترحم): ليس هذا صحيحا وإنما يرجع ذلك إلى أباطيل المؤرخين والمستشرقين الذين خلطوا بين أهل الكتاب وغيرهم .

See the article "Djizya" by Becker in the Encyclopaedia of Islam, and Brown, (T) The Eclipse of Christianity in Asia, p.29-31

العرب على خبرة بحروب الحصار ولم يكونوا مجهزين لها كما ينبغي، فوقفوا عاجزين أمام التحصينات التي حددت مؤخرا. وأخذت المؤن تتناقص داخل المدينة وتبددت الآمال في إنهاء الحصار، فالبلاد كلها في قبضة العرب وقد تسوالي سقوط المدن السورية والفلسطينية واحدة تلو الأخرى، وكان أقرب حيش مسيحي إليهم هو الذي في مصر، باستثناء حامية صامدة في قيسارية على الساحل تحميها البحرية الإمبراطورية. وكل ما استطاع أن يحصل عليه سوفرونيوس من الفاتحين بالإضافة إلى الشروط المعتادة هو السماح لمسئولي الإمبراطورية في المدينة بأن ينسحبوا إلى ساحل قيسارية في أمان ومعهم عائلاتهم ومايمكن أن يحملوه من متاع.

وكان هذا آخر إنجاز عام قام به البطريق. وتلك نهاية مأسوية لحياة طويلة قضاها في دأب كي يستقيم العالم المسيحي ويتحد؛ فمنذ أيام شبابه التي أمضاها في تطروف بأديرة الشرق مع صديقه حون موسكاس، يجمعان غذاءهما الروحي من أقوال القديسين وأقاصيصهم، وإلى آخر أيامه، وبعد أن عينه الإمبراطور بطريقا لأسقفية القدس الكبرى برغم معارضته لسياسته، وهو يكافح في صلابة الهرطقات والقومية الوليدة التي كان يرى أنها ستقطع أوصال الإمبراطورية. بيد أن ما دعا إليه وقام به هذا البطريق السذي عرف "بالمدافع عن الدين معسول اللسان" ذهب سدى. فالفتح العربي برهسن على فشله، ومات كسير القلب بعد وقوعه بأسابيع قليلة. (١)

Mansi, Concilia Nova Collectio, vol. X, col. 607 . : أنظر : . Moschus ومن المؤكد الآن أن سوفرونيوس البطريق هو نفسه سوفرونيوس صديق Usener, Der Heilige Tychon, pp. 85-104 . : أنظر : . 401 كانتار المناطقة المناطق

#### بقاء الإمبراطورية في الشرق

ولم يكن بوسع بشر، في واقع الحال، أن يوقف حركات التمزق في المقاطعـــات الشرقية لروما، فعبر تاريخ الإمبراطورية الرومانية كان الصراع كامنا بين الشرق والغرب. وإن كان الغرب قد انتصر في أكتيوم فإن الشرق تغلب على غزاته؛ ومصـــر وسوريا كانتا أغنى أقاليم الإمبراطورية وأكثرها سكانا وفيهما أهم مراكز الصناعـة في الإمبراطورية، وتسيطر سفنهما وقوافلهما على تجارة الشرق، وتفوق ثقافتهما الروحيسة والمادية ثقافة الغرب بكثير، ولا تقتصر علة ذلك التفوق على تراثيهما العريقين وحسب وإنما تنصرف كذلك إلى قربهما من مملكة الساسانيين الفارسية التي كانت تمثل حسافزا لهما والتي كانت الند الحضاري الوحيد لروما، ومن ثم لم يكن هناك منساص من أن يتسعاظم نفوذ الشرق، وظل الأمر كذلك إلى أن اعتنق الإمبراطور قسطنطين العظيسم ضعفت الإمبراطورية، في القرن الثاني، لما أصابها من تآكل في الداخل، كان عليها أن تواجه هجمة البرابرة، فهلك الغرب وبقى الشرق، بفضل سياسة قسطنطين في غسالب الأمر. وبينما أحذت الممالك البربرية تنشأ في الغال وإسبانيا وأفريقيا وبريطانيا النائيــة وأخيرا في إيطاليا، كان الإمبراطور الروماني يحكم المقاطعات الشرقية من القسطنطينية. ونادرا ما كانت حكومة روما تحظى بشعبية في مصر وسوريا، وسرعان ما أثارت حكومة القسطنطينية تبرما مريرا أخذ في التزايد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ظروف خارجية. فالفقر الذي حل بالغرب كان يعني ضياع أسواق للتاجر السوري والصانع المصري، كما أن الحروب المتصلة مع فارس عرقلت طريق التجارة الذي كان يمضيهي خلال الصحراء إلى أنطاكية والمدن اللبنانية. وبعد فترة وحيزة ســـقطت إمبراطوريــة الحبشة وتفشى الاضطراب في الجزيرة العربية، وأغلق نتيجة لذلك طريق تجارة البحــــر الأحمر الذي كان يسيطر عليه بحارو مصر وأصحاب القوافل في البتراء والأردن جنوب فلسطين. وأصبحت القسطنطينية السوق الرئيسية للإمبراطورية، وكانت تجارة

الشرق الأقصى، التي شجعتها دبلوماسية الإمبراطور تبحث لها عن طريق مباشر يتجه إلى الشمال عبر سهول أواسط آسيا، فتولدت المرارة بين أبناء الإسكندرية وأنطاكيسة، وتملكتهم الغيرة من تلك المدينة حديثة النعمة التي كانت تنذر بالسيطرة عليهم. وزادت مرارة السوريين والمصريين من مركزية الحكومة الجديدة، ومن تقلص الحقوق المحليسة وحقوق الأقليات على نحو مطرد؛ وكان حابي الضرائب أكثر صرامة وإلحاحا منه في أيام روما القديمة، فتفشى السخط وأضاف قوة حديدة إلى قومية الشرق التي لا يغلبها النعاس أبدا لوقت طويل.

#### النساطرة والوحديطبعيون (١)

وتفحر الصراع حول القضايا الدينية علانية. ولا شك في أن الأباطرة الوثنيسين كانوا متساعين حيال العبادات المحلية، إذ يمكن للآلهة المحلية أن تجد في يسر مكانا لهسا بين الآلهة الرومان، وأما المعاندون من الوحديطبعيين، كالمسيحيين واليهود، فكانوا هم الفئة الوحيدة التي عانت من نوبات اضطهاد بين الحين والآخر. ولم يستطع الأبساطرة المسيحيون أن يتحلوا بمثل ذلك التسامح، فالمسيحية لا تقبل آلهسة آخريسن، وأرادوا استغلالها كقوة موحدة لربط كل رعاياهم بالحكومة. وكان قسطنطين، الذي التبست عليه أمور اللاهسوت بعض الشيئ، قسد سعى من قبل إلى توحيد الكنيسة التي مزقها

<sup>(</sup>۱) (المترجم): علينا أن نلاحظ الفارق بين Monophysite التي تعني الوحد يطبعي في العقيدة المسيحية أي القائل بالطبيعة الواحدة للرب ولا يرى أنه ذو طبيعتين إحداهما إلهية والأخرى بشرية ، وبين Monotheist أي التوحيدي والتي تعني القائل بالتوحيد أي الذي يؤمن بأن الله واحد لا شريك له وليس له ثلاثة أقانيم.

الجدل الأريوسي (١). وبعد مضى نصف قرن جعل ثيو دسييوس العظيم الامتثال لأعراف الكنيسة أمرًا ينبغي أن يأخذ به الأباطرة. بيد أن ذلك الامتثال لم يكن سهل المنال. فالشرق كان قد أقبل على المسيحية في تلهف، وتناول اليونانيون مشكلاتها بما يستهويهم من الجدل الحاذق الذي أضاف إليه أهل الشرق المتأثرون بالاتجاه اليونــان حدة عاطفية حائحة سرعان ما ولدت تعصبًا وكراهية. وكان الموضوع الرئيسي الذي اختلفوا حوله هو طبيعة المسيح التي تتمثل فيها المشكلة المحوريــة بالغــة الصعوبــة في اللاهوت المسيحي كله. ولإن كان هذا الجدل لاهوتيًّا، فإنه كان يستهوي في تلك الأيام رجل الشارع الذي نظر إليه على أنه ضرب من ضروب التسرية التي لا يفوقها متعة سوى ألعاب السيرك. بيد أن الأمر لم يقتصر على ذلك، فالسوريون والمصريبون بعامة كانوا يريدون طقوسا أبسط من تلك التي تمارسها الكنيسة الأرثو ذوكسية بما فيها من أبمة يؤذيهم بذخها وهم يعانون مــن فقر متزايد وينظـــرون إلى أحبـــار أحبـــار الكنيسة وقساوستها على ألهم عملاء لحكومة القسطنطينية؛ وانتهى ذلكك بكبار رجال الكنيسة إلى معداة مماثلة للسوريين والمصريين. وكـان بطارقـة الكراسـي الأسققية القديمة في الإسكندرية وأنطاكية يتميزون غيظا من إحواهم حديثي النعمة في القسطنطينية الذين يجاوزو هم في الأسبقية، فليس ثمة بد إذن من أن تظهر الهرطقــة وتتخذ شكل حركة قومية انشقاقية.

وسرعان ماخبت حذوة الأريوسية في الشرق، باستثناء الحبشة، بينما بقيت هرطقات القرن الخامس عشر بعد ذلك. ففي بداية القرن أعلن نسطور بطريق القسطنطينية السوري المولد عن مذهب يركز تركيزا مفرطا على بشرية المسيح، وحذب ذلك الاتجاه قلوب لاهوتيي المدرسة الأنطاكية، وتبع نسطور أشياع كثيرون في

<sup>(</sup>١) الأريوسية : مذهب يسب إلى الكاهن أريوس السكندرى المتوفى عام ٣٣٦ ميلادية ، قال أن المسيح الإبن يختلف في الجوهر عن الإله الأب .

شمال سوريا، بيد أن المجلس المسكوني الذي عُقد في أفسوس سنة ٤٣١ ميلادية أنكر مذهبه هذا وأعلن أنه هرطقة، فانشقت مجامع سورية عديدة، وطُررد النسراطرة مرعان الإمبراطورية، وأقاموا في المنطقة التابعة لملك فارس في أرض ما بين النهرين، وسرعان ما تحول انتباههم إلى التبشير في أقصى الشرق، في الهند وتركستان بل والصين، إلا ألهم في القرنين السادس والسابع كانوا ما يزالون يحتفظون بكنائس لهم في سوريا ومصرر يرتادها في الغالب تجار الشرق الأقصى.

ولم يتوقف الجدل النسطوري عند هذا الحد وإنّما أثار جدلاً آخر أشد مـــــرارة، ذلك أن لاهوتي الإسكندرية، الفرحين بفوزهم المزدوج على المبادئ الأنطاكية وعلي بطريق القسطنطينية، تخطوا حدود الأرثوذوكسية في اتجاه مضاد ووضعوا مذهبًا يبدوا أنه يتضمن إنكارا لبشرية المسيح، ويطلق على هذه الهرطقة أحيانًا (إيوتيكيانية) نسببة إلى قسيس مغمور يدعى إيوتيكيوس كان أول من طرحها، وتشيع تسميتها على نطاق أوسع الوَحْديْطَبَعيّة، لكن المحلس المسكوبي الرابع المنعقد في سمينة ٤٥١ ميلاديمة في حلقدونية أنكر تلك الهرطقة، فاغتاظ الوَحْديْطَبَعيُّون وانشقوا على الهيئة الرئيسية للعالم السيحي آحدين معهم أغلب مسيحيي مصر وعددا من المحامع السورية .. على أن وفد الكنيسة الأرمينية وصل إلى خلقدونية متأخسرا ولم يشهد الحوار ورفض قبسول مسا توصل إليه المجلس وانضمت الكنيسة الأرمينية إلى الوحديطبعيسين. وسعى الأباطرة المتأخرون سعيا حثيثا كي يوحدوا صيغة توفيقية ترأب الصدع ويقرها المجلس المسكوني ويمكن أن تقبل على أنما أقرب إلى العقيدة الصحيحة، غير أن تلك المساعى عاقسها عاملان ذلك أن الهراطقة لم يكونوا ليعودوا إلى الحظيرة إلا بشروطهم غـــير المقبولــة، فضلا عن أن موقف روما والكنيسة الغربية كان معاديا لأي حل وسط عداء لا هوادة فيه فالبابا ليو الأول استقر على رأى مؤداه أن خليفة القديس بطرس، وليس أي مجمع كنسى، هو صاحب الحق في تحديد المذهب، وكان يضيق ذرعا بخفايا الجدل السمى لا يفهمها، وأصدر بيانا يحدد فيه الرأي الصحيح في المسألة، ويجيء ذكر ذلك البيان في

التاريخ باسم (توماس أوف بوب ليو) ورغم أن ذلك البيان تجاهل دقائق الجدل فقد قبلته سلطات مجلس خلقدونية وأضافت صيغته إلى ما توصل إليه المجلس من نتائج. وكانت صيغة بيان البابا ليو الأول محددة ومباشرة لا تقبل تمويها ولا تعديلا، وكان أي حل وسط يسترضي الهراطقة يعتبر إنكارا للبيان ومن ثم يعد صدعا في العلاقة مع روما وهذا ما لم يجرؤ على الإقدام عليه أي إمبراطور له مصالح أو مطامع في إيطاليا والغرب. وهكذا وحدت الحكومة الإمبراطورية نفسها واقعة في هذا المأزق فلم تحساول مطلقا الأخذ بسياسة ثابتة وإنما تذبذبت بين اضطهاد الهراطقة وتمدئتهم، وفي نفس الوقست ازدادت قدوه الهراطقة في المقاطعات الشرقية، تشد من أزرهم قومية الشسسرق السي كانت تنفض عن نفسها غبار سباتها. (١)

وبخلاف الوحديطبعيين والنساطرة كانت هناك طائفة في المقاطعات الشرقية تعارض الحكومة الإمبراطورية دائما، هي طائفة اليهود، التي كانت تستقر بأعداد كبيرة في مدن الشرق الكبرى كلها، وتخضع لأوجه من عدم الأهلية القانونية في النواحي المدنية، وتتعرض هي وممتلكاتما بين الحين والآخر للضرر الذي يترتب على ما يشور من شغب، وإزاء ذلك كانت تنتهز كل فرصة لإيذاء المسيحيين، وجعلت منها مواردها المالية واتصالاتما الواسعة خطرا كامنا يتهدد الحكومة. (٢)

<sup>(</sup>١) أحسن ما كتب عن التاريخ المبكر لكنائس النساطرة والوحد يطبعين يرد في:

Vacant and Mangenot, Dictionnaire de Théologie Catholique, articles on "Nestorians", by Amann, and "Monophysitisme", by Jugie, and in the chapters by Bardy in vol. iv, and by Bréhier in vols. iv and v, of the Histoire de l'Eglise, ed. by Fliche and Martin.

For the arbitrary but not very oppressive imperial legislation against the Jews, (7) see Bury, Later Roman Empire (A.D.395-565), vol.ii,p. 366, and Krauss, Studien zur byzantinisch-jüdischen Geschichten, pp. 1-36.

### تصدع في سوريا

وساءت الأمور في القرن السادس عشر، إذ استمرت حروب حستينيان في الغرب وأنفق فيها أموالا كثيرة وزاد الضرائب على رعاياه الشرقيين دون أن يمنحهم مزايا تعوضهم، وغدت سياسته في وضع حرج. وعانت سوريا أسوأ معاناة، فبحلاف عبء الضرائب ابتليت بسيل من غارات الجيوش الفارسية، وسلسلة مسن السزلازل المدمرة. ولم يزدهر سوى الهراطقة؛ إذ قام يعقوب الأورفي (١) بتنظيم الوحديطبعيين في سوريا وجعل منهم قوة لها شألها يدفعه في ذلك عطف الإمبراطورة ثيودورا، ومنذ ذلك الحين أصبحت كنيستهم تعرف عادة (بالكنيسة اليعقوبية). وأما الوحديطبعيون في مصر، ويسمون الآن الأقباط، فكانوا يشملون كل أبناء مصر تقريبا، وأما النساطرة الآمنون المتحصنون عبر الحدود الفارسية فقد توسعوا توسعا سسريعا باتحاه الشرق وعززوا موقفهم مع الإمبراطورية ، وأما الأرثوذوكس الذين كانوا يمثلون أقلية في غير

<sup>(</sup>١) (المترجم) : نسبة إلي مدينة أورفا - وتسمى أيضا الرها - في أقصى الجنوب الشرقي من تركيا .

<sup>(</sup>٢) (المترجم): الملكيون Melchites أو Melchites: تسمية تطلق على من أحذوا من ميسحي سوريا ومصر بما انتهى إليه مجمع حلقدونية سنة ٥١ عميلادية من أن للمسيح طبيعتين ، إلهية وبشرية واصطلح علمي وطلاق هذه التسمية عليهم من قبيل الازدراء لأهم أحذو في ذلك بالموقف اللاهوتي السذي كسان يديسن بسه الإمبراطور البيزنطي ومسن ثم أصبحوا ملكين ، أو رجال الإمبراطور اشتقاقا من اللفظة السريانية Malka التي تعني ملك وأطلق عليهم هدده التسمية أولئك الذين رفضوا تعريف مجمع خلقدونية والذين يؤمنون بسأن للمسيح طبيعة واحدة وأطلقت هذه التسمية في بادئ الأمر على من أخذ من المصريين برأي مجمع خلقدونية ثم انصرفت بعد ذلك إلى كل من أخذ بذلك الرأي في الشرق الأوسط وأصبحت في النهاية تدل على كسل مسن أخذ بمذهب الطبيعتين في بطريركيات الإسكندرية والقدس وأنطاكية ---

### لها ما يبررها فبقاؤهم يتوقف على قوة الإدارة الإمبراطورية وهيبتها. (١)

وفي سنة ٢٠٢ ميلادية اغتصب فوكاس قائد المئة (٢) العرش الإمبراطوري، وكان حكمه وحشيًا عاجزًا. وبينما كانت القسطنطينية تعاني من حكم الإرهاب تفشست في المقاطعات أعمال الشغب والحرب الأهلية بين المتحزبين من رواد السسيرك المتحسيزين ومن يتصدون لهم من الطوائف الدينية؛ وفي أنطاكية عقد البيطارقة اليعقوبيون

.....

--وانحصرت طائفة الملكيين في المستوطنين اليونانيين والمستعربين من مسبحيي مصر وسلوريا الذيسن اتخذوا الشعائر البيزنطية واتبعوا ميحائيل سيريو لاريوس بطريق القسطنطينية في انشقاقه عن روما سلمة ١٠٥٤ ميلادية . وحاول بطارقة أنطاكية في القرون التالية أن يعودوا إلي الاتحاد مع روما وظهرت أعداد قليلمة مسن المملكيين الكاثوليك ولم يتم ذلك الاتحاد إلا في سنة ١٧٢٤ ميلادية عندما انتحب سيرل السادس الكاثوليكي بطريقا لأنطاكية وتبعه بضعة أساقفة وثلث الملكيين وانتخب الأرثوذوكس الذين عارضوا الاتحساد سلفستر بطريقا طم وحصلوا على اعتراف قانوني بهم من الحكومة العثمانية وبذلك تأكد استقلالهم الذاتي وبعد انقضاء مائة عام من الاضطهاد والصراعات الدينية بين اليسوعيين (Jesuits) والمارونيين اللبنانيين وبين الكاثوليكين منح الأتراك العثمانيون أولئك الكاثوليكيين استقلالا ذاتيا أتاح لهم حرية ممارسة نشاطهم وتزايد عددهم .

See Bréhier,cit. iv, pp. 489-93; Devreesse,Le Patriarchat d'Antioche, pp.77-99 (1)

(٢) (المترجم): المئة: جماعة تتألف من مئة مقاتل حسب تقسيم الجيش الروماني .

والنساطرة بحلسًا مشتركًا علنيًا لمناقشة اتخاذ إحراء ضد الأرثوذوكس، فعاقبهم فوكاس بأن أرسل إليهم حيشًا قتل أعدادًا غفيرة من الهراطقة بمساعدة اليهود الذيـــن سرهم ذلك، وبعد ذلك بعامين ثار اليهود أنفسهم وعذبوا بطريــق المدينـة الأرثوذوكسي وقتلوه. (١)

### الحرب الفارسية

وفي سنة ١٠٠ ميلادية عزل فوكاس شاب نبيل ينحدر من أصل أرميسي هسو هرقل ابن حاكم أفريقيا. وفي نفس العام أتم كسرى الثاني استعداده لغزو الإمبراطورية و عقزيق أوصالها، ودامت الحرب الفارسية تسعة عشر عاما، اتخذت الإمبراطورية في اثني عشر منها موقف الدفاع، واحتل الجيش الفارسي هضبة الأناضول وسوريا، وسقطت أنطاكية سنة ١١٦ ميلادية ودمشق سنة ١٦٣ ميلادية، وفي ربيع ١٦٤ ميلادية غيزا القائد شهربراز فلسطين وراح ينهب البلاد ويحرق الكنائس في طريقه ولم تسلم سوى كنيسة الميلاد في بيت لحم بسبب الفسيفساء التي تصور حكماء الشرق يرتدون ملابس فارسية، وحاصر القدس في الخامس عشر من أبريل (نيسان) وكان البطريق زحارياس مستعدا لتسليم المدينة حقنا للدماء، ولكن سكالها من المسيحيين رفضوا أن يسلموا في حنوع، فاقتحمها الفرس في الخامس من مايو (أيار) بعون اليهود الذين كانوا في داخلها، وتبعت ذلك مشاهد من الهلع البالغ؛ فبينما كانت النيران تلتسهم كنائس ومنازل المسيحيين قتل جنود الفرس بعضهم وقتل اليهود أكثرهم دون تمييسز ويقال إن

Theophanes, ad ann.6101, p.296; John of Nikiu, p.166; Sebeos, pp.113-14; (1) Eutychius, *Annales*, col. 1084 (telling of riots in Tyre); *Chronicon Paschale*, p. 699 (attributing the murder of the Patriarch to rioting soldiers); Kulakovsky, "Criticism of evidence in Theophanes "(in Russian), *Vizantiiski Vremennik*, vol. xxi, pp. 1-14, and *History of Byzantium*, vol.iii (in Russian), pp. 12-15, who collates the evidence and fixes the date.

ستين ألفا أبيدوا وإن خمسا وثلاثين ألفا آخرين بيعوا عبيدا في أسسواق الرقيسة، وإن "المخلفات المقدسة" بالمدينة وهى "الصليب المقدس" و"أدوات الآلام" (١) قد اكتشفت بعد إخفائها وأرسلت مع البطريق شرقا هدية لملكة فارس المسيحية، مريم النسطورية. وبلغ تخريب المدينة وما حولها ذروته بحيث لم تعد البلاد إلى حالتها الأولى حتى يومنسا هذا. (٢) وبعد ثلاث سنوات تقدم الفرس إلى مصر وسيطروا عليها في غضون عام واحد، وصلت الجيوش الفارسية إلى البسفور شمالا.

وكان سقوط القدس صدمة مروعة للعالم المسيحي. ولم يكن الدور الذي لعبه اليهود في ذلك لينسى أو يغتفر في أية حال. وأخذت الحرب ضد الفرس طبيعة الحرب المقدسة. وعندما استطاع هرقل أخيرا أن يبادر إلى الهجوم سنة ٦٢٢ ميلادية كرس نفسه وحيشه للرب في خشوع، وانطلق كمحارب مسيحي يتصدى لقوى الظللم، وصورته الأحيال اللاحقة على أنه أول الصليبين. فبعد ذلك بخمسة قرون أورد المؤرخ وليم الصوري قصة الحرب الفارسية ضمن تاريخه عن الحملات الصليبيسة، وتعرف الترجمة القديمة لكتابه باسم "كتاب هرقل".

وكانت تلك الحرب الصليبية حربا ناجحة. فبعد كثير من التقلبات ولحظات من القلق واليأس هزم هرقل الفرس في نينف في ديسمبر (كانون الأول) سنة ٦٢٧ ميلادية، وفي بداية العام التالي ٦٢٨ ميلادية اغتيل الملك كسرى، وفاوض حليفته على السلام الذي لم يقر إلا سنة ٦٢٩ ميلادية، واستعادت الإمبراطورية ما فقدته من مقاطعات، وفي أغسطس (آب) احتفل هرقل بانتصاره في القسطنطينية، وفي الربيع التالي رحل مرة

<sup>(</sup>١) (المترجم): يقصد بالالام ، في العقيدة المسيحية ، معاناة وموت السيد المسيح على لصليب .

Antiochus the stratege, pp. 9 - 15; Sebeos, pp. 130 - 1; Anon. Guidi, p. 3;(Y) Chronicon Paschale, pp. 704 - 5; Theophanes, ad ann. 6106, pp. 300-1. The incident of the mosaics at Bthlehem is given in the letter of the eastern Patriarch to Theophilus, in Migne, Patrologia Graeco-Latina, vol. xcv, cols. 380-1.

أخرى حنوبا ليستعيد "الصليب المقدس" ويحمله إلى القدس في موكب فحم. وكـــان ذلك المشهد مثيرا للعواطف.

على أن مسيحيى الشرق لم يكونوا على أية حال سيئة في ظل الحكم الفارسي، فمحاباة كسرى لليهود لم يدم وانتهى به الأمر إلى طردهم من القدس. وبينما كال البلاط الفارسي يحابي النساطرة، كان كسرى يظهر رسميا مشاعر العطف على الوحديطبعيين والأرثوذوكس بنفس القدر، فاستعادوا كنائسهم وأعادوا بناء ما تحدم منها وانعقد في العاصمة كتسيفون (١) مجلس برعاية كسرى لمناقشة إعادة توحيد الطوائف. على أنه تبين بعد عودة الإدارة الإمبراطورية، وبعد أن حبا ما صاحب ذلك من حماس، ألها تفيد الأرثوذوكس دون غيرهم؛ ذلك أن هرقل الذي ورث خزانة خاوية لم يتمكن من تمويل حروبه إلا بقرض ضخم من الكنيسة، و لم تكف الأسلاب التي أخدها من فارس لسداد الدين، ومرة أخرى وحد السوريون والمصريون أنفسهم تحت وطأة الضرائب الباهظة، وإذا هم يرون أموالهم تضخم حزائن رحال الكنيسة. الأرثوذوكسية.

وأحفقت سياسة هرقل اللينية في إصلاح الأمور. ذلك أنه بدأ باتخاذ بعض الإجراءات ضد اليهود، وإن لم يكن يضمر لهم عداء من قبل، ولكن الذي حدث هو أنه التقى بيهودي أكرم وفادته في طبرية وهو في طريقه إلى القسدس وأحاطمه علما بالتفاصيل الكاملة للدور الذي قام به اليهود إبان الغزوات الفارسية. وربما تأثر بنبوءة مبهمة مفادها أن حنسا مختونا سيدمر الإمبراطورية، فأمر بتعميد كل اليهود في الإمبراطورية تعميدا قسريا وكتب إلى ملوك الغرب يُعثهم علمى أن يُحذوا حذوه. واستحال تنفيذ أمره، على أن الحادثة أتاحت للمسيحيين المتعصبين فرصة نادرة لتقتيل

<sup>(</sup>١) (المترحم): كتسيفون: أو المدائن، تقع حاليا بالقرب من بغداد حنوبا.

ذلك الجنس البغيض، وهكذا ازداد استياء اليهود من الحكم الإمسبراطوري. وخاص الإمبراطور في أمواه اللاهوت المسيحي الخطرة؛ ذلك أنّ سرجيوس بطريق القسطنطينية وهو سوري و خييطبَعيّ بالمولد تدرج في تطوير عقيدة ظن ألها تحقق المصالحسة بسين الوَحْدِيطبَعيّن وبين الأرثوذوكس، ووافق هرقل على تلك العقيدة المعروفة تاريخيًا باسم المونوانرجية (۱)، وبانتهاء الحروب الفارسية انتشرت العقيدة الجديسدة. وبرغسم أن الإمبراطور والبطريق تبنياها، وأن الحبر الروماني هونوريوس وافق عليها موافقة مشوبة بالحذر، فإلها لم تلق شعبية تذكر، وأجمع رحال الكنيسة من الوَحْدِيطبَعيّن على رفضها من فورهم كما رفضتها أغلبية الأرثوذوكس التي يتزعمها في القسسطنطينية الصوفي الكبير مكسيموس المعترف، وفي الشرق البطريق سوفرونيوس. وحاول هرقل حاهدا أن يفرضها على رعاياه تدفعه الحماسة أكثر مما تدفعه الفطنة، لكنه لم يجد أحسدا يؤيسده سوى حاشيته وعدد ضغيل من الأرمن واللبنانيين الذين عرفوا فيما بعد بالموارنسة. ثم عدل هرقل هذه العقيدة فيما بعد ونشر سنة ٦٣٨ ميلادية عقيدته المسماة اكثيسيس(٢) التي يدافع فيها عن المونوثيليتية (٣)، لكنسه أخفق بنفس القسدر. و لم يسستقر على رأى في هذه المسألة برمتها، وبقيت الحال على ذلك حتى بعد انعقاد المجلس المسكوني وي هذه المسألة برمتها، وبقيت الحال على ذلك حتى بعد انعقاد المجلس المسكوني

<sup>(</sup>۱) (المترجم): Monoenergism يقصد هذه اللفظة الوحد يطاقية إذ ذهسب سيرجيوس بطريسة القسطنطينية (۲۱- ٦٣٨) في محاولته التوفيق بين الوحد يطبعين وبين القاتلين بأن للمسيح طبيعتين إلي التأكيد على أن للمسيح منبع إلمي واحد للفعسل الحيسوي Monoenergism وأنسه يختسص بسارادة واحسدة Monothelitism وقد حاول سيرجيوس بذلك تحقيق الوحدة العقائدية في العالم المسسيحي الشرقسي، وإن كانت هذه العقيدة قد رفضت بعد ذلك على ألها غير أرثوذو كسية.

<sup>(</sup>٢) (المترجم): اكثبسيس Ekthesis لفظة يونانية تعنى: يعرض أو يطرح، استخدمها أرسطو في علم المنطق ليدلل بها على صحة فرض أو قياس منطقى معين.

<sup>(</sup>٣) (المترجم): الهونوثيليتية Monotheletism معتقد لاهوتي يري أن للمسيح إرادة واحدة رغم أن لسم طبعتين .

السادس سنة ٦٨٠ ميلادية. مما زاد من المرارة والاضطراب الذين كانا يلحقان الخراب عسيحى الشرق.

## الجزيرة العربية قبل الإسلام

كان هرقل يستقبل في القسطنطينية في سنة ٢٦٩ ميلادية السفراء المهنئين القادمين من بلاد بيعدة كفرنسا والهند. ويقال أنه في تلك الأثناء جائته رسالة يوجهها إليه سيد عربي يقدم نفسه على أنه نبي الله ويدعوه إلى الدخول في دينه، وتلقى ملكا فارس والحبشة وحاكم مصر رسائل مماثلة. وربما تكون تلك القصة مكذوبة، فمن غير المحتمل ألا يكون هرقل قد علم آنذاك بالأحداث العظام التي كانت آخدة في تغيير الجزيرة العربية تغييرا شاملا. ففي بداية القرن السابع كانت تقيم في شبه الجزيرة بعض القبائل المستقلة التي يصعب قيادها، تقوم حياة بعضها على الرعي والبعض الآخر على الزراعة واستقرت قلة منها في مدن تجارية تقع على امتداد طريق القوافل. وكان شبه الجزيرة وثنيًا ولكل منطقة فيه أوثانها. وكانت الكعبة أقدس المقدسات وتقع في مكة وهى المدينة التحارية الرئيسية. على أنّ عبادة الأثان كانت تتضاءل بسبب ماكان يقوم به المبشرون من اليهود والمسيحيين والزرادشتيين (۱). و لم تحقق الزرادشتية نجاحًا إلا في

<sup>(</sup>۱) (المترجم): الزرادشتيون: نسبة إلي زرادشت (Zarathustra أو Zoroaster) الذي ولد في فــارس حوالي سنة ٦٦٨ ق.م وتوفي حوالي سنة ٥٥١ ق.م ، وهو مصلح ديني لا يعرف عن حياته معرفة يقينيـــة إلا القليل . ويقال أنه تلقي رؤيا من أهورا مازدا الرب الحكيم الذي كلفه بالدعوة إلي الحقيقة و لم يتصد زرادشت للقضاء على وثنية الديانية الفارسية وإنما حعل أهورا مازدا على رأس ملكرت يقوم على العدل ويعد بـــالخلود والنعيم فأهورا مازدا هو صاحب المكانة العالية بين الألهة والجدير بأن يعبد ولا يستطيع الدارسون المحدثون أن يثبتوا على سبيل اليقين ما يرد إلي زاردشت وما يرد إلي اتباعه مما حاء في الزرادشتية من توحيدية وإثنينيـــة (أي عبادة إلهين) ومما يتعلق بالأحرويات (كالموت والبعث والحساب والخلود) والممارسات الشعائرية . للزراشتيـــة أتباع قلائل منعزلون في إيران ولها أتباع كثيرون في الهند من أحلاف الزرادشتيين الأول الذين هاحروا إلي هناك

المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة للنفوذ السياسي الفارسي وفيما بعد في الجنوب. وكان اليهود بمتمعون في كثير من المدن العربية، خاصة في "المدينة"، وتمكنوا من تحويل عدد قليل من العرب إلى دينهم. وأما المسيحيون فكانوا يحققون نجاحا أكبر وأصبصح للأرثوذوكس أتباع في سيناء والبتراء، ووجد النساطرة حيثما توفرت الحماية الفارسية شأهم في ذلك شأن الزرادشتيين، وكان للوحديطبعيين تجمعات عبر طرق القوافيل الممتدة إلى اليمن وحضرموت ، كما كانت هناك قبائل هامة كشيرة تديسن كذلك بالوحديطبعية كالغساسنة والتغالبة . وأتيحت للتجار العرب الذين كانوا يترددون على مدن سوريا وفلسطين والعراق فرص أكثر للإلمام بأديان العالم المتحضر، بينما كان هناك في شبه الجزيرة ذاتما تراث الحنفاء (١) القديم الذي يأخذ بالتوحيد. وفي الوقست نفسه كانت شبه الجزيرة في حاحة إلى التوسع نظرا لمواردها الشحيحة السي كانت نفسه كانت شبه الجزيرة في حاحة إلى التوسع نظرا لمواردها الشحيحة السي كانت السكان المتزايدين، فعلى مدى التاريخ المسجل كان سكان الصحراء يتدفقون دائمسا على الأراضي المزروعة من حولهم، وزادت الحاحة الآن إلحاحا.

ويست طبع مؤرخو الأديان الغربيون أن يقفوا في وضوح على أوحه الصلات أو العلاقسات بسين العقسائد الزرادشتية و المسيحية، ومن ثم نراهم يحاولون أفتعال علاقة مزعومسة بسين الزرادشتيسة و الإسلام. ذلك ألهسم يرون في أباطيلهم أن ثمة علاقة بين الإسلام و اليهودية و المسيحية، وبالتالي لابد مسن أن تكون هناك علاقة بين الإسلام و الزرادشتية. على أن بطلان هذا الزعم لا يحتاج إلي تدليل عند المنصفين مسسن دارسي خصائص الأديان الذين يعرفون أن الإسلام وحدة هو الدين الذي يقوم على التوحيد الخالص الذي يتره الله تتريها مطلقاً عن الشرك أو شبهة الشرك به وعن إيثاره لقوم معين دون سائر خلقه .

(١) (المترجم): الحنفاء: جمع حنيف وهو المحلص الذي أسلم لأمر الله فلم يلتو في شيء من دينه وقد حاء هذا اللفظ في عدة مواضع في القرآن الكريم منها قول الحق عز وجل في سورة البقرة الآية ١٣٥، "قل بل ملة ابراهيم حنيفا "وفي سورة الحج الآية ٣١، "حنفاء لله غير مشركين به " ولفظ حنيف مشتق مسن الفعل : حنف يحنف حنفا أي: مال ويقصد بالميل في هذا السياق: الميل إلى الحق والحنفاء على وجه العموم هم أولئك السابقون على الإسلام الذين اهتدوا إلى التوحيد ومن ثم أنكروا اليهودية والمسيحية وعبادة الأوثان.

وجاءت عبقرية محمد العظيمة والمتفردة لتلاثم تماما تلك الظروف. فقد نشسأ في مدينة مكة المكرمة واحدا من فقراء قبيلتها العظيمة قريش، وارتحل وشاهد العالم ودرس أديانه (۱)، واحتذبته الوحديطبعية بوجه خاص، على أن عقيدة التثليث بدت لم متناقضة مع اتجاه التوحيد الخالص الذي أعجب به في تراث الحنفاء. والعقيدة التي حاء كما، وإن لم تكن ترفض المسيحية رفضا مطلقا، إن هي إلا شكل مسن الديسن يقوم المفاهيم ويبسطها بحيث تسوغ لقومه في يسر. ويرجع نجاحه كداعية ديني إلى فهمسه العميق للعرب، ذلك أنه كان أقدرهم وكان يشاركهم مشاعرهم وميولهم مشاركة أصيلة، فضلا عن أنه كان يتميز بمهارة سياسية فائقة. وائتلفت هذه الصفات فيه لتعينه على أن يقيم من لا شيء في سنوات عشر إمبراطورية تتأهب لفتح العالم. ففي سسنة على أن يقيم من لا شيء في سنوات عشر أمبراطورية تأهب لفتح العالم. ففي سسنة على أن يقيم من لا شيء في سنوات عشر أمبراطورية العربية كلها وكانت حيوشسه وعندما مات سنة ١٣٣٢ ميلادية كان سيد شبه الجزيرة العربية كلها وكانت حيوشسه تجاوز حدودها. وإذا كان من يقدمون على التغيير في الشرق كثيرا ما يتولون زمسام الأمور على حين غرة، فإنهم سرعان ما يفقدون سلطانم فحأة بعد ذلك. ببد أن محمدا ترك من بعده نظاما باقيا يضمن القرآن دوامه، ذلك الكتاب العظيم الذي جاء به الني

<sup>(</sup>١) (المترحم): نحسب أن رانسيمان مؤلف هذا الكتاب يأخذ فيما يذهب إليه هنا ومتاح في العرب محسا يردده المستشرقون وواقع الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتح له أن يجوب بقاع العالم على سسعته وأن يدرس أديانه على تنوعها ومن البدهي أن وسائل الاتصال وسبل انتشار المعرفة لم تكن لتتبح مسهما أوتي مسن قدرة الإلمام بما كان متوزعا هنا وهناك من معتقدات.

والدراسة المقارنة والمتعمقة والتي تتميز بالحيدة الموضوعية لتواريخ الأديان السماوى منها والوضعى ، تبين دون شك أن المفاهيم الأساسية والتي تتمثل في مفهومي الألوهية والنبوة من ناحية بالإضافة إلى شرائعه ، والتي تستهدف تنظيم حياة الإنسان تختلف في الدين الإسلامي اختلافا بيناً وأصيلا عما عداها في سمسائر الأديسان والعقائد الأخرى . والصلة التي حاول المستشرقون ويحاولون حتى يومنا هذا إيجادها بسين الكتساب المقسدس بعهديه القديم والجديد تتسم بافتعال وتعمل لا يصمدان للمناقشة المنطقية والحيدة الموضوعية .

وتتمثل فيه كلمة الله، والذي لا ترد فيه حوامع الكلم والقصص وحسب، وإنما يضم كذلك القواعد التي تقوم عليها الحياة وأسس الحكم وشريعة كاملة. ولم يكن القسرآن مستغلقا على البسطاء من العرب معاصري النبي، كما أنه يتميز بالشمول الذي يفي باحتياجات الملك العظيم الذي قدر لخلفائه أن يقيموه من بعده. ولا غرو، فإن قوة الإسلام تنبئق من بساطته. ففوق الخلق إله واحد، وعلى الأرض يحكم المؤمنين أمسير واحد، بمقتضى شريعة لا ينبغي له أن يحكم بسواها ألا وهى القرآن. وعلى حلاف الحال في المسيحية التي تدعو إلى سلام لم تستطع أبدا تحقيقه، حاء الإسلام بسسيف لا يستشعر الحرج في مجاهة الباطل (١).

(١) (المترجم): اقتضت الأمانة العلمية أن ننقل إلي العربية بكل دقة ما جاء به رانسيمان في هذا الجزء متأثرا يما ورد في المراجع الغربية من تصور ساذج ينبىء عن الجهل حينا وعن سوء القصد أحيانا ويتمثل في أن النسبي محمدا لم يكن يصدر فيما جاء به عن وحي أنزل عليه من السماء وإنما كان مدفوعا ببواعث مصلح اجتمساعي وسياسي توفرت له أسباب القدرة المتفوقة والعبقرية المتفردة وهو في رأيهم إنما جاء بما يناسب بسساطة قوصه الذين عاش حياقم وسير أغوارهم . وكأن هؤلاء الكتاب الغربين لم يحاولوا أن يسائلوا عقولهم المتحيزة عن علة واقع لا يجهلونه يعلمهم أن الإسلام - كعقيدة وشريعة ونظام سياسي اجتماعي - جاوز حدود شبه الجزيسرة وبلغ في عقود قليلة أقصى أرجاء العالم المعروف من الصين شرقا إلي الأندلس غربا ودانت به شعوب وأقسوام تختلف في كل مقوما لها أنما اختلاف عن بعضها البعض وعما كان عليه العرب الذين بسدأ الإسلام مسيرته عندهم.

وثمة حقيقة أحري أسرف خصوم الإسلام في تجاهلها وعمدوا إلى افتعال ما يناقضها تتمثل في أن الإسلام لم يقم في نشر دعوته على إعمال السيف ، وحسبنا في الرد على من يزعمون أن للسيف بحالا في نشر الدعوة الإسلامية أن نورد آيتين من القرآن الكريم تقرر أولاهما أن " لا إكراه في الدين " (البقـــرة ٢٥٦) ، وتــأمر ثانيتهما المسلمين ألا يلحأوا إلى القتال إلا دفاعا عن أنفسهم : " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ... " ( الحج ٣٣) ولا يفوتنا هنا أن نلفت نظر القارىء إلى أن الفعل " يقاتلون " مبني للمجهول وذلك يعني أن المسلمين لم يؤذن لهم بقتال إلا بعد أن بودروا به وأنهم لم يبدأوه . والذي حدا بنا إلى الإشارة إلى ذلك أن مترجمي القرآن الكريم من غير المسلمين عمدوا في ترجماهم إلى نقل الفعل " يقاتلون " مبنيا للمعلوم كي يوحوا بأن المسلمين هم الذين كانوا يبادرون بالقتال . ولا يتسع هذا المحال الضيق لأن نور د ما يجاور ذلك في دحــــض أساطيل

# الغزو العربى الأول

واتخذ السيف سبيله إلى مقاطعات الإمبراطورية الرومانية والنبي بعد علم قيد الحياة، وتمثل ذلك في سرايا صغيرة ذهبت إلى فلسطين و لم تحقق الكثير من النجاح. واتسع انتهاج سبيل الفتح في عهد أبي بكر، خليفة محمد، الذي استكمل فتسح شب الجزيرة بطرد الفرس من مستعمر تمم في البحرين، وفي نفس الوقت زحف حيش عرب عبر البتراء على طريق التحارة المؤدي إلى ساحل فلسطين الجنوبي وهزم الحاكم المحلسي سرحيوس في مكان ما بالقرب من البحر الميت، ثم تقدم إلى غزة واستولى عليها بعد حصار قصير ولقي سكانها معاملة طيبة منه، وأصبح حنود الحامية أول من استشهد من المسيحيين على أيدي المسلمين.

وفي سنة ١٣٤ ميلادية خلف عمر أبابكر وورث عنه عزمه على أن يزيد من قوة المسلمين. وفي تلك الأثناء أيقن هرقل، الذي كان ما يزال في شمال سوريا، أنه لا مفر من أخذ الغزو العربي مأخذا حادا، لكنه كان يعاني من نقص الرجال لحسائره الفادحة في الحرب الفارسية خاصة وأنه سرح كتائب كثيرة بعد انتهاء تلك الحرب لأسسباب اقتصادية، وتبدد حماس الالتحاق بالجيش، وخيم في أنحاء مملكته شعسور الستراخي والتشاؤم الذي غالبا ما يحل بالمنتصرين بنفس القدر الذي يحل به على المنهزمين بعسد حرب طويلة مريرة. ورغم ذلك، أرسل هرقل أخاه ثيودور على رأس جنود المقاطعة السورية لحفظ النظام في فلسطين. والتقى ثيودور بالجيشين العربيين الرئيسيين معا في حباثا أو أحنادين جنوب غرب القدس وهزم هزيمة ماحقة. وبات العسرب آمنين في

-- بيد أنه لا بد لنا من أن نستميح للمؤرخ رانسيمان عذرا فيما يستغلق عليه بالعقيدة والشريعة الإسلاميتين فمراجعه فيهما غربية وتبعة التقصير في نقل إسلامنا على وجهه الصحيح إلى الغرب تقع ولا شلك عليا، وحسبنا من رانسيمان أنه استطاع أن يبذل جهده ويعمل فكره ويجيء بمعالجة واقعية لما كانت عليه الحمسلات الصليبة في حيدة علمية لا نكاد نجد مثلها عند غيره .

جنوب فلسطين، فتقدموا على طريق التجارة الذي يمضى شرقيى الأردن إلى دمشق ووادي الأرند (فمر العاصي)، وسقطت في أيديهم مدن طبرية وبعلبك وحميص دون مقاومة، واستسلمت دمشق في أغسطس (آب) سنة ٦٣٥ ميلادية بعد حصار قصير.

### الفتح العربي لسوريا

وهنا شعر هرقل بالخطر الحقيقي فأرسل بشيء من الجهد حيشين حنوبا: الأول يقوده أمير أرميني يدعى فاهان ويتألف من مجندين أرمينين وعدد كبير مسن العسرب المسيحين يرأسهم شيخ مسن بني غسان، والجيش الثاني يقوده ثيسودور تريتيريوس يتألف من أخلاط من الجنود. وحين علم المسلمون بأنباء اقتراهما انسحبوا مسن وادي الأرند ودمشق ناحية الأردن، واشتبك معهم تريتيريوس عند حابيا في الحوران لكنهم هزموه. ورغم ذلك، تمكن من الاحتفاظ بموقع على غر اليرموك إلى الجنوب الشرقسي من الجليل حتى يلحق به فاهان، حيث نشبت المعركة في ٢٠ أغسطس (آب) سسنة ١٣٦ ميلادية في عاصفة رملية تعمى الأبصار، وكان حيش المسيحيين يفوق حيسش المسلمين عددا ولكن المسلمين ناوروهم وهزموهم، ففي خضم القتال انضم الأمسير الغساني إلى الأعداء ومعه اثنا عشر ألفا من العرب المسيحيين من الوحديطبعيين الذين كانوا يكرهون هرقل وتأخرت رواتبهم لشهور عديدة، ومن ثم سهلت عليهم حيانته بحيث حسمت الموقعة، وبذا اكتمل النصر الإسلامي. وهلك تريتريوس وفاهان وجميع رحاهما تقريبا، وأصبحت فلسطين وسوريا مهيأتين للفتح.

وعلم هرقل بالهزيمة وهو في أنطاكية فأخذ منه اليأس كل مأخذ. إنها يد السرب تمتد إليه لتعاقبه على زواجه الآثم من ابنة أخته مارتينا، وليس لديه رحال ولا أمسوال للدفاع عن المقاطعة أكثر مسن ذلك. فأقام صلة شفاعة خاشعة في كاتدرائية أنطاكية، واتجه إلى الشاطىء وركب سفينة إلى القسطنطينية. وأثناء تحرك السفينسة

مبتعدة عن الشاطىء صاح في صوت مرير من بين عبراته: "وداعا... وداعـــا طويــلاً لسوريا".(١)

واكتسح العرب البلاد، واستسلم لهم الهراطقة المسيحيون دون اعتراض وقدم لهم اليهود عونًا فعالاً إذ عملوا كمرشدين لهم. ولم يجد العرب مقاومة منظمة إلا في أكسبر مدينتين فلسطينيتين: قيسارية والقدس، وفي قلعتي بيلا ودارا على التخوم الفارسية. أما في القدس، فما أن سمع سوفرونيوس بأحبار اليرموك إلا وحصن دفاعات المدينة، وفور سماعه بوصول الأعداء إلى أريحا جمع آثار المسيح المقدسة وأرسلها إلى الساحل بليللوصيلها إلى القسطنطينية، فلا ينبغي أن تقع تلك الآثار المقدسة في أيدي الكفرة مسرة أخرى. وصمدت القدس للحصار لما يزيد على عام، وصمدت قيسارية ودارا حتى سنة أحرى. وصمدت القدس للحصار لما يزيد على عام، وصمدت قيسارية ودارا حتى سنة معرولتين، وكانت حاضرة الشرق أنطاكية قد سقطت في العام المنصرم، وهكذا أمست البلاد كلها من برزخ السويس وحسى حبال الأناضول في قبضة المسلمين. (٢)

<sup>(</sup>۱) يذكر ميخائيل السوري Micael the Syrian, vol. ii, pp.424 قصة صلاة الشفاعة السيّ أداها مرقل ووداعه ، ويتهمه خطأ بأنه نحب ثروات المدن السورية قبل رحيلة . ويتكرر ذكر هزيمته في Agapius هرقل ووداعه ، ويتهمه خطأ بأنه نحب ثروات المدن السورية قبل رحيلة . ويتكرر ذكر هزيمته في Kitab al-Unvan, p. 471 أنظر Theodore فإن من الكوارث التي نزلت بالإمبراطور إلي زواجه الباطل بابنة أخته . (٢) أنظر pp. 1119 ff. and de Goeje, Mémoire sur la في انظر ورادة الرور الذي لعبه اليهرد و من المصادر الأصلية ، خاصة ويتأكد الدور الذي لعبه اليهرد في جميع المصادر الأصلية ، خاصة السفري وحسد المسطنطينية السذي وحسد نفسه آنذاك في قرطاجة .

ميلادية،وعلى الهضبة الإيرانية بانتصارهم في نهاوند في العام التسالي. وقبع يزدحسرد الثالث، آخر الساسانيين، في خراسان متحفزا حتى سنة ٢٥١ ميلادية، وكان العسسرب قد وصلوا آنذاك إلى حدوده الشرقية على التلال الأفغانية وتلال أكسوس.(١)

#### فتسح مصسر

وتقدم القائد المسلم عمرو في ديسمبر (كانون الأول) سنة ٦٣٩ ميلادية بأربعــة آلاف رجل لغزو مصر التي كانت إدارتما الرومانية في فوضى عارمة منذ نهاية الاحتلال الفارسي. فكان حاكم مصر، سيروس بطريق الإسكندرية، فاسدا تعوزه الحكمة، فقد تحول عن النسطورية وتزعم مناصري الإمبراطور في تعاليمه المونوثيليتية وعقد العسرم على فرضها على الأقباط الرافضين لها، فكانوا يمقتون حكمه مقتا شديدا، وهكــــذا لم يجد عمرو مشقة في العثور على حلفاء له من بين رعاياه. وفي بداية سنة ٦٤٠ ميلادية دخل عمرو قلعة الفرما العظيمة على الحدود بعد حصار دام شهرين، وهناك جاءتــــه تعزيزات من الخليفة. وتقدم إلى بلبيس (القاهرة القديمسة) حيث تتمركسز الحاميسة الإمبراطورية، وأسفرت المعركة التي نشبت في هليوبوليس في أغسطس (آب) سنة ٠٤٠ ميلادية عن تقهقر الرومان إلى حصن بابليون الذي صمد حتى إبريل (نيسان) سنة ٦٤١ ميلادية. واستولى العرب على مصر العليا، وبعد سقوط بابليون سار عمرو من الفيوم إلى الإسكندرية وأمامه حاكمها وحاميتها يلوذون بالفرار. وثارت شكوك لها ما يبررها حول دخول سيروس في تحالف خائن مع عمرو، فاستدعته القسطنطينية، لكن هرقل مات في فبراير (شباط)، وتنظر أرملته الإمبراطورة الوصية مارتينا فلا تأمن على نفسها في القسطنطينية ، فماذا تفعل للدفاع عن مصر? لذا أعادت سيروس إلى

Caetani, op. cit. vol. iii, pp. 629 ff.; Christensen, L'Iran sous les

(1)

Sassanides, pp. 494-503.

مصر ليصل إلى ما يستطيع الوصول إليه من شروط. فذهب إلى عمرو في نوفه مرتشرين الثاني) ووقع معه معاهدة تسليم الإسكندرية. وفي تلك الأثناء سقطت مارتينا، وأنكرت الحكومة الجديدة سيروس ومعاهدته، لأن عمروا أخل بما اتفق عليه وغزا مدن منطقة البنتابولس بفلسطين ومنطقة طرابلس بليبيا (۱). وبدا، مع ذلك، أنه من المستحيل الاحتفاظ بالإسكندرية بينما مصر كلها في قبضة العرب فاستسلمت المدينة في نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ٢٤٦ ميلادية. لكن الأمل لم يتبدد كله بعد، إذ استدعى عمرو إلى "المدينة" في سنة ٢٤٤ ميلادية، وأرسل إلى الإسكندرية حيش حديد عسن طريق البحر من القسطنطينية ليحتلها مرة أخرى في أوائل سنة ٤٥٠ ميلادية، وتقدم إلى الفسطاط وهي العاصمة التي شيدها عمرو بالقرب من بابليون. ولكن عمروا عدد إلى الفسطاط وهي العاصمة التي شيدها عمرو بالقرب من بابليون. ولكن عمروا عدد قائدها مانويل الأرميني عائدا إلى الإسكندرية وقد أذهله ما أبداه المسيحيون مسن لا مبالاة مطلقة عند محاولته إعادة البلاد إلى المسيحية، فلم يبذل جهدا للدفاع عن المدينة، ورجع إلى القسطنطينية، وأعاد البطريق القبطي بنيامين الإسكندرية إلى عمرو.(٢)

وضاعت مصر إلى الأبد. وفي سنة ٧٠٠ ميلادية أصبحت أفريقيا الرومانيـــة في قبضة العرب. الذين فتحوا إسبانيا بعد أحد عشر عاما. وفي سنة ٧١٧ ميلادية امتدت إمبراطوريتهم من حبال البرانس إلى أواسط الهند، بينمــا محــاربوهم يدقــون أســوار القسطنطينية.

<sup>(</sup>١) (المترجم): بنتابوليس Pentapolis : أي المدن الخمس وتضم : غزة وعسقلان وأشدود وحست وعقرون وكلمة طرابلس مأخوذة عن الأصل تريبوليس Tripolis الذي يعني : المدن الثلاث .

Bréhier, op. Cit. pp. 134-8, 152-5; Amélineau, La Conquête de l'Egzpte (۲) par les Arabes in the Revue Historique, vol. cxix,pp. 275-301.
الكاملة الواردة في Butler's The Arab Conquest of Egypt ما تزال ذات فائدة رغم أن أسماء الأماكن

# الفصل الثاني:

حكم مناهض المسيح

# حكم مناهض المسيح

"أُمَّا نَحْنُ فَقَدُ كُلَّتَ أَعْيِنُنَا مِنُ النَّظُرَ إِلَى عَوْنَنَا البَاطِلِ. فِي بَرْجِنَا انتَظَرَنَا أَمُكَّة لا مُرَبِيًا تُخلُصُ!".

(مراثیا أرمیا: ٤ - ٧)

وارتضى مسيحيو الشرق عن طيب خاطر حكم سادقم الكفرة، ولم يدن بوسعهم غير ذلك. وتضاءل الآن احتمال قيام بيزنطة مرة أخرى لإنقاذ الأماكن المقدسة كما فعلت مع الفرس، وسرعان ما بنى العرب، وهم في ذلك أحكم من الفرس، أسطولا لهم في الإسكندرية، وانتزعوا من بيزنطة أغلى ما لديها من قروة، ألا وهي السيطرة على البحار. واحتفظوا على اليابسة بزمام الهجوم لما يقرب من ثلاثة قرون، وهكذا تبدد الأمل في أن يقوم أمراء العالم المسيحى بذلك الإنقاذ.

و لم يكن مثل هذا الإنقاذ ليلقى ترحيبا من طوائف الهراطقة، فتغيير الحكام يريحهم ويسرهم. وبعد تلك الأحداث بخمسة قرون كتب بطريق أنطاكية اليعقوبي، ميخائيل السوري، أيام الممالك اللاتينية، معربا عن تقاليد شعبه القديمة قائلا: "إن رب الانتقام القدير ... هو الذي بعث بني اسماعيل من الجنوب ليخلصنا هم من أيدي الرومان"،

وأضاف أن هذا الخلاص "ليس شيئا هينا لنا" (١) . وردد النساطرة هذة المشاعر، فكتب مؤرخ مجهول من مؤرخيهم "لقد طَرِبت قلوب المسيحيين لحكم العرب لهم \_ أعزهم الله ووفقهم" (٢) . وأما قبط مصر، فكان لديهم ما يثير بعض الانتقاد، بيد أن عداوة مكانت تتجه إلى عمروالفاتح القاسي المخادع وما يفرضه عليهم وليسس إلى قومه أو دينه (٣) . ولم يظهر الأرثوذوكس كثيرا من الميل إلى مناقشة مصيرهم بعد أن وحدوا أنفسهم آمنين من الاضطهاد الذي كانوا يخشونه فيما مضى، وألهم يدفعون ضرائب تقل بكثير \_ برغم الجزية التي فرضت عليهم كمسيحيين \_ عما كان يفرضه عليهم البيزنطيون أيام حكمهم. ولم يكن هناك من يقاوم الحكام الجدد سوى قبائل قليلة تعيش في الجبال، مثل قبائل المارديين في لبنان وجبال طوروس، لكنها كانت تقاوم من منطلق الفوضي والكبرياء لا من منطلق العقيدة. (٤)

### الذميـــون

وترتب على الفتح العربي أن بقيت كنائس الشرق كما كانت دون مساس بها. فعلى حين كانت الإمبراطورية المسيحية تتوخى مثلا أعلى يتمثل في أن تفرض على جميع مواطنيها وحدة دينية حال دون بلوغها تعذر تحويل اليهود عن دينهم أو طردهم، كان العرب، كالفرس من قبلهم، مهيأين لقبول الأقليات الدينية على أن تكون من أهل الكتاب. وأصبح المسيحيون ومعهم الزرادشتيون واليهود ذميين، أي طوائف تحظى

<sup>.</sup> Michael the Syrian, vol. ii, pp. 412-13 (Syriac text, p. 412) (1)

<sup>.</sup> Chronicle of Seert, pt. ii, xciv, in Patrologia Orientalis, vol. xiii, p. 582 (Y)

<sup>.</sup> John of Nikiu, pp. 195, 200-1 (\*)

Theophanes, . أحداث خروج الجراجمة على القانون في زمن الخليفة الأموي معاوية يصفها . Sathas, Bibliotheca Graeca Medii Aevi, vol. ii, : وانظر أيضا ad ann 6169, p. 355

pp. 45 ff

بالحماية، تكفل لهم الجزية حرية العبادة وتعفيهم من الخدمة العسكرية، وألحق بالجزية الخراج وهو ضريبة الأرض. وكانت كل طائفة تعامل على ألها ملة أو جماعة تتمتع بحكم شبه ذاتي في نطاق الدولة، يرأس كلا منها زعيم ديني يعتبر مسئولا عن حسسن سلوك أفرادها أمام حكومة الخليفة. ويحق لكل منها أن تحتفظ بدور عبادتها التي كانت تمتلكها قبل الفتح، وكان هذا الترتيب يلائم الأرثوذوكس أكثر مما كان يلائم هراطقة المسيحيين الذين أعطاهم هرقل بآخرة كثيرا من الكنائس ليقيموا فيها شعسائرهم. ولم يراع الإجراء الأخير مراعاة صارمة، واستولى المسلمون على كنائس مسيحية معينة مثل كاتدرائية القديس حون الكبيرة في دمشق، وأزالوا بين الحسين والآخر عددا مسن الكنائس، ولم يتوقف في نفس الوقت إقامة العديد من الكنائس والمعابد اليهودية. ولقد أباح فقهاء المسلمين المتأخرون للذميين أن يقيموا أبنيتهم دون أن تجاوز في ارتفاعها أبنية المسلمين وبحيث لا تبلغ أصوات أحراسها أو الشعائر التي تقضى بأن يرتدي المسلمين. بيد أنه لم يكن هناك ثمة تراخ في الالتزام بالقاعدة التي تقضى بأن يرتدي المسلمين، وألا يستخفوا بالإسلام; وينبغي لهم أن يظلوا على ولاء للدولة. (١)

# الأرثوذوكس تحت الحكم الإسلامي

ورسخ النسق اللِّي مفهوما يختلف بعض الشيء عما كان يفهم من الانتساء القومي. ولم تكن القومية في الشرق تقوم لقرون عديدة خلت على العنصر، فيما عسدا حالة اليهود الذين حافظ انغلاقهم الديني على نقاء دمهم نسبيًا ، وإنما كانت تقوم على

Encyclopaedia of Islam, articles "Djizya" by Becker and "Kharadj "by (\) Juynboll; Browne, op. cit. ch. v; Tritton, The Caliphs and their non-Muslim Subjects, ch. xv; Vincent and Abel, op. cit. vol. ii, pp.935-44

التراث الثقافي والموضع الجغرافي والصالح الاقتصادي. والآن أصبح الولاء لدين ما بديلا للولاء الوطني. فالمصري، على سبيل المثال لايعتبر نفسه مواطنا مصريا، وإنما مسلما أو قبطيها أو أرثوذوكسيا بحسب حالته. وكان الدين، أوالملة، هو الهذي يوجه ولاء الفرد، الأمر الذي أعطى للأرثوذوكس امتيازا على طوائف الهراطقة، إذ كانوا ما يزالون يعرفون بالملكيين ويعتبرون أنفسهم ــ كما تعـــني هــذه اللفظــة ــ رحـــال الإمبراطور. وربما تضعهم الضرورة القاسية تحت سيطرة الكافر الذي يجبرهم على إطاعة قوانينه; أما الإمبراطور فهو حليفة الرب على الأرض وسيدهم بلا منازع. والقديـــس جون الدمشقي، الذي كان يعمل في بلاط الخليفة، كان يخاطب الامبراطور دائما على أنه مولاه وسيده برغم أنه كان يختلف معه في مسائل اللاهوت، بينما كـان يخـاطب محدومه من أي الخليفة من على أنه "الأمير" وحسب. والبطارقة الشرقيسون، الذيسن كانوا يكتبون في القرن التاسع إلى الإمبراطور ثيوفيلوس معترضين على سياسته الدينية، كانوا يخاطبونه بألفاظ مماثلة. وكان الأباطرة يقبلون تلك المسئولية، ففي جميع حروهم ومعاملاتهم الدبلوماسية مع الخلفاء، كـــانوا يضعبون في حسباهم صالح الأرثوذوكس الذين يوجدون فيما وراء حدودهم. ذلك أن إدارة شئوون هئولاء الأرثوذوكس لم تكن في متناول حكومة الإمبراطور، فالأباطرة لم يكن بوسعهم التدخل في الحكم اليومي في الأراضي الإسلامية، كما لم تكن لبطريق القسطنطينية أيسة ولايسة على زملائه من البطارقة الشرقيين. ولم تكن مراعاة الأباطرة لصالح الأرثوذو كـــس إلا تعبيرا، يتسم بعاطفة قوية، عن بقاء فكرة أن العالم المسيحي واحد ولا يقبل التجزئــة، وأن الإمبراطور رمز وحدة ذلك العالم. (١)

ولم يكن لكنائس الهراطقة من يسبغ عليها حماية كتلك التي كانت تسبغ على

. Runciman, 'The Byzantine " Protectorate " in the Holy Land', in أنظر (۱)

Byzantion, vol. xviii, pp. 207-15

الأرثوذوكس، فلم يكن بوسعهم إلا أن يعتمدوا اعتمادا مطلقا على حسن نية الخليفة، ومن ثم تقلص نفوذهم وتناقصت هيبتهم. زد على ذلك أن هرطقاقم تعيزى أصولها الأولى إلى حد كبير لرغبة أبناء الشرق في تبسيط العقائد والممارسات المسيحية. وكان الإسلام — الذي كان يقارب المسيحية على نحو جعل الكثيرين يعتبرونه شكلا متقدما منها والذي كان يتمتع في ذلك الحين بميزة اجتماعية كبرى تتمثل في كونه دين الطبقة الحاكمة الجديدة — يسهل قبوله لدى الكثيرين منهم (۱). وليس ثمة سبيل إلى معرف عدد الذين تحولوا من المسيحية إلى الإسلام; بيد أن الغالبية العظمى منهم كسانوا مسن الهراطقة وليسوا من الأرثوذوكس. ففي غضون قرن واحد من الفتح أصبحت سوريا بلدا يسود فيه الإسلام، بعد أن كان سواد سكامًا من الهراطقة المسيحيين، بينما نقصت أعداد الأرثودوكس بشكل ضئيل. وفي مصر، فقدت المسيحية مكانتها بشيسئ مسن البطء، ويرجع ذلك إلى ثراء الأقباط الذين كانوا يحاربون معركة خاسرة. ومن ناحيسة أحرى، ضمن النسق الملي دوام بقاء الهراطقة وعزز وضعهم على نحو يحول دون إعادة توحيد الكنائس.

<sup>(</sup>۱) (المترجم) لابد لنا من أن نقف مع رانسيمان في هذا السياق فهو - رغم الحيدة الموضوعية التي تتمسيز ها كتاباته - لا يستطيع أن يخلص مما يشيع عند الكتاب الغربين من أن الإسلام شكل متقدم أو متطور مسن أشكال المسيحية بالرغم من أن زيف هذا الرأي أحلي من أن يحتمل لربسي . فالمفهوم الإلاهي في الدينين الإسلام والمسيحية يختلف اختلافا بينا يغلق كل أبواب التماثل أو التشابه ويحول دون أي شكل من أشكسال التوفيق أو التلفيق وهذه حقيقة راسخة تجلوها المقارنة الموضوعية بين المفهومين وليس ثمة شك في أن المفهوم الإلهي هو المفهوم الأساسي الذي لاينهض دين إلا به . وليس ثمة شك في أن مفهومي النبسوة والوحسي في الدينين يتسمان بالاختلاف الحذري ناهيك عن أن مفهوم الخلاص الذي تقوم عليه المسيحية يجري علي منطق يرفضه الإسلام رفضا مطلقا. وإذا انتقلنا إلي ما يستهدفه الدين من تنظيم للمحتمع نجد أن سبل هذا التنظيسم وما تنطوي عليه من تشريع تختلف في الإسلام عنها في المسيحية . وإذا كانت هذه الحاشية لا تتبع مزيدا من التوسع فإننا نترك معالجة الأمر كله إلي صفحات كتاب نرجو أن يعين الله علي إصداره .

ولم ترجع قوة الإسلام في سوريا وفلسطين إلى تدفق العرب المفاجئ من الصحراء، فلم تكن حيوش الفاتحين من الضخامة بمكان، ولم تكن لتشكل سوى طبقة عسكرية تحيمن على السكان الموجودين في البلاد الذين لم يكد يتغير تكوينهم العرقي. وسرعان ما اتخذ أبناء المدن والقرى، من أسلم منهم ومن بقى على مسيحيته، اللغة العربية بدلا من لغتهم في شتى مناحي حياقم، وفي وقتنا الحاضر نسمي حلفهم، في بساطة، عربا. بيد ألهم كانوا يتألفون من خليط من أحناس كثيرة، ومن قبائل كانت تقيم في تلك الأرض قبل خروج بني إسرائيل من مصر، من الأمالكيين أو الجيبوسيين أو المؤابيسين أو الفوابيسين أو الفوابيسين ومن قبائل أخرى كالفلسطينين الذين تقادم بهم العهد هناك كغسيرهم، ومن الآراميين الذين انتشروا عبر التاريخ المسجل في بطء وخفية في الأراضي الزراعية، ومن أولئك اليهود الذين انضموا إلى كنيسة المسيح، كما فعل الرسل الأولون. و لم يبق دون تخلط سوى اليهود المتدينين، الذين لم يتأثر نقاؤهم العرقي إلا في القليل. وفي مصر كانت سلالة حام أقل تخلطا، بيد ألها زادت نتيجة للتزاوج مع المهاجرين من سسوريا والصحاري والنيل الأعلى وشواطئ حوض البحر المتوسط كله.

وكان لابد للهجرة العربية من أن تبلغ أقصى مداها في المناطق المتاخمة للصحراء وفي المدن الواقعة على طريق القوافل الممتدة بطول حوافها. وتدهور التجارة البحرية في البحر المتوسط، الذي حدث على إثر الفتح، أضفى على هذه المدن التي تقطنها أغلبية من المسلمين، أهمية تفوق أهمية المدن الهيلينستية (١) القريبة من الساحل. وكانت الإسكندرية هي الميناء الوحيد الكبير الذي احتفظ به العرب على البحر المتوسط. وبقى فيها، وفي مدن سوريا الهيلينستية كثير من السكان المسيحيين الذين ربما حاوزوا في العدد السكان المسلمين. وفي الريف السوري كان هناك نفسس الاحتلاف تقريبا، فأصبحت السهول الداخلية والوديان إسلامية بشكل آخذ في التزايد بينما سادت

<sup>(</sup>١) (المترجم): هيلينستي: كل ما يتعلق بالثقافة الإغريقية في عصر ما بعد الإسكندر الأكبر.

الطوائف المسيحية المتنوعة المنطقة الواقعة بين لبنان والبحر. وفي مصر كان الفارق بين المخضر والريف أكبر إذ تحول الفلاحون إلى الإسلام شيئا فشيئا بينما كانت المسسيحية تغلب على أهل المدن. وفي فلسطين كان توزع المسلمين والمسيحين مغايرا، فبينما أسلم السكان في مناطق كثيرة من الريف، تمسكت قرى كثيرة بدينها القسديم، وأما المدن ذات الأهمية الخاصة عند المسيحيين مثل الناصرة وبيست لحسم فكانت المسيحية منتشرة فيها تماما. وفي القدس نفسها، وبرغم تبحيل المسلمين لها، ظل المسيحيون هم الأغلبية، وكان الفلسطينيون المسيحيون كلهم تقريبا من الملة الأرثوذكسية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مستعمرات يهودية هامة في القدس وفي العديد من المدن الأصغر كصفد وطبرية. وكانت المدينة الإسلامية الرئيسسية هي العاصمة الإدارية الجديدة في الرملة. وعلى مدى القرون الأربعة التالية ظل سكان سوريا وفلسطين ومصر في تلك المجموعات النمطية التقريبية. (١)

### الخلافية الأمويية

وكان الخليفة الأموي الخامس، معاوية، حاكما لسوريا قبل توليه الخلافة، وبعد توليه خلافة المسلمين سنة ٦٦٠ ميلادية نقل عاصمة الخلافة إلى دمشق، وحكم خلفاؤه هناك زهاء قرن من الزمان ازدهرت فيه سوريا وفلسطين. وكان الخلفال الأمويون يتمتعون عدا القليل منهم بمزايا غير عادية من الاقتدار والتسامح وسعة الأفق. وكان وحود بلاطهم في تلك المقاطعة بمثابة ضمان للإدارة الحسنة والنشاط التحاري المتحدد; ولقد شجعوا الثقافة التي وجدوها هناك، وهي ثقافة هيلينستية مسيحية تأثرت

الإطلاع على هيكل تكوين المحتمع في فلسطين وسوريا في ظل الخلفاء أنظر:

Le Strange, Palestine under the Moslems, passim; Gaudefroy-Demombynes and Platonov, Le Monde Musulman, pp. 233-47; Browne, op. cit. ch. v; O'Leary, How Greek Science passed to the Arabs, pp. 135-9.

بأذواق وأفكار ننعتها نحن بالبيرنطية. والتحق المسيحيون مـن المتحدثـين باليونانيـة بالوظائف الحكومية; وكانت حسابات الدولة تقيد باليونانية لعشرات السنين، كمسا كان الفنانون والصناع المسيحيون من ذوي المهارات يعملون لدى الخليفة، وستبقى قبة الصخرة في القدس، التي أتم بناءها الخليفة عبد الملك سنة ٦٩١ ميلادية، مثالا رفيعا لنمط البناء الدائري في العمارة البيزنطية، وستبقى فسيفساؤها ... وأعمال الفسيفساء الأكثر جمالا التي أقامها ابنه الوليد الأول في فناء حامع دمشق الكبسير ــ مـن أرفـع مستويات الفن البيزنطي. فإلى أي مدى تعتبر تلك الأعمال من صنع الحرفيين من أبناء البلاد، وما مدى العون الذي قدمه لهم الفنيون والمواد التي لابد وأن يكون الوليد قــــد أحضرها من بيزنطة? هذه أمور ماتزال مثار خلاف. ولقد روعي في أعمال الفسيفساء هذه ما ارتآه النبي من اجتناب تصوير الكائنات الحية. و لم يتقيد الأمويون بذلــــك في قصورهم الريفية المتوارية عن أنظار رجال الدين المتشددين، ومثال ذلـــك اللوحــات المرسومة على جدران استراحة الصيد بقصر الأمراء في السهوب الواقعة وراء نمر الأردن والتي تصور شكل الإنسان وحسده. وواقع الحال أن حكم الأمويين لم يؤد إلى انقطاع تطور الثقافة الهيلينستية في الشرق الأدن والتي كانت قد بلغت في ذلك الوقست ذروة الازدهار الذي لم تبلغها بعد ذلك. (١)

ومن ثم، لم يكن هناك من سبب يؤدي بالمسيحيين إلى الحسرة لما حققه الإسلام من انتصار. فبرغم ما تعرضوا له من اضطهاد لا يذكر، وبرغم القليسل مسن التدابسير المهينة، فإلهم كانوا أحسن حالا مما كانوا عليه أيام الأباطرة المسيحيين، فالمحافظة على

<sup>(</sup>١) عن الحضارة الأموية أنظر:

Diehl and Marçais, Le Monde Oriental de 395 a' 1081, pp. 335-44, and Lammens, Etudes sur le Siécle des Ommayades. For its art, see Creswell, Early Muslim Architecture, especially ch. V, on mosaics, by M. van Berchem. For individual buildings, see Richmond, The Dome of the Rock, and the two volumes Kuseir Amra, published by the Kaiserliche Akademie der Wissenschaften of Vienna.

النظام كانت أفضل، وتحسنت أحوال التجارة وخفضت الضرائب إلى حد كبير عمسا كانت عليه. وفضلا عن ذلك، كان الأباطرة المسيحيون هراطقة في الشطر الأكبر مسن القرن الثامن يحطمون الأيقونات ويضطهدون كل من يبحل الصسور المقدسة مسن الأرثوذوكس. وكان المسيحيون المتدينون أسعد حالا في ظل الكافر.

#### الخلافية العباسيية

على أن هذه الفترة السعيدة لم تدم. ذلك أن تدهور حكم الأمويين، واستقرار الخلفاء العباسيين في بغداد سنة ٥٠٠ ميلادية نتيجة للحروب الأهلية، حلبا الفوضى إلى سوريا وفلسطين. فحمع بعض الحكام المحلين ممن لا ضمير لهم ولا ضابط لأفعالهم المال عن طريق مصادرة بعض الكنائس المسيحية التي كان على المسيحيين في ذلك الوقت أن يسترجعوها بأموالهم. وعاود التعصب والاضطهاد والإكراه الديني الظهور بين الحيين والحين (١). وأعاد انتصار العباسيين استقرار النظام، مع وجود في التحارق يتمشل في أن بغداد كانت نائية فقلت الرقابة على الحكم في الأقاليم. وكانت حركة التحارة مساتزال نشيطة على طريق القوافل، وإن كانت تفتقد الأسواق الكبرى التي تنهض بها داخل البلاد. وكان العباسيون أكثر تشدداً من الأمويين، فلم يتوسيوا في إفساح المحال للمسيحيين، ذلك ألهم كانوا يعتمدون عشائهم في ذلك شأن الأمويين على ثقافة اللمسيحيين، ذلك ألهم كانوا يعتمدون شائهم في ذلك شأن الأمويين على ثقافة الساسانيين القديمة. وشغل الفرس مواقع رئيسية في الحكومة، واتبع العباسيون مثل الفن الفارسيي والعادات الفارسية في الحياة اليومية. واستعانوا كالأمويين عن يتوجهون إلى الشرق أن هؤلاء المسيحيين كانوا مع بعض الاستثناء سناطرة ممن يتوجهون إلى الشرق

Diehl and Marçais, op. cit. pp. 345-8; Gaudefroy-Demombynes and (1)
Platonov, op. cit. pp. 260-8

وليس إلى الغرب. وكان اهتمام البلاط العباسي بأمور الثقافة يجاوز اهتمام الأمويسين على وحه العموم واستعين بالنساطرة في ترجمة الأعمال الفنية والفلسفية عن اليونانيسة القسديمة، وشجع العلماء والرياضيون على الجحيئ من بيزنطة وغيرها للتدريس في مدارس بغداد. لكن هذا الاهتمام كان سطحيا، ذلك أن الحضارة العباسية لم تتأثر في أساسها بالفكر الإغريقي وإنما اتجهت إلى اتباع التراث المتوارث من ممالك مسا بسين النهرين وإيران، ولم يبق أثر للحياة الهيلينستية في العالم الإسلامي إلا في إسبانيا السي لاذ بحسا الأمويون.

على أن حظ المسيحيين في ظل الحكم العباسي لم يكن تعسا. وربما تصدى الكتاب المسلمون، من أمثال الجاحظ في القرن التاسع، للهجوم عليهم، ومرجع ذلك أهم كانوا يتمادون في غطرستهم لفرط ثراتهم ولأهم لم يعبأوا بالتدابير السي كانت تتخذ من أجلهم (۱). وفي ذلك الوقت تقريبا كتب بطريق القدس لزميلسه بطريق القسطنطينية يحدثه عن السلطات الإسلامية الحاكمة قائلا: "إلها عادلة لا تظلمنا شيئا ولا تظهر نحونا أي شكل من أشكال العنف." (۲) فعدل تلك السلطات واعتدالها كانا في غالب الأحوال متميزين. وفي القرن العاشر، عندما كانت أحوال العرب تسوء في حروهم مع بيزنطة، ويتألب الغاضبون من المتجمهرين علسى المسيحيين لتعاطفهم المعروف مع أعداء الإسلام، كان الخليفة في كل حال يعوض أولتك المسيحيين عما قد يصيبهم. وربما كان دافعه إلى ذلك خشيته من القوة الوليدة للإمبراطور الذي كان

Al-Jahiz, Three Essays, ed. by Finkel, p. 18. Labourt, De Timotheo I, (١) الماطرة من نفوذ ، Nestorianorum Patriarcha, pp. 33-4 في بلاط الحلفة .

الم الراردة في Ignatius of Constantinople الم Theodosius of Jerusalem المواردة في (٢) رسالة Mansi, Concilia, vol. xvi, pp. 26-7

يعيش في أراضيه مسلمون بوسعه أن يضطهدهم من قبيسل الانتقام (١). وحظيست الكنائس الأرثوذوكسية، والقوى الأحنبية تؤازرها، بوضع طيب في كسل حال. وفي أوائل القرن العاشر، وأثناء خلاف وقع بين ابراهام الثالث حكاثوليكوس النسطوري وبين بطريق أنطاكية الأرثوذوكسي، قال الأول للوزير الأكسبر " نحسن معشسر النساطرة أصدقاء للعرب ونبتهل من أجل انتصارهم ..... وأنأى بك أن تساوي في نظرتك بين النساطرة، الذين ليس لهم ملك سوى العرب، وبين اليونسانيين الذيسن لا يتوقف ملوكهم مطلقا عن قتال العرب" (٢). غير أن منطقه لم يبلغه مأربه في لهايسة المطاف وإنما حققت غايته الهدية التي قدمها وقدرها ألفا قطعة من العملسة الذهبية. وكانت الجماعة المسيحية الوحيدة التي استمرت العداوة تجاهها هي جماعة المسيحيين المنحدرة من أصل عربي خالص، مثل قبائل بني غسان أوبني تنوخ، التي اضطر أبناؤها إلى عبور الحدود لياذا ببيزنطة بعد رفضهم أن يجبروا على التحول عن دينهم. (٣)

### شارلمان وفلسطين

واستمرت هجرة المسيحيين إلى أراضي الإمبراطور، ولم يتخف المسلمون أيسة خطوات حيال تلك الهجرة. ويبدو أنه لم تكسن هناك محاولة في كل حال للحيلولسة دون قيام علاقات وثيقة بين المسيحيين داخل الخلافة وخارجها، حتى في أزمنة الحرب.

<sup>(1)</sup> في عامي ٩٣٣ و ٩٣٤ قام بعض المتظاهرين المسلمين بمهاجمة كتائس مسيحية أرثوذوكسية في الرملة وعسقلان وقيسارية ودمشق ، وعلى الأثر ساعد الخليفة المقتدر المسيحيين على إعادة بناء تلك الكنــــائس (Eutychius, co. 1151)

<sup>.</sup> Bar Hebraeus, quoted in Assemani, Bibliotheca Orientalis, vol. ii, pp. (7)
4401

وخلال الجزء الأكبر من فترة الخلافة العباسية لم يكن الإمبراطور البيزنطي من القـــوة بحيث يستطيع أن يقدم الكثير لأبناء دينه. وكان فشل العسرب في الاستيلاء علسي القسطنطينية سنة ٧١٨ ميلادية بمثابة ضمان لاستمرار الإمبراطورية، ولكن بيزنطــة لم تتمكن من المبادرة إلى الهجوم على العرب على نحو فعال إلا بعد انقضاء قرنسين مسن الزمان. وفي تلك الأثناء كان مسيحيو الشرق الأرثوذوكس قد اكتشفوا صديقا أجنبيا حديدا; فاتساع إمبراطورية شارلمان الكارولنجية في القرن الثامن لم يمر دون أن تلحظه أنظار الشرق. وفي نماية القرن أظهر شارلمان العظيم، الذي كان على وشك أن يتــوج إمبراطورا في روما، اهتماما خاصا بإصلاح حال الأماكن المقدسة، ولقيت اهتماماتـــه ترحيبا كبيرا; إذ أن الخليفة هارون الرشيد، الذي سره أن يجد حليف اضد بيزنطة، شجعه على إقامة مؤسسات في القدس وإرسال العطايا لكنائسها. ولفترة من الزمان حل شارلنان محل الإمبراطور البيزنطي وكان العاهل الذي تحمسي قوتسه الأرثوذوكسس في فلسطين، ولقد ردوا على إحسانه بأن بعثوا إليه ما يدل على تبجيلهم له. بيد أن الهيار إمبراطوريته في عهد من خلفوه وبعث بيزنطة مرة أخرى جعلا تدخل الفرنجة قصيير الأجل ولا يكاد يذكر، لولا تلك النزل التي أنشأها شارلمان، والصلوات اللاتينية السين كانت تقام في كنيسة القديسة ماري الخاصة باللاتينين، والراهبات اللاتينيات السلاق كن يخدمن في كنيسة القبر المقدس. لكن الغرب لم ينس أبدا تلك القصة التي بالغت الأساطير والمأثورات في روايتها، وسرعان ما ظن أن شارلمان قد أضفي على الأماكن المقدسة حمايته القانونية، وقيل أنه قام بالحج إلى هناك. وأعلنت أحيال الفرنجة المتأخرة حقها في أن تحكم القدس، وقوبل هذا الإعلان بالتأييد. (١)

Runciman, "charlemagne and palestine ", in English Historical انظر (۱)

Review , vol. I, pp. 606 ff

وكان المسيحيون الشرقيون أكثر اهتماما ببعث قوة بيزنطة. ففي أوائـــل القــرن التاسع كانت الإمبراطورية ماتزال في موقف الدفاع، واستولى المسلمون على حزيــرتى صقلية وكريت، ولم يكد يمضى عام دون أن يشن العرب غارة كبرى في قلب آسيا الصغرى. وفي منتصف القرن أعيد تنظيم البحرية البيزنطية وتجهيزها، ويرحسع ذلك بدرجة كبيرة إلى الاقتصاديات الرشيدة للإمبراطورة الوصية على العـــرش، ثيـودورا. وبفضل قوة بيزنطة تأكدت سيادها على جنوب إيطاليا ودالماتيا (١). وفي بداية القسر ن العاشر، بدأت الخلافة العباسية تضمحل بسرعة، إذ ظهرت ممالك محلية أهمها مملكة الحمدانيين في الموصل وحلب ومملكة الإحشيد في مصر .وكان الحمدانيون مسلمين غُيُر وذوي براعة كبيرة في القتال وأقاموا خطا دفاعيا لصد العدوان البـــيزنطي، لكنــهم لم يستطيعوا وقف إضمحلال القوة الإسلامية، بل زادوها إضمحلالابتشجيعهم الحروب الأهلية. وسيطر الإخشيديون إبان تلك الحروب على فلسطين وحنوب سوريا، وسارع البيزنطيون إلى الاستفادة من ذلك الموقف. وكان هجومهم حذرا في بادئ الأمر. ولكن في سنة ٩٤٥ ميلادية استولى القائد البيزنطي حون كركوس ــ برغم شجاعة وإقـــدام الأمير سيف الدولة الحمدان \_ على مدن ومناطق في أعالي أرض مابين النهرين، لم تكن قد شاهدت حيشا مسيحيا منذ ثلاثة قرون (٢)، وضمها للإمبراطورية. وتزايدت سرعة الأحداث بعد سنة ٩٦٠ ميالادية، على إثر تسلم الجندي العظيم نيسفوراس فوكاس قيادة الجيش الإمبراطوري، وفي سنــة ٩٦١ ميلادية استعاد نيسفوراس حزيرة

<sup>. (</sup>۱) (المترجم) : دالماتيا : حاليا إقليم في جمهورية كرواتيا الصربية في يوغوسلافيا على الساحل الأدرياتيكي . (۱) (المترجم) : دالماتيا : حاليا إقليم في جمهورية كرواتيا الصربية في يوغوسلافيا على الساحل الأدرياتيكي . (۱) Vasiliev, Byzantium and the Arabs (in Russian), vol. ii, pp. 229 -37; Runciman, (۲) The Emperor Romanus Lecapenus, pp. 135-50

كريت، وفي سنة ٩٦٢ ميلادية حرد حملة على حدود كيليكيا (١) واستولى على أنزاريوس وماراش (حرمانيشيا) وبذلك عزل كيليكيا المسلمة. وفي سنة ٩٦٣ ميلادية كان نيسفوراس مشغولا في وطنه يخطط للانقلاب الذي حاء به إلى العرش بمساعدة الجيش والإمبراطورة الوصية. وفي سنة ٩٦٤ ميلادية عاد إلى الشرق، وفي سنة ٩٦٥ ميلادية أكمل غزو كيليكيا، وأرسل حملة إلى قبرص أعادت السيطرة البيزنطية الكاملة على الجزيرة، وفي سنة ٩٦٦ ميلادية أغار على أواسط الفرات ليقطع خطوط المواصلات بين حلب والموصل (٢). فنهض الشرق المسيحي كله وظن أن الخدلاص وشيك، وكتب إليه جون بطريق القدس يحثه على الإسراع إلى فلسطين، بيد أن تلك الخيانة حاوز وقعها قدرة المسلمين على الصبر، فألقت الجماهير الغاضبة القبض على حون وأحرقته. (٣)

لقد كانت آمال حون سابقة لأوالها. ففي عامي ٩٦٧ و٩٦٨ كان نيسفوراس مشغولا بحدوده الشمالية، لكنه في سنة ٩٦٩ ميلادية قاد حيشه حنوبا مرة أحسرى إلى قلب سوريا مباشرة، وتقدم إلى وادي الأرند (العاصي) ليستولي على مدن شيزار وهماة وحمص وينهبها الواحدة تلو الأخرى، ثم سار على الساحل إلى ضواحي طرابلس; وعاد إلى الشمال تاركا وراءه طرطوس وجبلة واللاذقية تلتهمها النيران، بينما حاصر ضباطه أنطاكية وحلب. واستولى على أنطاكية في أكتوبر (تشرين الأول)، واستسلمت حلب في نهاية السنة. وذابت أنطاكية، التي ربما كان عدد مسيحييها يفوق عدد مسلميها، في

<sup>(</sup>١) (المترجم): كيليكيا: الجزء الجنوبي الشرقي من الأناضول (تركيا) المطل علي البحر المتوسط.

<sup>.</sup>Schlumberger, Un Empereur Byzantin, Nic ephore phocas, chs. viii and x (7)

Yachya of Antioch, in P.O. vol. xviii,pp. 799-802. The date is discussed in

(\*\*)

Rosen, Emperor Basil the Bulgar slayer (in Russian), p. 351

الإمبراطورية، ويبدو أن المسلمين قد أحبروا على الهجرة منها. وأصبحت حلب السيح كان المسلمون أغلبية غالبة فيها، ولاية تابعة. ووقع حاكمها معاهدة تحدد بدقة الحدود التي تفصل بين المقاطعة الإمبراطورية الجديدة وبين المدن التابعة. وبمقتضى تلك المعاهدة يقوم الإمبراطور بتعيين حاكم حلب، وفرضت ضرائب باهظة على هذه الولاية التابعة على أن يعفى المسيحيون منها، وتدفع مباشرة إلى الخزانة الإمبراطورية، كما تقضيل المعاهدة بمنح تجار الإمبراطورية وقوافلها امتيازات وحماية خاصة. وهكذا آذنت تلسك الشروط المهينة بانتهاء قوة المسلمين في سوريا.

### الإمبراطور جون تسيميسس

وقبل سقوط حلب اغتيل الإمبراطور في القسطنطينية، قتلته الإمبراطورة وعشيقها ابن عم الإمبراطور حون تسيميسس، وكان نيسفورس رجلا صارما لا يُحب، وبرغسم انتصاراته كان مكروها في القسطنطينية لاغتصابه الأموال وفساده وخلافه المريسر مسع الكنيسة. واعتلى حون، الذي كان معروفا كقائد بارع، العرش دون صعوبة وسالم الكنيسة بأن تخلى عن خليلته الإمبراطورة، بيد أن الحرب مع بلغاريا أبقته مشغولا في أوروبا طوال السنوات الأربع التالية. وفي تلك الأثناء كان الإسلام ينهض من حديد في ظل الفاطميين الذين عززوا مكانتهم في مصر وحنوب سوريا، وحاولوا استعادة أنطاكية سنة ٩٧١ ميلادية، واستطاع حون أن يلتفت إلى الشرق سنة ٩٧٤ ميلادية، فاتجه في خريف ذلك العام إلى شرق ما بين النهرين واستولى على نصيبين وحول فاقحه في خريف ذلك العام إلى شرق ما بين النهرين واستولى على نصيبين وحول الموصل إلى ولاية تابعة، وفكر في زحف مفاجئ على بغداد، بيد أنه تحقيق من أن الفاطميين أعداء يخشى بأسهم أكثر مما يخشى بأس منافسيهم العباسيين، فتقدم في الربيع الفاطميين أعداء يخشى بأسهم أكثر مما يخشى بأس منافسيهم العباسيين، فتقدم في الربيع التالي إلى سوريا واتخذ نفس الطريق الذي اتخذه نيسفوراس قبل ذلك بستة أعسوام،

<sup>.</sup>Schlumberger, op. cit. ch. xiv (1)

واكتسع وادي الأرند (العاصي) متجاوزا حمص التي استسلمت دون أدن مقاومة، وبعلبك التي أخذها عنوة، ثم انتهى إلى دمشق التي وعدت بدفع إتاوة وعقدت معه تعالفا مهينا. ومن هناك انطلق إلى الجليل، واستولى على طبرية والناصرة، ثم اتجه حنوبا إلى قيسارية على الساحل. وجاءته الوفود من القدس متوسلة إليه أن يخف لنجدقا، لكنه شعر بعدم استطاعته التقدم إلى المدينة المقدسة ذاتما دون الاستيلاء على مدن الشاطئ الفينيقي من وراثه والتي لم يكن قد استولى عليها، فعاد أدراجه شمالا وقهرها الواحدة تلو الأحرى فيما عدا ميناء طرابلس الحصين. وكان الشتاء على الأبواب، فاضطر الإمبراطور إلى تأجيل جهوده إلى فصل آخر وفي طريق عودته إلى أنطاكية استولى على القلعتين الكبيرتين، قلعة بارزويا وقلعة صهيون، الواقعتين في جبال النصيري وترك فيهما حاميتين من رجاله وعاد إلى القسططينية، بيد أن حملته لم تستأنف بعد ذلك على الإطلاق، إذ مات على حين غرة في يناير (كانون الثاني) سنة تستأنف بعد ذلك على الإطلاق، إذ مات على حين غرة في يناير (كانون الثاني) سنة

ولقد جعلت هذه الحروب من الإمبراطورية المسيحية القوة العظمى في الشرق مرة أخرى. وبينما كان مسيحيو الشرق ينتظرون مخلصيهم كانت تلك الحروب تتخذ سمة دينية، وفي ذلك الحين، كانت الحروب ضد المسلمين تشين بانتظام دفاعا عن الإمبراطورية، وكانت من المسلمات في الحياة اليومية \_\_\_ إذا جاز هذا التعبير. وبرغما أنه ربما كان يعن لأحد المنتصرين المسلمين المتشددين أن يخير أحيانا الأسرى المسيحيين بين الارتداد عن دينهم أو الموت، فإن ذكرى هؤلاء المسيحيين كان يحتفى ها على أهم شهداء، بيد أن مثل هذه الحالات كانت نادرة الحدوث. ولم يكن هناك فارق كبير عند الرأي العام البيزنطي بين أن يموت المرء في المعركة لحماية الإمبراطورية من عربي كافر بلغاري مسيحي، ولم تكن الكنيسة تفرق بين هاتين الحالتين كذلك. غير أن

<sup>.</sup>Schlumberger, L'Epop de Byzantine, vol.i, ch. iv (1)

نيسفوراس وجون أعلنا أن الصراع حين ذاك كان من أجل بحد العالم المسيحي وإنقاذ الأماكن المقدسة والقضاء على الإسلام. وعندما كان أحد الأباطرة يحتف ل بانتصار أحرزه على العرب "(۱). وكان المنشدون في الكنائس يتغنون: "المحد للسرب، الذي هزم العرب"(۱). وكان نسفوراس يؤكد أن حروبه حروب مسيحية، وربما كان من دوافعه إلى ذلك، محاولة موازنة علاقاته السيئة مع الكنيسة، لكنه فشل في أن يحفز البطريق لإصدار مرسوم كنسي بأن الجنود الصرعى على الجبهة الشرقية مساتوا كشهداء، فالكنيسة الشرقية كانت ترى أن ضرورات الحرب لا تبرر القتل في كل حال (۲). لكنه عندما أرسل بيانه المهين إلى الخليفة قبل أن يبدأ هملته سنة على أنه البطل المسيحي، وحاوز ذلك إلى التهديد بالزحف إلى مكة لإقامة عرش نفسه على أنه البطل المسيحي، وحاوز ذلك إلى التهديد بالزحف إلى مكة لإقامة عرش المسيح هناك (۲). واستخدم حون تسيميسس نفس اللغة، إذ جاء بخطابه إلى ملك أرمينيا الذي يصف فيه حملته سنة ٤٧٤ ميلادية: "كانت رغبتنا هي تحرير بيت المقدس من انتهاكات المسلمين" وأخبره أنه أنقذ مدن الجليل من النهب، لدورها في تساريخ العقيدة المسيحية، وأضاف أنه لولا امتناع مدينة طرابلس عليه لذهب إلى مدينة القدس وأقام الصلوات في أماكنها المقدسة. (٤)

وكان العرب فيما مضى يميلون دائما إلى النظر إلى الحرب على أنها مسألة دينية ثم قل هذا الميل عندهم، وحاولوا بعد ذلك أن يستعيدوا حُميّاهُم وقد استشعروا الخــوف

Constantine Porphyrogennetus, De Ceremoniis (Bonn ed.) vol. i, pp. 332-3, (١) ed by Vogt, vol. ii,pp. 135-6 ويحتمل أن تكون الهتافات أو لا لإنتصار ميخائيل الثالث على العرب سنة ٨٦٣. أنظر:

Bury, "The Ceremonial Book of Constantine Porphyrogennetos", in E.H.R vol. xxii, pp. 434.

Zonaras, vol. iii, p. 506 (Y)

<sup>(</sup>٣) Schlumberger, Un Empereur Byzantin, pp.427-30 الذي يقتبس من مخطوطة عربية في فيينا.

<sup>.</sup>Matthew of Edessa, pp. 13-20 (5)

من المسيحيين. ففي سنة ٩٧٤ ميلادية حدثت أعمال شغب في بغداد أحبرت الخليفة على إعلان الحرب المقدسة، أي الجهاد، رغم أنه لم يأسف لهزيمة الفاطميين. (١)

#### السلام بين بيزنطة ومصر

وبدا أن الأراضي المقدسة ستعود أخبرا إلى الحكم المسبحي، لكن الأرثوذوكس في فلسطين انتظروا دون طائل، وبرغم أن بازل الثاني، وهو وريث جون الشرعي، أصبح محاربا عظيما فإن الفرصة لم تتح له أبدا ليواصل التقدم نحو الجنوب. فالحروب الأهلية التي أعقبتها حرب طويلة ضد البلغاريين استغرقت كل اهتمامه. و لم يستطع زيارة سوريا سوى مرتين: مرة لتأكيد السيادة البيزنطية على حلب سنة ٩٩٥ ميلادية، ومرة أخرى عندما زحف على الساحل حتى بلغ طرابلس سنة ٩٩٩ ميلادية، وقرر في سسنة أخرى عندما زحف على الساحل حتى بلغ طرابلس سنة ٩٩٩ ميلادية، وقرر في سسنة الخليفة الفاطمي، فكانت فاتحة سلام دام أكثر من نصف قرن دون إخلال خطير ها. الخليفة الفاطمي، فكانت فاتحة سلام دام أكثر من نصف قرن دون إخلال خطير ها. وثبتت الحدود بين الإمبراطوريتين وامتدت بين بانياس وطرطوس إلى الأرند حنوب شيزار، وبقيت حلب رسميا تحت النفوذ البيزنطي. لكن الأسرة الحاكمة المرداسية السي حكمت حلب سنة ١٠٢٣ ميلادية سرعان ما حصلت على استقلال حقيقي، ففي سنة حكمت حلب بضم الرها في العام التالي. (٢)

Miskawaihi, *The Experiences of the Nations*, in Amedroz and Margoliouth. (1) *The Eclipse of the Abbasid Caliphate*, vol. ii, pp. 303-5 (Arabic text) and vol. v, pp. 326-8 (English text)

<sup>(</sup>٢) يرد وصف أنشطة بازل في سوريا من مصادر عربية (كمال الدين وابن الأثير وأبو المحاسن )وهي واردة في المحال المحال المحال بازل سفراء إلي القاهرة قدموا الأموال - Rosen, op. cit. pp. 239-66, 309-11 المحالة كنيسة القبر المقدس في القدس bidd. pp.202-5 ، يقتبس نصا من مخطوطة أبي المحاسن-

وكان السلام ملائما للإمبراطورية وللفاطميين في آن، فقد كان من المقلق أن يعيد بعث الخلافة في بغداد مغامرون أتراك من أواسط آسيا. ولم يكن بوسع العاهل الفاطمي، الذي كان المسلمون الشيعة يقبلونه على أنه الخليفة الحقيقي، أن يتيع للعباسيين أية فرصة لتعزيز مطالبهم، بينما كانت بيزنطة ترى أن حدودها الشرقية أضعف من حدودها الجنوبية. وبدافع الخوف من الأتراك، اضطر بازل الثاني إلى ضمقاطعات أرمينيا الأقرب إلى الإمبراطورية، ثم استولى بعد ذلك على المنطقة الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وهي إمارة فاسبوراكان. واستمر خلفاؤه في سياسته، ففي سنة ٥٤٠١ ميلادية، قام ملك آني، وهو الحاكم الرئيسي في أرمينيا، بتسليم أراضي عملكته إلى الإمبراطور، وفي سنة ٢٤٠١ ميلادية ذابت إمارة كارس في الأراضي الإمبراطورية وقد كانت آخر ولاية مستقلة في أرمينيا. (١)

وأملت الاعتبارات العسكرية ضم أرمينيا إلى الإمبراطورية، وبينت التحسارب أن أمراء الأرمن ليسوا أهلا للاعتماد عليهم. وبرغم أهم كانوا مسيحين لا يستفيرن شيئا من الفتح الإسلامي، فإهم كانوا هراطقة، تجاوز كراهيتهم للأرثوذوكس كرههم لأي مسلم ظالم لهم. وبرغم استمرار التجارة والعلاقات الثقافية، وبرغم هجرة أعسداد كبيرة من الأرمن إلى الإمبراطورية وشغلهم لأعلى المناصب هناك، لم تنطفيئ حدوة العسداوة عندهم. ونظرا لسهولة التغلغل في قلب آسيا الصغرى عبر الوديان الأرمينية كما أظهرت حروب الحدود فيما مضى \_ رأت السلطات العسكرية أن من الحمساقة

<sup>--</sup> وفيما يتعلق بالحدود أنظر المناقشات السواردة في byzantinischen Reiches, pp. 106-8, 134 ff., also his article "Shaizar " in the ١٠٨١ أنت شيزر ما تزال تخضع لإدارة أسقف باسم الإمبراطور حتى سنة ١٠٨١ (Michael the Syrian, vol. ii, p. 178)

<sup>(</sup>۱) يرد موجز كامل بالمراجع عن التاريخ الأرميسيني في هسذه الفسترة في Grousset, Histoire de (۱) يرد موجز كامل بالمراجع عن التاريخ الأرميسيني في هسذه الفسترة في 1'Arm Anie, pp. 531

ترك تلك المنطقة الخطرة خارج نطاق سيطرةا. وكان ضم أرمينيا \_ م \_ سن الناحية السياسية \_ خطوة تفتقر إلى الحصافة، إذ كان الأرمن بمقتون الحكم البيزنطي، وبرغم أن الحاميات البيزنطية تحرس الحدود فإن أعدادا كبيرة من الأرمن الساخطين توجد وراءها، وليس هناك من شك في أن غيبة الولاء تعد حعلرا كامنا، لا سيما وألهم الآن لا يدينون بالولاء لأمير محلي وراحوا ينشرون الفوضي في أنحاء الإمبراطورية. على أن الأمر لو ترك لرجال الدولة المتمرسين، الذين لا تشغلهم وجهة النظر العسكرية كما تشغل أباطرة بيزنطة العسكرين، لترددوا في خلق تلك المشكلة الأرمينية التي تقضيع على تجانس الإمبراطورية وتدخل أقلية متنافرة في زمرة رعاياها.

#### الحاكم بأمر الله

وانتقل شمال سوريا إلى الحكم المسيحي، ووجد المسيحيون في جنوب سوريا وفلسطين أن حكم الفاطميين يسهل احتماله. ولم يعانوا من أي اضطهاد إلا لفترة وحيزة وذلك عندما انقلب الخليفة الحاكم على حين غرة وتصرف على نحو يغاير ما ربي عليه، فهو إبن لأم مسيحية وأسهم المسيحيون في تنشئته إلى حد كبير. فلسنوات عسشر من ١٠٠٤ إلى ١٠١٤ ميلادية، وبرغم احتجاجات الإمبراطور، أصدر مراسيم ضد المسيحيين، وبدأ بمصادرة ممتلكات الكنيسة، ثم بحرق الصلبان والأمر ببناء مساجد صعيرة على أسطح الكنائس وأخيرا بحرق الكنائس ذاتما. وفي سنة ١٠٠٩ ميلادية أمر والتي يحتفل بما عشية عيد الفصح، زيف فاجر دون مراء. وبحلول سنة ١٠١٤ ميلادية أحرق أو نهب ما يقارب ثلاثين ألف كنيسة، واعتنق كثيرون من المسيحيين الإسلام أو الظاهر لإنقاذ أرواحهم. واتخذت إجراءات مماثلة ضد اليهود. بيد أنه ينبغي لنا أن نلاحظ أن المسلمين كانوا معرضين لنفس القدر من الاضطهاد المتعسف من حاكمهم السذي دأب على تعيين وزراء من المسيحيين. وفي سنة ١٠١٣ ميلادية، وكتنازل

للإمبراطور، سمح للمسيحين بالهجرة إلى الأراضي البيزنطية. و لم يتوقف الاضطهاد إلا عندما انتهى الحاكم إلى الاقتناع بأنه هو نفسه إله. وفي سنة ١٠١٦ ميلاديـــة أعلــن صديقه درازي على الملأ هذه الألوهية. وأدى سلوك الحاكم علـــى هــذا النحــو إلى إحساس عميق بالصدمة في نفوس أقرانه من المسلمين يجاوز ما كان يمكن أن يحس بــه غيرهم، فبدأ الحاكم يحابي المسيحين واليهود وعاقب المسلمين بأن منعهم من الصوم في رمضان ومن الحج إلى مكة. وفي سنة ١٠١٧ ميلادية منح المسيحيون واليهود كـــامل الحرية الدينية وسرعان ما عاد حوالي ستة آلاف ممن ارتدوا حديثا إلى حظيرة المسيحية. وفي سنة ١٠٢٠ ميلادية أعيدت للكنائس ممتلكاتما المصادرة بما في ذلك ما أخذ مـــن مبانيها التي هدمت، بينما ألغي القرار الذي يقضى بارتداء ملابـــس ممــيزة. بيــد أن المسلمين استثير غضبهم حين ذاك على الخليفة الذي أمر بأن يستبدل اسم الله باسمه في المسلمين استثير غضبهم حين ذاك على الخليفة الذي أمر بأن يستبدل اسم الله باسمه وهي الصلوات في المساحد، وفر درازي إلى لبنان وأنشأ هناك الطائفة التي سميت باسمه وهي طائفة الدروز. وفي سنة ١٠٢١ ميلادية احتفى الحاكم نفسه، وربمـــا قتلتــه أختــه الطموحة ست الملك، لكن مصيره ظل غامضا حتى الآن. ويعتقد الدروز أنه ســــيعود مرة أحرى في الوقت الملائم. (١)

#### المسيحيون في رخاء

وبعد موته، استولى أمير حلب صالح بن مرداس على فلسطين لفترة من الزمسن، لكن الفاطميين استعادوها كاملة سنة ١٠٢٩ ميلادية. وكانت هناك معساهدة موقعسة بالفعل سنة ١٠٢٧ ميلادية تسمح للإمبراطور قسطنطين الثامن بالاضطلاع بإعادة بناء كنيسة القبر المقدس وتسمح بعودة المرتدين الباقين إلى المسيحية دون عقاب، وتجددت

<sup>.</sup>See the article "Hakim by Graefe in the Encyclopaedia of Islam, also (1) browne, op. Cit. pp.60-2

هذه المعاهدة سنة ١٠٣٦ ميلادية، بيد أن إعادة بناء الكنيسة بدأ بالفعل بعد ذلك بحوالي عشر سنوات وقام بتنفيذه الإمبراطور قسطنطين التاسع. وللإشراف على العمل كان مسئولو الإمبراطورية يرتحلون بحرية إلى القدس حيث بدا أن المسيحيين يسيطرون على كل شيء سيطرة كاملة الأمر الذي أثار استياء المسلمين المقيمين والمرتحلين(١). وكان كثيرون من البيزنطيين يشاهدون في طرقات القدس فأشيع بين المسلمين أن الإمبراطور نفسه قدم إليها (٢). وكان للتحار الأمالفيين (٣) مستعمرة مزدهرة يحميها الخليفة، بيد ألهم كانوا يعترضون على تبعية مدينتهم الإيطالية للإمبراطور، مما كان يتيح له مشاركتهم فيما ينالونه من امتيازات (٤). وكانت الخشية من القوة البيزنطية توفر الأمان للمسيحيين. ويذكر الرحالة الفارسي ناصري خوسرو، الذي زار طرابلسسينة الأمان للمسيحيين. ويذكر الرحالة الفارسي ناصري خوسرو، الذي زار طرابلسسية

\_\_\_\_

William of Tyre, vol. i, pt. I, pp. 391-3; Schlumberger, L'Epop & Byzantine, (1) vol. iii, pp. 23,131,203-4; Riant, Donation de Hugues, Marquis de Toscane, p. 157; Mukaddasi, Description of Syria, by Le Strange, p. 37.

ويخبرنا المقدسى أن الكتاب والأطباء في فلسطين كانوا كلهم تقريبا من المسيحيين بينما كان الدباغسون والصبار فق من اليهود.

<sup>.</sup>Nasir-i -Khusrau, Diary of a Journey through Syria and palestine, trans . by

(Y)

Le Strange, p. 59

<sup>(</sup>٣) (المترجم): الأمالفيين: نسبة إلى مدينة أمالفي الحالبة وتقع إلى الجنوب الشرقي من نابولي في إيطالبا. وهي من أهم الجمهوريات البحرية الإيطالية في القرن التاسع الميلادي وكانت تضاهي بيزا وحنوا وفينيسيا وحايتا كقوة بحرية في التجارة مع الشرق.

<sup>.</sup> William of Tyre, vol. 1, 2, pp. 822-6; Aimè, *Chronicon*, p. 320 (٤)

السكان من هجوم قد تشنه البحرية البيزنطية. (١)

في منتصف القرن الحادي عشر كان من النادر أن يحظى المسيحيون بمشل هذا القدر من الرضا، فأصحاب السلطة من المسلمين كانوا ليني الجانب، وكان الإمبراطور يرعى مصالحهم، وكانت التجارة مع البلدان المسيحية في الخارج تزدهر وتستزايد، و لم يحدث من قبل أن حظيت القدس في أية حال بمثل هذا القدر من التعاطف ومن الثروة التي كان الحجاج يجلبونها إليها من الغرب.

<sup>(</sup>۱) Nasir-i-Khusrau, op.cit. pp. 6-7; Mukaddasi, op. Cit. pp. 3-4. ويقول المقدسي الذي كان يكتب في حوالي عام ۹۸۳ ، أن الناس في سوريا " يعيشون في رعب دائم من البيزنطيين ... إذ أن مناطق حدودهم كانت تنتهب على الدوام ، وكانت غاباتهم تدمر المرة بعد المرة ".

## الفصل الثالث:

حجاج المسيح

## حجاج المسيح

"تَقِفُ أَرْجُلُنَا فِي أَبْرَابِكِ يَا أُورشَلِيمُ" (المَرَامِير: ١٢٢ - ٢)

إن الرغبة في الحج راسخة الجذور في الطبيعة البشرية. فوقوف المسرء في نفسس الموقع الذي وقف فيه من يجلّهم ذات مرة، ومشاهدة نفسس الأمساكن الستي ولسدوا وكافحوا وماتوا فيها، يبعث في المرء شعورا بالاتصال الروحي بهم، وفي ذلسك تعبسير عملي عما يشعر به نحوهم من تبحيل. وإذا كان لعظماء رحال العالم مزاراتهم التي يفد إليها المعجبون بهم من بعيد، فإن جماعات الناس تُقبِل في تلسهف أكسبر إلى تلسك الأماكن التي يعتقدون أن الرب أكسب الأرض قداسة فيها.

وكان الحج نادرا في أيام المسيحية الأولى. وكان الفكر المسيحي يتحه إلى تأكيد الوهية المسيح وعموميته أكثر مما يؤكد بشريته، وكانت السلطات الرومانية لا تشحصع الارتحال إلى فلسطين. ولم تكن القلس سوى أطلال بعد أن دمرها تيتسوس، وبقيست كذلك إلى أن أعاد هادريان بناءها وأصبحت مدينة إيليا الرومانية. غير أن المسيحيين كانوا يتذكرون المكان الذي وقعت فيه أحداث حيساة المسيح وبلغ احترامهم لموقسع

كالفاري(١) حدا جعل هادريان يعمد إلى إقامة معبد لسفينوس كابيتولينا(٢) هنساك. وعسرف مسيحيو القرن الثالث الكهف الذي ولد فيه المسيح في بيست لحسم معرفة جيدة، وراح المسيحيون يرتحلون إلى هناك وإلى جبل الزيتون وحديقة حثمان (٣) ومكان صعود المسيح إلى السماء. وأصبحت زيارة هسذه البقع المقدسة للصلاة ولاكتساب الفضائل الروحية جزءا مما يزاوله المسيحيون. (٤)

(٣) (المترجم): حثمان Gethsemane: هو اسم حديقة كانت تقع عبر وادى كـــدرون Kidron الزيتون وهى المكان الذى صلى فيه السيد المسيح عشية صلبه ، والاسم حثمان مأخوذ عن العبرية جــات شيمانيم أي معصرة الزيت وهذا الاسم يوحي بأن تلك الحديقة كانت دغلا من أشجار الزيتون توحـــد بــة معصرة للزيت. وبرغم أنة لا يمكن تحديد موقع حديقة جثمان على سبيل اليقين فإن الكنائس الأرمينية واليونانية واللاتينية والروسية تقبل دغلا من أشجار الزيتون يقع على المنحدر الغربي من حبل الزيتون على أنـــة الموقــع الفعلي الذي أخذت به الإمبراطورة هيلينا ، أم الإمبراطور قستنطين أول الأباطرة المسيحيين في أوائـــل القــرن الرابع الميلادي. غير أن رواية أخرى من روايات التراث تصور أن صلاة السيد المسيح وخيانته في حثمان وقعتا في مكان يعرف الان بمغارة العذاب بالقرب من قنطرة تعبر وادي كدرون. ويمكن أن تكون حديقة حثمان في موقع اخر إلى الجنوب من هذا المكان في حديقة تضم أشجار زيتون قديمة ، حيث توجد كنيسة لاتينية أقامـــها الرهبان الفرنسسكان على أنقاض كنيسة كانت موجودة في القرن الرابع.

(٤) يشير حيروم Jerome, Epistolae xlvi, 9, M.P.L., vol. xxii, col. 489 المبكرة إلى نشير حيروم إلى رحلات الحج المبكرة إلى فلسطين وكان أول من نعرف إسمه من الحجاج أحد أساقفة قيصيرية في السيا الصغرى في وقت مبكر من القرن الثالث ، وهيو المدعي وقت تعرف من القرن الثالث (Jerome, De Viris Illustribus, M.P.L. vol. xxiii, cols. 665-6). وقت لاحق من القرن الثالث قيام Alexander وهيو أحد أساقفة قيادوقيا ، بزيارة فلسيطين Alexander وهيو أحد أساقفة قيادوقيا ، بزيارة فلسيطين المؤرخ (In Joannem vi, 29, M.P.G vol. xiv, عنه المنوخ واقتناء حطوات المسحير في اقتناء المسحير في اقتناء حطوات المسحير في اقتناء المسحير في اقتناء المسحير في اقتناء حسوات المسحير في اقتناء المسحير في المسحد ال

 <sup>(</sup>١) (المترجم): كالفاري: اسم المكان الذي صلب فيه المسيح ، بالقرب من القدس .

<sup>(</sup>٢) (المترجم): كابيتولينا: اسم تل من تلال روما السبعة على الضفة الشرقية التيبر، وهي التلال السبتي بنيت روما في الأصل عليها أو من حولها.

واتسع نطاق هذه المزاولات بانتشار المسيحية. وكان يسر الإمبراطور قسطنطين أن يضفي قوة على الدين الذي اختاره، وانطلقت أمه الإمبراطورة هيلينا، وهمى مسن أنجح علماء الآثار العظام في العالم وأرفعهم شأنا، إلى فلسطين لتكتشف كالفاري ولتبحث عما تبقى من أدوات صلب المسيح، ودعم الإمبراطور اكتشافها ببناء كنيسة القبر القدس هناك، وهي الكنيسة التي ظلت الهيكل الرئيسي للعالم المسيحي عبر كسل تقلباته. (١)

وبدأ على الفور تيار من الحجاج يتدفق إلى المكان السذي بذلت فيسه هيليسا جهودها. ولا نستطيع أن نعرف أعداد هؤلاء الحجاج لألهم لم يدونوا في الغالب شيسا عن رحلاتهم، غير أنه في سنة ٣٣٣ ميلادية، وقبل انتهاء حفائر هيلينسا، حساء أحسد المسافرين من ميناء بوردو الفرنسي إلى فلسطين ودون شيئا عن رحلته (٢). ونجد بعسن ذلك وصفا لرحلة قامت بها سيدة دعوب تسمى أحيانا اثيريا وأحيانا أخرى القديسة سيلفيا قديسة إقليم أكتيان الفرنسي (٣). وعند اقتراب لهاية القرن استقر في فلسسطين واحد من عظماء آباء العالم المسيحي اللاتيني، وهو القديس جيروم، وحذب إليه جماعة من نساء الطبقة الراقية ذوات الثراء اللاتي كن يتلقين العلم عنه في إيطاليسا. وكان يستقبل في صومعته ببيت لحم موكبا لا ينقطع من الزوار الذين كانوا يفسدون إليسه

<sup>.</sup>Eusebius Vita Constantini, chs. xxv-xi, given in Palestine Pilgrims' Text

Society, vol. 1

The Itinerary of the Bordeaux Pilgrim is published in the P.P.T.S. vol. 1, in a trans.by A.Stewart

The pilgrimage of Aetheria is published in an English trans.by J.H.Bernard in (r) the *P.P.T.S.* vol. 1, under the name of *The Pligrimage of Saint Silvia of Aquitaine*, with whom the editor identifies her, almost certainly incorrectly

معبرين عن احترامهم له بعد مشاهدة الأماكن المقدسة (١). وكان القديس أوحستين، وهو أشد الأباء الغربيين روحانية، يرى أن القيام بالحج لا محل له وفيه مخاطرة وكان الآباء اليونانيون يميلون إلى الاتفاق معه في هذا الرأي (٢). غير أن القديس حيروم، الذي لم يكن يري أن للإقامة الفعلية في القدس أية قيمة روحية، أكد أن الصلاة في المكان الذي وطأته أقدام المسيح عمل من أعمال الإيمان (٣)، وكان رأيه أكثر انتشارا من رأي أوحستين. وتضاعفت رحلات الحج بتشجيع من السلطات ويقال إنسه في مطلع القرن التالي بلغ عدد الأديرة والأنزال التي شيدت في القدس أو حولها لاستقبال الحجاج مائتين، تخضع كلها تقريبا لرعاية الإمبراطور. (٤)

<sup>(</sup>۱) يرد خطاب Paula and Eustochion إلى Macella إلى Paula and Eustochion وفيه وصف الحياة في فلسطين في مجتمع القديس حيروم منشوراً ضمن خطابسات القديس حيروم تحست الرقسم ff. in القديس حيروم نفسه في الخطاب الذي يحمل رقم (ibid. col.493) يحمل وتم M.P.L.vol.xxii) (Desiderius بريارة الأماكسن المقدسة؛ ويشرح هو نفسه أن زيارته لفلسطين مكنته من أن يفهم الأسلمان (Liber Paralipumenon, preface, in M.P.L., vol. xxviii, cols.) المقدسة على نحو أفضل .Paulinus of من خطابه الذي يحمل رقم ,إيانا إلى المخطات ضحره، كما يتضع من خطابه الذي يحمل رقم ,إيانا إلى القدس. . Nola (ibid. vol.xxii, col. 580)

المحين المتديس أوغسطين المتديس أوغسطين 3, in M.P.L. vol. xxxiii, cols. 268-9 Contra ويعارض Xxxiii, cols. 384-5 Saint Gregory of Nyssa ويعارض Faustum xx, 21, ibid. vol. xlii, cols. 384-5 Saint John الحج بشدة (letter no ii,in M.P.G. vol. xlvi, col. 1009) كما يعارض بنفس القدر تقريب (Ad Populum Antiochenum v,2, in M.P.G. vol.xlix, col. 69) غير أنه واحباته بأن يكسون حاحبا (Ad Populum Viii,2) يعرب في أماكن أخري عن رغبته في أن تسمح له واحباته بأن يكسون حاحبا (libid. vol. lxii, col. 57

<sup>(</sup>٣) أنظر ما سبق ص ٨٤ حاشية ٤ .

Couret, La Palestine sous les Empereurs grecs, p. 212 (1)

#### الحجساج الأوائسل

وشهد منتصف القرن الخامس ذروة هذا الإقبال المبكر على القدس. واستقرت هناك الإمبراطورة ايودوسيا، وهي ابنة فيلسوف وثني أثيني، بعد حياة تعسة في البلاط، وحاء في ركاها كثيرون من الأرسطقراطيين البيزنطيين الورعين. وفي الوقت الذي أخذ الناس فيه يكتبون الترانيم كانت ترعى الاتجاه إلى جمع الآثار الدينية، الستي بدأت في وضع مجموعة منها في القسطنطينية بأن أرسلت إلى هناك لوحة السيدة العسذراء السي رسمها القديس لوقا. (١)

وحذا حذوها حجاج من الغرب، ومن القسطنطينية، وبدأ بذلك انتقال بدائــــع التحف الدينية من الشرق إلى الغرب بعد أن كانت متطلبات الترف المادي في العـــالم هي التي تأتي من الشرق منذ أقدم العصور. وكانت المسيحية بادئ الأمر دينا شرقيا، وأغلب القديسين والشهداء المسيحيين الأوائل كانوا شرقيين. وكان هناك ميل مــتزايد لتبحيل القديسين، وكان الثقاة من أمثال برودينيتوس واينوديوس يقولــون إن العـون الإلاهي يمكن أن يستمد من قبورهم وإن أحسادهم قادرة على أن تأتي بالمعجزات (٢).

وبدأ الرجال والنساء في قطع مسافات طويلة ليروا أثرا مقدسا، وحـــــــاوزوا ذلــــك إلى

<sup>(</sup>۱) أنظر . . .Bury, Later Roman Empire (A.D. 395-565) , vol. 1, pp. 225-31. وفيسا .Nicephorus Callistus, Historia مسن صيد الآنسار ، أنظسر Eudocia مسن صيد الآنسار . Ecclesiastica, in M.P.G. vol. cxlvi, col. 1061

udentius, Peristephanon vi, pp. 132; Ennodius, Libellum pro Synodo, p. 315 (٢) و القديس أمبروز يؤمن إيمانا راحسا بما للآثار من أفضال ، وقد جاءه هو نفسه إلهام ليكتشف بعض الآثار ، وذلك كما جاء في الرسالة (letter xxii in M.P.L. vol. xvi, cols. 1019 ff) . وذلك كما جاء في الرسالة (Victricius أن للآثار فضل ونعمة وذلك فيما كتب المحالة الم

عاولة الحصول على واحد من تلك الآثار وينقلوه إلى موطنهم ويضعوه في كنيستهم. على أن الآثار الرئيسية بقيت في الشرق، فظلت آثار المسيح في القدس حتى نقلست إلى القسطنطينية، وبقيت أغلب آثار القديسين في أماكنها الأصلية. ورغم ذلك بدأت الآثار الأقل شأنا تتسرب إلى الغرب مع حاج محظوظ أو تاجر مغامر، أو ترسل كهدايا للى بعض ذوي الشأن، وسرعان ما لحقت بها أجزاء صغيرة من الآثار الرئيسية السي نقلت بكاملها بعد ذلك. وساعد كل ذلك في جذب انتباه الغرب إلى الشرق. فمواطنو لانجر الذين كانوا يفخرون بحيازتهم لأصبع من أصابع القديس ماماس كان لابد لهم من أن يستشعروا الرغبة في زيارة قيصرية في كابادو كيارا) حيث عاش هذا القديسس (٢)، وراهبات شاماليير اللائي كن يحتفظن بعظام ثكلا في كنيستهن، كن يستشعرن اهتماما شخصيا بمسقط رأس تلك القديسة في المنطقة الايزورية في سيلوشيا(٣). وعندما (٤) عادت إحدى سيدات موريين من رحلاتها ومعها إبهام القديس يوحنا المغتسل دفع ذلك جميع معارفها إلى أن يرتحلوا إلى السامرة ليروا حسده وإلى دمشق ليروا رأسه في قنينة وكانت البعثات ترسل على أمل الحصول على شيء من هذه الكنوز ربما يتمثل في قنينة من الدم المقلس أو قطعة من الصليب الحقيقي نفسه. وأقيمست الكنائس في الغسرب

<sup>(</sup>١) (المترجم): كابادوكيا: مملكة قديمة وفيما بعد إقليم روماني ( شرقي آسيا الصغري ) .

Historia Translationum Sancti Mamantis vel Mammetis, in Acta

Sanctorum, 17 August, vol. iii, pp. 441-3

 <sup>(</sup>٣) (المترجم): سيلوشيا: إسم مدينة من عدة مدن قديمة جنوب غرب آسيا شيدها "سيلوسيسوس
 الأول " لاسيما المدينة الرئيسية للإمبراطورية السيلوسية على قمر دحلة .

<sup>.</sup>Mabillon, Annales Ordinis Sancti Benedicti, vol. 1, p. 481 (٤)

Gregory of Tours, De Gloria Martyrum, in M.P.L. vol. lxxi, cols. 719-20 (\*)

See Delehaye, Les Origines du Culte des Martyres, p. 99

وأطلقت عليها أسماء القديسين الشرقيين أوالقبر المقدس، وغالبا ما كان يخصص حـــزء من عوائدها لإرساله إلى الأماكن المقدسة التي أحذت عنها أسماؤها.

وساعدت التحارة، التي كانت ما تزال قائمة على شواطئ البحر المتوسط، على الترابط بين الشرق والغرب، وإن كانت قد أحذت في الاضمحلال نتيجة للفقر السذي بدأ يتزايد في الغرب، وكانت تنقطع بين الحين والآخر كما هي الحال عندما أحال القراصنة الواندال (١) البحار، في منتصف القرن الخامس، إلى مناطق غير آمنة لا يستطيع أن يجوها التحار غير المسلحين. كما أسهمت الهرطقة والتذمر في الشسرق في إضافة مزيد من الصعوبات. على أن هناك مدونات كتبها حجاج غربيون ارتحلوا شرقا في القرن السادس في سفن تجارية سورية أويونانية. وكان التحار ينقلون الأحبار والقصص الديني عند نقلهم المسافرين والبضائع. وبفضل المسافرين والتحار، أصبح المؤرخ حريجوري التوري (٢) على دراية حيدة بالشئون الشرقية. ويوجد سجل لمحادثة دارت بين القديس سيميون ستايلايتس وتاحر سوري رآه على عموده (٢) بالقرب من

<sup>(</sup>١) (المترجم): حاليا الضفة الغربية لنهر الأردن.

<sup>(</sup>٢) (المترحم): التوري: نسبة إلي مدينة تور التي تقع غربي وسط فرنسا علي نمر اللوار .

<sup>(</sup>٣) (المترجم): يعني اسم القديس Symen Stylites: سيميوي العمودي ، من لفظة Stylos اليونانية أي العمود التي أخذت عنها اللغة الإنجليزية لفظة Stylite بمعني الناسك أو الزاهد الذي يعيش على قمة عمود . والقديس سيميون العمودي (حوالي ٣٩١-٤٥٩) هو أول ناسك يبتسدع فكرة العيش فوق عمود ، وقضى عشرين عاما من شبابه المبكر متنقلا بين الصوامع والأديرة في شمال سوريا ثم بدأ سنة ٣٩٠ميلادية في العيش فوق عمود منخفض ، تزايد ارتفاعه على مر السنين حتى بلغ حوالي ستين قدما، وكانت تعلوه منصة تبلغ مساحتها حوالي اثني عشر قدما مربعا . وقضى فوق ذلسك العمسود ستسة وثلاثين عاما هي بقية عمره ويعلل اتخاذ سيميون هذه الطريقة الغريسة فسي العيش برغبته في احتناب

حلب، وسأله القديس سيميون خلالها عن أخبار القديسة حنيفييف الباريسية وأرسل لها رسالة شخصية (١). وبرغم الخلافات الدينية والسياسية بين السلطات الأعلى ظلت العلاقات بين المسيحيين الشرقيين والغربيين ودية ووثيقة للغاية.

وانتهى هذا العصر بمقدم الفتوحات العربية. فلم يعد التجار السوريون يأتون إلى الشواطئ الفرنسية والإيطالية ومعهم البضائع والأحبار، وظهر القراصنة مرة أحسرى في البحر المتوسط، وكان الحكام المسلمون يرتابون في المسافرين المسيحين القادمين مسن الخارج. وكانت الرحلة شاقة وباهظة التكلفة بعد أن تضاءلت السشروة في الغسرب المسيحي، بيد أن الصلة لم تنقطع تماما. فكان المسيحيون الغربيون ما يزالون يفكرون في الأماكن المقدسة في الشرق بتعاطف وحنين، وعندما اتهم البابا مارتين الأول سنة الأماكن المقدسة في الشرق بتعاطف وحنين، علل ذلك بأنه كان مدفوعا برغبته في المحصول على إذن بإرسال الهبات إلى القدس (٢). وفي سنة ١٧٠ ميلادية شسرع الحصول على إذن بإرسال الهبات إلى القدس (٢). وفي سنة ١٧٠ ميلادية شسرع الأسقف الفرنجي أركولف في رحلته إلى الشرق وتمكن من أن يتم حولة شملت مصر وسوريا وفلسطين وأن يعود عن طريق القسطنطينية، ولكن تلك الرحلة استغرقت عدة سنوات قابل خلالها صعوبات كثيرة (٢). ونحن نعرف أسماء حجاج آخرين ينتمون إلى العصر مثل فالذي أوف روو من بيكاردي أوبيركسير أوف مونتييه النسا

<sup>--</sup> أولئك الذين كانوا يفدون إليه ليصلي من أحلهم ليسدي النصح لهم وحدث عكس ما كان يتوقع ،
إذا زاد عدد الوافدين إليه ، وحاءه الكثيرون من الناس إما حاجين إليه أو متفرجين عليه وتجاوزت
شهرته سوريا ، وكثر مقلدوه في الشرق .

<sup>.</sup>Vita Genovefae Virginis Parisiensis, p. 226 (1)

<sup>.</sup>Martin I, letter to Theodore, in M.P.L. vol. lxxxvii, cols. 199-200 (7)

<sup>.</sup>Arculf's narrative, written by Adamnan, is given in the P.P.T.S. vol. iii, (r) trans. By J.R. Macpherson

دير من برجندي وصديقه وايمار (١) . غير أن أقاصيصهم تبين أن المغامرين وغير المرفهين من الناس هم وحدهم الذين كان يحدوهم الأمل في بلوغ القدس، وأن النساء فيما يبدو لم يكن يجازفن بالحج.

#### حجاج القرنين الثامن والتاسع

وزاد عدد الحجاج خلال القرن الثامن. وجاء بعضهم مسن إنجلسترا، أشهرهم ويليبالد الذي مات سنة ٧٨١ ميلادية وهو أسقف إيشستاد في بافاريا وكان قد ذهب إلى فلسطين في شبابه بادئا رحلته من روما سنة ٧٢٧ ميلادية و لم يرجع إليها إلا في سنة ٧٢٩ ميلادية (٢) بعد كثير من المغامرات الكريهة. ويبدو أنه كانت هناك محاولة عند نهاية القرن لتنظيم الحج تحت رعاية شارل العظيم، الذي استعاد النظام وبعض الرحاء إلى الغرب وأقام علاقات حسنة مع الخليفة هارون الرشيد. وتُظهر الأنزال التي شيدت بمساعدته في الأراضي المقدسة أنه لابد وأن يكون عدد كبير من الحجاج قسد وصل إلى القدس في عهده ومن بينهم بعض النساء. وأرسلت راهبات مسن إسبانيا المسيحية للخدمة في القبر المقدس (٣) لكن هذا النشاط لم يدم طويسلاً، إذ تدهسورت الإمبراطورية الكارولنجية، وعاد قراصنة من المسلمين إلى الظهور في شرق البحر المتوسط، وجاء القراصنة النرويجيون من الغرب. وعندما قام برنارد الحكيم، مسن

De Samctp Wlphlagio, in As. Ss. 7 June, June, vol. ii, pp. 30-1 (1)

<sup>.</sup>Willibald's *Hodoeporicon*, trans. By Brownlow, is given in the *P.P.T.S.* vol. iii

Commemoratioriumde Cases Dei vel Monasteriis', in Tobler and (7)

Molinier, *Itinera Hierosolymitana* vol. 1, 303

بريتاني (١) ، بزيارة فلسطين سنة ٨٧٠ ميلادية وحد أن المنشآت التي أنشأها شارل ما تزال في حالة تسمح لها بالعمل غير أنها حاوية و آحذة في الانهيار. و لم يستطع برنارد القيام بالرحلة إلا بعد أن حصل على حواز مرور من السلطات الإسلامية التي كانت آنذاك تحكم باري في حنوب إيطاليا وإن لم يمكّنه ذلك من الترول في الإسكندرية. (٢)

#### عصر عظيم للحج

وبدأ العصر العظيم للحج مع القرن العاشر. ففي خلال ذلك القرن فقد العسرب آخر أو كار القراصنة في إيطاليا وحنوب فرنسا، وأخذت منهم كريست سنة ١٩٩ ميلادية، وكانت البحرية البيزنطية قبل ذلك ببعض الوقت تسيطر على البحار بالفعل على غو يكفل اكتمال انتعاش التجارة البحرية في البحر المتوسط; فسأبحرت السفن التجارية اليونانية والإيطالية دونما عائق بين مواني إيطاليا ومواني الإمبراطورية، وبدأت في فتح بحال التجارة مع سوريا ومصر برضا السلطات الإسلامية. وكان مسن اليسير على الحاج أن يجد طريقا مباشرا للحج من فينيسيا أو من باري في حنوب إيطاليا إلى طرابلس أو الإسكندرية، رغم أن أغلب المسافرين كانوا يفضلون أن يزورا القسطنطينية ليروا بحموعات الآثار العظيمة الموجودة فيها، ثم يواصلون الرحلة بعد ذلك بالبحر أو بالطريق البري الذي أصبح آنذاك آمنا بفضل النجاح العسكري البيزنطي. وفي فلسطين نفسها، نادرا ما أثارت السلطات الإسلامية، سواء أكانت عباسية أم إخشيديسة أم أخشيديسة أية صعوبات، وإنما كانت تتجه إلى الترحيب بالمرتحلين لما يجلبونه من تسروة فاطميسة أية صعوبات، وإنما كانت تتجه إلى الترحيب بالمرتحلين لما يجلبونه من تسروة إلى المنطقة.

<sup>.</sup>The Itinerary of Bernard the Wise, trans. By J. H. Bernard, is given in the P.P.T.S. vol. iii

وكان لتحسن ظروف الحج آثاره على الفكر الديني الغربي. ولسنا نعرف علمي وحه اليقين التاريخ الذي قضى فيه القانون الكنسي لأول مرة بجعل الحج كفارة. ففي مطلع العصور الوسطى أوصت البنيتنشياليا (١) بالحج، دون تحديد هدف له في واقــــع الحال. بيد أن الناس أخذوا يعتقدون أن لبعض الأماكن المقدسة فضيلة روحية معينة تؤثر في زائريها ويمكن أن تميئ لهم اغتفار خطاياهم. ومن ثم عرف الحاج أنه لم يكسن بوسعه أن يبحل ما تركه الرب والقديسون على الأرض والبيئة التي عاشوا فيها بحيـــــث يتصل بهم اتصالا وحدانيا وحسب، بل ربما حاوز ذلك وحظى بعفو الرب عما أتاه من شرور. وساد الاعتقاد منذ القرن العاشر بأن أربعة مزارات بعينها تتميز بهذه الخاصية: مزار القديس حيمس في كومبوستيللا بإسبانيا، ومزار القديس ميكائيل في مونست جار جانو بإيطاليا، والمزارات المقدسة الكثيرة في روما، وفوق ذلك الأماكن المقدسة في فلسطين. وأصبح بلوغ تلك الأماكن أيسر بكثير عن ذي قبل بسبب ابتعاد المسلمين عنها أو سماحهم بزيارتها، بيد أن الرحلة الطويلة إليها كانت ما تزال يعتورها من المشقة ما يجعلها لا تسوغ في فكر إنسان العصر الوسيط أو تستثير شعوره الديني. وكان مسن الحكمة إبعاد من يقترف جرما عن المكان الذي ارتكب فيه جريمته لفترة عام أو أكسثر بتكليفه بالحج. ذلك أن ما كان يتحشمه من مشقة وتكلفة في تلك الرحلة كان بمثابة عقوبة له فضلا عن أن قيامه بالحج على هذا النحو وما يحيط بذلك من حو عـــاطفي يؤدي به إلى إحساس بالطهر والقوة الروحية فيعود وهو إنسان أفضل عن ذي قبل. (٢)

<sup>(</sup>١) (المترجم): بنيتنشياليا (من اللاتينية Poenitentialia): قائمة أوكتاب بالقواعد التي تحكم الكفارة الدينية ، أي العقوبة التي يترلها الاثم بنفسه تعبيرا عن توبته وخاصة بتوجيه من الكاهن .

See de Rozière, Recueil général des Formules usitées dans l'Empire des (٢)
-- وهناك فرنجي يدعى Fromond وهناك فرنجي يدعى Francs, vol. ii, pp. 939-41

وهناك إشارات عارضة في السجلات التاريخية عن رحلات متعددة للحيج، وإن كانت أسماء الحجاج التي في حوزتنا الآن لا تعدو بالضرورة أن تكون أسماء الشخصيات المرموقة دون غيرها. فمن بين كبار النبلاء والنبيلات في الغرب الذين ورد ذكرهم كحجاج نجد هيلدا، كونتيسة سوابيا (۱) التي ماتت سنة ٩٦٩ ميلادية أشاء رحلتها، وحوديت دوقة بافاريا(٢)، شقيقة زوجة الإمبراطور أوتو الأول، التي قامت برحلتها سنة ٩٧٠ ميلادية، ودوق أرديش، ودوق فيينا، ودوق فردون، ودوق آركي، ودوق ألمالت، ودوق حوريزا، وكان كبار رحال الدين أكثر مثابرة: إذ قام القديس كونراد أسقف كونستانس بثلاث رحلات منفصلة إلى القدس، وقام القديس حسون أسقف بارما بما لا يقل عن ست رحلات، وقام أسقف أوليفولا بالحج سنة ٩٢٠ ميلادية، ومن بين رؤساء الأديرة الذين قاموا بالحج، رئيسس ديسر سانت سيبار، وفلافيني، وأريلاك، وسانت أوبين دي آنجر، ومونتيبر إن در. واصطحبت تلسك الشخصيات البارزة معها مجموعات من الرحال والنساء غير ذوي الشأن الذين لم تكن الأسمائهم أهمية عند كتاب ذلك العصر.

ويرجع هذا النشاط في الأساس إلى الجهد الخاص. على أنه كانت هنــــاك قـــوة حديدة آخذة في الظهور في السياسة الأوروبية وتولت هذه القوة، فيما تولت، البدء في

\_\_\_\_\_

juridique, pp. 141 ff.

The التكفير عن حريمة وذلك في منتصف القرن التاسع ، وهسو أول تائب يعرف إسمه . ويرد Aa. Ss. 24 October, Oct., vol.x, pp. 847 ff. و Peregrinatio Frotmundi van Cauwenbergh, Les Pèlerinages expiatoires et judiciares, passim, : أنظر أيضاً and Villezy, La Croisade : Essai sur la Formation d'une Thèorie

<sup>(</sup>١) (المترحم): إقليم يقع حنوب غرب ألمانيا .

<sup>(</sup>٢) (المترجم): ولاية تقع حنوب ألمانيا عاصمتها ميونخ كانت دوقية ، فمملكة ، فحمهورية .

تنظيم نقل الحجاج. وفي سنة ٩١٠ ميلادية أسس الكونت وليم الأول أوف أكتيان الدير المسمى دير كُلاني وفي لهاية القرن أصبحت مدينة كُلاني، التي تعاقب في حكمها عدد من رؤساء الأديرة المرموقين، مركزًا لحلقة كنسية واسعة، حيدة التنظيم ومحكمية الترابط وعلى صلة وثيقة بالبابوية. وكان أبناء مدينة كُلاني يرون أهُم يتولون الحفاظ على ضمير العالم المسيحي الغربي. وأخذ مذهبهم بالحج، ورغبوا في أن يهيئوا الســـبل العملية لأدائه، وبحلول القرن التالي كانت بعثات الحج إلى المزارات الإسبانية العظيمة تحت سيطرتهم الكاملة، أو تكاد. وأحذوا في نفس الوقت يرتبون رحلات إلى التسدس ويعملون على انتشارها. واستجابة لإقناعهم ارتحل رئيس دير ســــتافيليون إلى الارس المقدسة سنة ٩٩٠ ميلادية، وكونت فيردون سنة ٩٩٧ ميلادية. ويتبين تأثــــيرهم، في القرن الحادي عشر، من الزيادة الكبيرة في عدد حجاج فرنسا واللورين والمناطق القريبة من كُلاني والأديرة التابعة لها. وبرغم أن الحجاج الألمان كانوا كثيرين بـــين حجـــاج القرن الحادي عشر، وكان بينهم رئيس أساقفة ترير وميتر وأسقف بامبرج، وكثيرون من الحجاج الإنجليز، فإن أعداد حجاج فرنسا واللورين فاقت أعداد الحجاج الألمـــان والإنجليز إلى حد كبير. وكانت الأسرتان الحاكمتان الكبيرتان في شمال فرنسا، مسن وترعيان رحلة الحج إلى الشرق. وذهب فولك نيرا أوف أنجو المرعب إلى القدس سنة ١٠٠٢ ميلادية ثم عاد إليها مرتين فيما بعد. وأرسل الدوق ريتشمارد الشالث أوف نورماندي الصدقات إليها، وقاد الدوق روبرت جمعًا غفيرًا ذهب به إلى هناك سنة ١٠٣٥ ميلادية، وسجل المؤرخ الكُلاني الراهب حلابر بأمانة جميع تلك الرحلات إلى

See Brèhier, L'Eglise et l'Orient au Moyen Age, pp. 32-3, and Ebersolt,
Orient et Occident, vol. 1, pp. 72-3, who gives references for these journeys.

الحج. (١)

#### الحجاج الاسكندنافيون

وحذا النورمانديون حذو دوقهم، وكانوا يبحلون القديس ميكائيل تبحيلا خاصا، وقامت أعداد كبيرة منهم بالرحلة إلى مونت جرحانو ومن هناك كان المقسدام منهم يذهب إلى فلسطين. وفي منتصف القرن، بلغت نسبتهم، بين الحجساج الذاهبين إلى فلسطين، من الكبر والتحمس حدا جعل حكومة القسطنطينية، التي كانت غاضبة مسن إغارة النورمانديين على إيطاليا البيزنطية، تبدي شيئا من عرقلة مرورهم إلى الأراضي المقدسة (٢). وأظهر أبناء عمومتهم من اسكندنافيا حماسا يكاد يبلغ حماسهم، وكسان الاسكندنافيون قد اعتادوا زيارة القسطنطينية منذ أمد بعيد وتأثروا بثروهما وعجائبها إلى حد كبير. وكانوا يتحدثون عند عودهم إلى منازلهم في الشمال عن الحديقة الكبيرة، وذلك هو الاسم الذي أطلقوه على المدينة العظيمة القسطنطينية والتي كانوا يعرفونما

Radulph Glaber in Bouquet, R.H.F. vol. x, pp. 20, 32, 25, 74, 106, 108. (1)

See Brèhier, op. Cit. pp. 42-5; Ebersolt, op. Cit. pp. 75-81

<sup>1)</sup> يفترض , Brèhier أن " انشقاق " Michael Cerularius قد أو حد سوء النية بسين البيز نطبين والحجاج . وأما Riant في مؤلفه Riant والحجاج . وأما Riant في مؤلفه Riant البيز نطبة تعمدت إغلاق الطريق إلي فلسطين . ومن فيمضسي شاوا بعيدا بحيث يقول إن السلطات البيز نطبة تعمدت إغلاق الطريق إلي فلسطين . ومن الراضح أن ذلك يقوم علي أساس تفسيره لتحربة Lietbert of Cambrai أنظر ص ٧٨ والحاشية واقسع الأمر . علسي أن رقم ١) ، والظروف التي كانت سائدة في سوريا هي التي تفسسر ذلك فسي واقسع الأمر . علسي أن خطساب البابا فيكتور Victor ( أنظر ص ٧٨ والحاشية ٣) يسوحي بسأن مسؤولي الإمبراطورية لم يكونوا ودودين دائما في معامليهم للحجاج . إن سبب البرود كان كراهية النور مانديين وليسس أي انشقاق .

أحيانا بـآسجارد أي بيت الآلهة. وفي سنة ٩٣٠ ميلادية كان جيش الإمبراطور يضم بالفعل حنودًا اسكندنافيين، وفي مطلع القرن الحادي عشر زادت أعدادهم زيادة كبيرة بحيث شكلت منهم فرقة اسكندنافية خاصة اشتهرت باسم الحسرس الفسارنجي (الاسكندناق). وسرعان ما اعتاد الفارنجيون أن يقضوا عطلة في رحلة إلى القدس، وأول من جاء ذكرهم من بين هؤلاء شخص يدعى كوليسكسجر كان في فلسطين سنــة ٩٩٢ ميلادية، وذهب هارولد هاردرادا، وهو أشهر الفارنجيين، إلى فلســـطين سنة ١٠٣٤ ميلادية. وخلال القرن الحادي عشر كان هناك الكثير مسين السنرويجيين والأيسلنديين والدانمركيين ممن قضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإمبراطورية ثم قاموا بالحج قبــل أن يعودا إلى أوطالهم في الشمال ومعهم مدخراتهم بعد أن أتْـــروا. وكانت أقاصيصهم التي يروونها لأصدقائهم تستحث هؤلاء الأصدقاء فيرتحلون حنوبُك بقصد الحج. وذهب المصلح الأيسلندي ثورفالد كوردرانزسون فيدفورلي إلى القــــدس سنة ٩٩٠ ميلادية تقريبًا. وزعم حجاج نرويجيون كثيرون أنهم شاهدوا أولاف تريفاس هناك، وهو أول ملك مسيحي نرويجي، بعد اختفائه الغامض سـنة ١٠٠٠ ميلاديــة. ولقد انتوى أولاف الثاني أن يحذو حذوه، بيد أن رحلته لم تتم مطلقًا إلا في الأساطير. وكان هؤلاء الأمراء الشماليون رجالاً يتصفسون بالعنف وكثيرًا ما يقترفون إثم القتل، وينتاهم شعور دائم بالحاحسة إلى التكفير عن آثامهم. فنحسد أن سوين جودوينسون، وهو نصف دانماركي، خــرج سنة ١٠٥١ ميلادية مع مجموعــة مــن الإنجليز للتكفير عن حريمة قتل ارتكبها، لكنه مسات لتعرضم لسوء الأحوال الجوية في حبال الأناضول في الخريف التالي، وكان يرتـــحل حافي القدمين تكفيرًا عن آثامه. ولوجمان حودرودسون، وهو ملك مان النرويجي الذي قتل أخاه، التمس غفرانًا مـــن الرب بنفس الطريقة. ومعظم الحجاج الاسكندنافيين كانوا يفضلــون المجيء إلى بيت المقسلس عن طريق البحسر عبر مضيق حبسل طارق ثم يعودون عن طريق السبر عبر

روسيا. (۱)

وكان حجاج القرن العاشر القادمون من الغرب يضطرون قبل ذلك إلى السفر كانت عن طريق البحر المتوسط إلى القسطنطينية أو إلى سوريا، على أن تكاليف السفر كانت عالية، ولم يكن من اليسير الحصول على أماكن. وفي سنة ٩٧٥ ميلادية تحول حكام المحر إلى المسيحية، وافتتح طريق بري يتجاوز الدانوب ويعبر البلقان إلى القسطنطينية. وبقى ذلك الطريق محفوفا بالأخطار إلى أن أحكمت بيزنطة سيطرتها على شبه حزيرة البلقان كلها في سنة ١٠١٩ ميلادية.

#### السفر عبر الحدود

ومنذ ذلك التاريخ، كان باستطاعة الحاج أن يسافر مارا بالمجر بأقل قــــدر مــن المخاطرة، ويعبر الحدود البيزنطية عند بلجراد ثم يمضي عـــبر صوفيا وأدريانوبل إلى العاصمة. وكان بوسعه عندئذ أن يسلك طريقا آخر، فيذهب إلى إيطاليا البيزنطية ويقوم برحلة بحرية قصيرة يعبر فيها البحر من باري في حنوب إيطاليا إلى درهاكيوم ثم يسلك الطريق الروماني القديم إلى تيسالونيكا ثم البسفور. وكانت هناك ثلاثة طـــرق رئيسية حيدة يمكنه استخدامها لعبور آسيا الصغرى إلى أنطاكيه حيث يمضى حنوبا معاذاة الشاطئ إلى اللاذقية ثم ينحرف داخل الأراضي الفاطمية بالقرب من طرطوس وكانت هذه هي الحدود الوحيدة التي كان عليه أن يعبرها بعد وصوله إلى بلحـــراد أو إلى تيرومولي في إيطاليا، وكان باستطاعته بعدئذ أن يمضي إلى القــــدس دون عوائــق أخرى. وهكذا كان السفر بالطريق البري رغم البطء أقل تكلفة بكثير وأيســـر مــن السفر بحرا، ويناسب الجماعات الكبيرة إلى حد كبير.

<sup>(</sup>١) يورد Riant, op. cit., pp. 97-129 رواية كاملة عن الحجاج الإسكندنافيين .

وكان الحجاج يلاقون من مزارعي الإمبراطورية معاملـــة مضيافــة إذا الــتزموا بالنظام. وكان الجزء الأول من رحلة الحج يتم في يسر لأن أهل كلان كانوا يقيمون آنذاك عديدا من الأنزال على ذلسك الجزء من الطريق، وكان هناك عدد من الأنزال في إيطاليا يقتصر استخدام بعضها على النرويجيين، كما كان هناك نزل ضخم في مدينـــة ميلك في النمسا (١)، وخصص نزل سامسون في القســطنطينية للحجــاج الغربيــين، واحتفظ أهل كلاني بمؤسسة في ضواحي رودوستو (٢) . وفي القدس نفسها كان بوسع الحجاج أن يقيموا في مضيفة القديس جون التي أسسها تجار أمالفي (٣). ولم يكنن ثمة اعتراض على أن يصطحب سادة الغرب العظام حاشية مسلحة على أن تلتزم بالانضباط، وكان معظم الحجاج يحاولون أن يذهبوا في معية أولئك السادة. علمي أن ارتحال الرحال فرادي أوفي مجموعات من رحلين أو ثلاثة رحال لم يكن من غير الشائع أو بالغ الخطورة وربما حدثت صعاب أحيانا، ولم تكن الإقامة الطويلة في فلسطين مريحة للحجاج إبان اضطهاد الحاكم، بيد أن تدفق الحجاج لم ينقطع كلية في أية حال. وفي سنة ١٠٥٥ ميلادية كان عبور الحدود إلى أراضي المسلمين أمرا حطرا. ولم يوافق حاكم اللاذقية على أن يأذن بالرحيل لأسقف كامباري يتبرت، فأضطر إلى الذهـــاب إلى قبرص (٤) . وفي سنة ١٠٥٦ ميلادية منع المسلمون الغربيين من دخول القبر المقدس

<sup>.</sup>Orderic Vitalis, Historia Ecclesiastica iii, 4, vol. ii, p. 64 (1)

<sup>.</sup>See Riant, op. cit. p. 60 (Y)

<sup>.</sup> William of Tyre, xviii, 4-5, 1, pp. 822-6; Aimé, Chronicon, p. 320 (7)

<sup>(</sup>٤) Vita Lietberti', in d'Achéry, Spicilegium, vo. Ix, pp. 706-12 وقد وحدت رحلسة الحسيم الألمانية الكبيرة في الفترة ١٠٦٥-١٠٦٥م، والتي كانت تضم ٧٠٠٠ حاج ، ظروفا غسير Annales Altahenses مريحة للفساية حنسوب الحسدود البسرنطيسة . وتسرد السرواية فسي Majores, p. 815. See Joranson, "The Great German Pilgrimage of 1064-5

وأخرجوا حوالي ثلاثمائة منهم من القدس وربما تغاضى الإمبراطور عن ذلك (١). وقد أساء كل من بازل الثاني وإبنة أخيه الإمبراطورة ثيودورا عندما أمرا ضباط جماركهما يفرض ضريبة على الحجاج وخيلهم; فكتب البابا فيكتور الثهاني إلى الإمبراطورة في ديسمبر (كانون الأول) سنة ١٠٥٦ ميلادية راحيا إلغاء ذلك الأمر، ويوحي خطابه بأن موظفى الإمبراطورة كانوا يوجدون آنذاك في القدس نفسها. (٢)

على أن هذه المتاعب كانت نادرة. فطوال القرن الحادي عشر وحتى آخر عقدين فيه كان تيار المسافرين إلى الشرق لا ينقطع، وكانوا يرتحلون في جماعات تبلغ الآلاف من الرحال والنساء، من كل الأعمار ومن كل الطبقات، وقد تحيثوا في عصر يتميز بالفراغ لقضاء عام أو أكثر في تلك الرحلة. وكانوا يتوقفون في القسطنطينية إعجابا بتلك المدينة الهائلة التي كانت تجاوز في ضخامتها عشر أمثال أية مدينة أخرى يعرفو فيا في الغرب، وليبحلوا المخلفات المقدسة الموجودة فيها. فكان بإمكافم مشاهدة تاج الأشواك والرداء غير المخيط وكل المخلفات الرئيسية التي حلفتها آلام المسيح، وكان هناك نسيج من مدينة الرها طبع المسيح وجهه عليه، ولوحة العذراء التي رسمها القديس لوقا بنفسه، وشعر رأس يوحنا المغتسل، ودثار إيليا، وحثث لا حصر لها لملقديسين والأنبياء والشهداء، وقدر هائل من أقدس الأشياء في العالم المسيحي. ومن هناك كانوا يذهبون إلى فلسطين ، والناصرة وحبال

Miracula Sancti " Wolframni Senonensis ", in Acto sanctorum Ordinis (1)
Sancti Benedicti, saeculum iii, pars l, pp. 381-2.

وقـــد قابـــل Lietbertti ', loc. cit.) مسافـــرين آخـــر حوا من فلسطين (Vita Lietbertti ', loc. cit.)

الي Victor II, in M.P.L. vol. cxlix, cols. 961-2 يعزي خطأ إلي Victor II, in M.P.L. vol. cxlix, cols. 961-2 يعزي خطأ إلي در الثالث بكتور الثالث يكتور الثالث pp. 50-3

طابور (۱) والأردن وبيت لحم وكل مزارات القدس. وكانوا يحملقون في ذلك كله، ويصلّون أمام ذلك كله، ثم يشرعون في رحلة العودة الطويلة إلى الوطنن وقد هذبوا وتطهروا، فيستقبلهم أبناء وطنهم ويحتفون بهم على أهم حجاج المسيح الذين قاموا بأقدس رحلة.

وكان نجاح الحج يتوقف على شرطين: أولهما، أن تكون الحياة في فلسطين مسن الانتظام بحيث يستطيع المسافر الذي لا حول له ولا قوة أن يتحرك ويمارس عبادته في أمان. وثانيهما، أن يظل الطريق مفتوحًا وقليل التكاليف. وكان الشرط الأول يقتضى أن يسود السلام وحسن الإدارة الحكومية في العالم الإسلامي، ويستلزم الشرط الشاني أن تكون بيزنطة مزدهرة وخيّرة.

<sup>(</sup>١) (المترجم): حبل طابور ، في شمال فلسطين في الجليل الأسفل . وبرغم أنه لم يرد ذكر هذا الجبل في العهد الجديد، فهو الموقع الذي يري التراث الكنسى أن المسيح تجلى فيه .

<sup>.</sup>Elbersolt, Les Sanctuaires de Byzance, pp. 105 ff. (7)

# الفصل الرابع:

صوب الكارثــة

## صوب الكارثة

"في سَاعَةِ سَلاَمٍ يَأْتِيـــه الْمُخَرِّبُ" (أيوب: ١٥ ـــ ٢١)

بدا من المؤكد في منتصف القرن الحادي عشر أن الهدوء سوف يسود منطقة شرق البحر المتوسط لسنوات كثيرة قادمة. ذلك أنّ القوتين العظيمتين فيسها: مصر الفاطمية وبيزنطة كانتا على وفاق فلم تعتد أيهما على الأحرى وكانتا ترغبان في كبح جماح الدول الإسلامية الواقعة إلى الشرق منهما حيث كان المغامرون الأتراك يشيرون المتاعب دون أن يعكروا صفو حكومتي القسطنطينية أو القاهرة على نحو خطير. وكان الفاطميون على ود مع المسيحيين الذين لم ينلهم اضطهاد منذ موت الخليفة الحاكم.

وكان الفاطميون يفتحون موانيهم للتجار القادمين من بيزنطة ومن إيطاليا، ومـــن ثم استفاد التجار والحجاج على حد سواء من حسن معاملتهم.

وكانت قوة بيزنطة تكفل هذه المعاملة الحسسنة. ويرجع الفضل في امتسداد الإمبراطورية آنذاك من لبنان إلى الدانوب ومن نابولي إلى بحر قزوين سابل مجموعة من الأباطرة المحاربين العظماء، الذين أديرت الإمبراطورية في ظلهم على نحسو يفضل غيرها من الممالك المعاصرة، برغم ما قد يعرض لها من فساد أو شغسب. و لم يسبق للقسطنطيبية أن حظيت بمثل هذا الثراء من قبل، ذلك ألها أصبحت عاصمة العالم التي لا تبارى في شُرُون التجارة والمال. وكان التجاريتوافدون عليها مسن كل حَدَب وصوّب، من إيطاليا وألمانيا، ومن روسيا، ومن مصر والشرق، ليبتاعوا ما تنتجم مصانعها من أشياء نفيسة وليبادلوا بضائعهم الأقل حسودة. وكانت تلك المدينة الشاسعة، التي تفوق القاهرة وبغداد في سعتها وازدحامها وصحب الحياة فيها، تدهسش زائرها بمينائها المزدحم وأسواقها الحافلة وضواحيها الممتدة وكنائسها وقصورها الهائلة. وكان البلاط الإمبراطوري يبدو للزائر وكأنه مركز الكون كِله، وإنَّ سسيطرت عليه آذذاك أميرتان متقدمتان في العمر حامينا الطبع.

وإذا كان الفن مرآة الحضارة، فإن الحضارة البيزنطية بلغت مكانة رفيعة فيه. ذلك أن فنانيها، في القرن الحادي عشر، أظهروا ما كان يتصف به أسلافهم الكلاسيكيون من اعتدال واتزان; وأضافوا إلى ذلك ميزتين رائعتين من التراث الشرقي وهما الشكلية الزخرفية الثرية عند الإيرانيين، والتركيز الوحداني في الشرق القديم. والأعمال الباقيسة من ذلك العصر \_ كقطع العاج الصغيرة أو لوحات الفسيفساء الكبيرة أو الكنائس المحلية ككنيسة دافني أو كنيسة القديس لوقا في اليونان \_ تُظهر في اقتدار الجمع بين عناصر التراث التي تأتلف في كُلِّ متكامل. وبالرغم من أن أدب ذلك العصر يتوارى وراء ما تعطيه لنا العصور الكلاسيكية السابقة عليه من منجزات، فإنه يعطينا مجموعة متنوعة من الأعمال التي يتصف مستواها جميعًا بالامتياز. فلدينا التاريخ الرائق لحون

دياكوناس، والشعر الغنائي الرقيق لكرستوفر الميثيليني، وملحمة ديجينيس أكريتاس ذات الشعبية المكتسحة، والأقوال المأثورة السائرة للجندي سيكاومينوس، ومذكرات البلاط التي تتسم بالانتقاد والفطنة لمعيخائيل بسيلوس. ويكاد يتسم الجو العام في بيزنطة آنذاك بالرضا عن النفس الذي كان سائدًا في القرن الثامن عشر لولا شيئ مسن الانشغال بالأمور الأخروية وشيئ من التشاؤم اللذين لم يخلص منهما البيزنطيون في آية حال.

وللإغريقي شخصية تتسم بخفاء وتعقيد لا نلمسهما في الصورة التي يرسمــها في الوقت الحاضر دارسو القرن الخامس السابق على الميلاد. وزادت هذه الشخصية تعقيدًا عند البيزنطي بما داخلها من صفات يتسم بها الدم الشرقي الذي خالطها وجعلها تتميز بالتناقض التام. فعلى حين كان البيزنطي عمليًا إلى حدٌّ بعيد وذا قابلية للعمل وتواقًا إلى أن يحظى بالأمجاد الدنيوية، فإنه كان على استعداد لأن يهجر الدنيا ويخلب إلى حياة التأمل والرهبنة. وكان يؤمن إيمانًا حارًا بالرسالة الإلهية للإمبراطورية وبالسلطة الإلهيــة للإمبراطور، بيد أنه اتسم بالترعة الفردية وبالتمرد على أيّة حكومــة لا ترضيــ دون إبطاء. وكان يفزع من الهرطقة، على أنّ دينه، وهو أشد أشكال المسيحية المستقرة حنوحًا إلى الباطنية، أتاح له \_ سواء أكان رحل دين أو دنيا \_ رحابة فلسفية كبيرة. واحتقر حيرانه على ألهم برابرة وإن سهل عليه تبني عاداتهم وأفكارهم. وهو متقلـــب الطبع برغم درايته بشُؤُون الدنيا وما له من كبرياء. وتزعزعت ثقته نتيجة لما احتساح بيزنطة من كوارث أوشكت أن تودى بها، فالأزمة المباغتة تروعه وتجعله يجنه إلى ضَرْب من الوحشية يستنكره، هو نفسه، عندما تعاوده لحظات الهدوء. ولربما كان حاضره واعدًا متألقًا، ولكن نبوءات عديدة تنذره بأن مدينته سوف تملك ذات يــوم، ويحسب أنَّ هذه النبوءات صادقة. فالسعادة والدَّعة لا محل لهما في هذا العالم العابر المعتم وإنما يوجدان في ملكوت السماء وحده.

## انميار الاقتصاد البيزنطى

وكان لمخاوفه ما يبررها. فلم تكن دعائم القوة البيزنطية وطيدة بالقدر الكاف، فتنظيم الإمبراطورية العظيمة قائم على الدفاع، والمسمئولون العسمكريون يحكمون المقاطعات ويَخضعون هم أنفسهم للإدارة المدنية في القسطنطينية. وهيأ هــــذا النظـــام رُديفًا محليًّا قادرًا من الجند يمكنه أن يدافع عن منطقتة في أوقات الغزو وأن يعزز الجيش الإمبراطوري الرئيسي في حملاته الكبيرة. وأن يضفي مزيدًا من القوة على حاكم الإقليم عند انتهاء الغزو، خاصة إذا كان هذا الحاكم من الثراء بحيث يستطيع أن يتجاهل من يتولى الإنفاق في العاصمة. فضلاً عن أنَّ الرحاء كان مفسدة لنظام الزراعة في آسسيا الصغرى. وكان العمود الفقري لبيزنطة يتمثل في مجتمعات المزارعين الأحسرار الذيسن يحصلون على أراضيهم من الدولة مباشرة في مقابل أداء حدمات عسكرية في أغلب الأمر. على أنَّ الحال هناك لم تكن تختلف عنها في أي مكان آخر في العصور الوسطى، فالأرض هي الاستثمار الوحيد الآمن للثروة، وكان كل غني يسعى للحصول عليها، وحرضت الكنيسة من يتحمسون لها على أن يورثوها الأرض، وكانت الأرض هـــي الجائزة المعتادة التي تمنح للقادة العسكريين الأكفاء أو للمستحقين من الوزراء. وبدت الأمور على ما يرام، فالإمبراطورية ماتزال تستعيد الأراضي التي استولى عليها العدو، أو تعيد إعمار المناطق التي أخلتها الحروب أو حربتها; بيد أنَّ النجاح في ذلك في حد ذاته أدى إلى احتدام شهوة تملك الأرض، ولم يكن بوسع الأعيان والقائمين على الأديرة إلا أن يزيدوا من ضياعهم بشراء الأرض من الفلاحين الذين كانوا في حاجة إلى المــال أو بالاستيلاء على قرى بأكملها إمّا بأخذها على سبيل الهديّة من الدولة أو بتوليسهم مسئولية سداد الضرائب المستحقة عليها. وسعى الحكماء من الأباطرة إلى أن يحولوا دون ذلك، لأن المالك الجديد لم يكن ليقاوم الرغبة في تحويل أرضه إلى مزرعة للأغنام إلا فيما ندر، ولأن نقل الحيازات من الفلاحين الذين يؤدون حدمات عسكرية كـــان يهيِّيُّ للمالك \_ وذلك هو الأهم \_ القدرة على أن يجمع حيشًا خاصًّا مما يضعف حيش الدولة. بيد أن ما وضعه أولئك الأباطرة من تشريعات لم يحقق نجاحا في هــــذا السبيل، ففي حلال القرن العاشر نشأت في بيزنطة أرستقراطية وراثية تملــــك الأرض بلغت من الغنى والقوة ما يكفي لتحدي الحكومة المركزية واستطاع الإمبراطور بـــازل الثاني، أعظم أباطرة العائلة المقدونية، أن يخمد بمشقة تمردا قام به أولئك الأرستقراطيون في مستهل حكمه. وبانتصار الإمبراطور بازل الثاني ظلت هيبته باقيــــة إلى أن انتـــهى حكــم أسرته في سنة ٢٥٠١ ميلادية بوفاة ابنة أخيه ثيـــودورا. ولــو أن الســلالة المقدونية أنجبت ورثة للعرش من الذكور لترسخ مبدأ وراثة العــــرش الإمــبراطوري، ولتوفرت لبيزنطة قوة خليقة بكبح جماح الأرستقراطية. ولكن الولاء للأسرة الحاكمــة مكن الأميرة زو وأزواجها المتعاقبين من الاستمرار في حكم يتسم بالفحور والتفريط لما يقرب من ثلاثين عاما، كما مكن الأميرة العجوز ثيودورا من الحكم بمفردها، وكانت ليقرب من ثلاثين عاما، كما مكن الأميرة العجوز شودورا كانت في بيزنطة قوتان تواجه المقوى الهدامة تنمو طوال الوقت. وعندما ماتت ثيودورا كانت في بيزنطة قوتان تواجه كل منهما الأخرى في معارضة مريرة، وهما زمرة البلاط الـــــي تســيطر علـــى الإدارة المركزية، وعائلات النبلاء التي تسيطر على الجيش. بينما حاولت الكنيسة – التي كــان لما موطئا في كل من المعسكرين – أن تحافظ على التوازن. (١)

Iorga, Histoire de la Vie Byzantine, vol. ii, pp. 230-49; Vasiliev, Histoire de L'Empire Byzantin, vol. i, pp. 476-92

وعن مشكلة الزراعة في بيزنطة أنظر:

Ostrogorsky, 'Agrarian Conditions in the Byzantine Empire', in *The Cambridge Economic History of Europe*, vol. 1, pp. 204 ff.

وعن التاريخ السياسي أنظر:

Bury, 'Roman Emperors from Basil II to Isaac Komnenos', in Selected Essays,pp. 126-214; Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, pp. 224-40.

<sup>(</sup>١) عن الحضارة البيزنطية في هذه الفترة أنظر:

### كومنينوس ودوكاس

و لم تكد الأميرة \_ التي بلغت العقد السابع وهي ما تزال تؤمن بنبوءة تقول أله ستحكم لسنوات عديدة \_ تروح في غيبوبتها الأخيرة حتى دفع البللط إلى العرش بمسئول مدني متقدم في السن هو ميخائيل ستراتيكوس. ورفضض الجيش أن يقبل الإمبراطور الجديد، فزحف على القسطنطينية عاقدا العزم على تنصيب قائده، فتنحسى ميخائيل دون مقاومة وأصبح الجنرال اسحق كومنينوس إمبراطورا، وهكذا كسبت الأرستقراطية العسكرية الجولة الأولى.

وكان اسحق كومنينوس أرستقراطيا من الجيل الثاني وحسب، شأنه في ذلك شأن الكثير من أقرانه نبلاء بيزنطة. فأبوه جندي من تراكيا (۱) ، أو ربما فلاشي (۲) ، استحوز على رضاء الإمبراطور بازل الثاني فأعطاه بعض الأراضي في بافلاجونيا (۲) ، حيث شيد حصنا عظيما عرف باسم (كاسترا كومنينون) وما يزال يعرف في أيامنا باسم (كاستاموني). وورث اسحق وأخوه جون أراضي والدهما وجرأته العسكرية. وانتسب كلاهما إلى الأرستقراطية البيزنطية بالزواج، فزوجة اسحق أميرة من أمريرات البيت الملكي السابق في بلغاريا، وزوجة جون وريثة عائلة دالاسيني العظيمة. على أن سوء طوية الإدارة المدنية أدى باستمرار إلى إفشال حكم اسحق برغم ثروته وسيطرته وتأييد الجيش له، فكف عن الصراع بعد عامين وانزوى في أحد الأديرة. ولمّا لم يكن له ولد، رشح كونسطنطين دوكاس خلفًا له، ولم تغفر له زوجة أخيه أنا دالاسينا ذلك.

وكان كونسطنطين دوكاس رأس أسرة ربما كانت من أعرق أسر الأرستقراطيّـة

<sup>(</sup>١) (المترجم): تراكبا: حاليا الجزء الأوربي من تركيا.

<sup>(</sup>٢) (المترجم): الفلاشي: أحد أبناء حنوب شرق أوروبا المتحدثين بالرومانية .

<sup>(</sup>٣) (المترجم): بافلاجونيا: مقاطعة في الأناضول تطل على البحر الأسود.

البيزنطية وأكثرها ثراء، على أنه هيأ لنفسه مكانًا في البلاط، ومن ثم كان اسحق يأمل في أن يقبله الجانبان; ولكنه سرعان ما أظهر أن ميوله تنأى عن طبقته. وكانت خزانته خاوية والجيش بالغ القوة والخطر، فكان الحل الذي ارتآه تمثل في تخفيه القهوات المسلحة، وكان من الممكن الدفاع عن هذا التخفيض كها حراء تقتضيه السياسة الداخلية، ولكن لم يحدث في أي وقت في التاريخ البيزنطي أن كان إضعاف القوة الدفاعية للإمبراطورية أمرًا مأمونًا، وكان الإقدام على ذلك في تلك الآونة وخيسم العاقبة، إذ كانت سحب العاصفة تتجمع في الشرق بعد أن هبت عاصفة من الغهرب بالفعل. (١)

# أبناء تانكريد دي هوتفيل

فلبضعة عقود حلت كانت دولة حنوب إيطاليا مسرحا للشغب والاضطراب. وكانت الحدود الرسمية للإمبراطورية البيزنطية تمتد من تيراسيناعلى الساحل التيراني إلى ترمولي على البحر الأدرياتيكي، غير أنه، في نطاق تلك الحدود، لم يخضع لحكم بيزنطة المباشر سوى مقاطعتي أبوليا وكلابريا اللتين كان أغلب سكانهما من اليونانيين، وعلى الشاطئ الغربي تقع ثلاث من دول المدينة التحارية (٢)، هم حايتا ونابولي وأمالفي،

Ostrogorsky, op. cit. pp. 238-42; Diehl and Marçais, Le Monde Oriental de (1) 395 a' 1081, pp. 523-31

<sup>(</sup>٢) يعود مصطلح دولة المدينة أو city-state أو polis في الأصل على المدن الإغريقية القدعة التي كانت تتمثل في أي منها دولة صغيرة . ويرجمع ظهرر هذه المدن إلي طبيعة بلاد اليونان الجغرافية ، وانفسامها إلي أجزاء تفصل بينها الجبال والبحر من ناحية ، وإلي أسباب قبلية وعرقية ودينية من ناحية أخري . وكانت توجد في القدم بضع مئات من دول المدينة التي لا يكاد يعرف تاريخ معظمها إلا--

التي كانت تتبع الإمبراطور اسميا. ووحد أهل أمالفي، الذين كانت لهم آنسذاك تجسارة ضخمة مع الشرق المسلم، أن نية الإمبراطور الحسنة تفيدهم في تفاوضهم مع السلطات الفاطمية، وكان للأمالفيينقنصل دائم في القسطنطينية. أما أهل نابولي وحايتا، وبرغسم استعدادهم للتجارة مع الكفار، كانوا أقل كياسة تجاه الإمبراطور. وسيطر على داخل البلاد أمراء بنيفنتو وساليرنو اللومبارديون، الذين اعترفوا بسيادة كل من الإمسبراطور الشرقي والغربي في آن وإن لم يحترموا أيا منهما، وكانت حزيرة صقلية مسا تسزال في أيدي المسلمين برغم تعدد محاولات بيزنطة لاستعادتها، وتسببت الغارات التي يشنسها المسلمون من صقلية ومن أفريقيا على طول الشواطئ الإيطالية في زيسادة اضطراب المسلمون من صقلية ومن أفريقيا على طول الشواطئ الإيطالية في زيسادة اضطراب المسلمون

و جاءت إلى هذه المناطق أعداد غفيرة من المغامرين النورمانديين القسادمين مسن شمال فرنسا، في طريقهم إلى بيت المقدس ليحجوا أو ليزوروا ضريح القديس ميكائيل على حبل حارجانو \_ الذي كانوا يفضلون زيارته، وكثير منهسم حنود مرتزقة

<sup>--</sup>لماما . ومن ثم يروي معظم تاريخ اليونان القديـــمة من خلال تواريخ أثينا واسبرطه وقليل من دول المدينة الأخرى .

وكانت دولة المدينة تتمركر في مدينة واحدة يضمها سور في العسادة ، وإن كانت المناطق المحيطة كما تتبعها . وتضم المدينة قلعه على أرض مرتفعة acropolis وسوقها وسوقها . وكانت حكومة دولة المدينة تتمركز في داخلها ، بينمها يعيش مواطنوها في نطاق المدينة وعلى الأراضي التابعة لها . ويشترك المواطنون في الحكم بدرجات مختلفة تتفق وشكه الحكم الهذي كان إمها أرستقراطيها أو أويجاركيها (أي حكم قله) أو ديموقراطيها . ولما كانت درجهات المواطنة في كثير من تلك المدن تتنوع اشتد الصراع وطال من أحل المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين عامة المواطنين على اختلاف أوضاعهم وبين الخاصة من ذوي المكانة المتميزة .

بقوا في تلك المناطق ليعملوا في خدمة الأمراء اللومباديين. ذلك أن الرغبة في تملك الأرض كانت حارفة في نورماندي، التي ضاقت ضياعها بسكانها و لم يعد فيها متسع لصغار أبنائها ذوي الطموح الذين يساورهم القلق أو للفرسان الذين لا يملكون أرضا. وهذا الدافع إلى التوسع الذي أوشك أن يدفعهم إلى غزو إنجلترا حول أنظارهم إلى الشرق وكل ثرواته; ونظروا إلى حنوب إيطاليا على أنه مفتاح إمبراطورية البحسر المتوسط، وأتاح لهم الاضطراب الذي كان سائدا فيه الفرصة التي انتظروها.

في سنة ١٠٤٠ ميلادية استولى ستة أخوه ـــ أبوهم فارس نورماندي مغمور هو تانكريد دي هوتفيل على مدينة ميلفي في تلال أبوليا وأسسوا إمارة هناك. ولم تعباً هم السلطات البيزنطية المحلية; ولكن النورمانديين وحدوا مساندة من الإمبراطور الغربي هنرى الثالث الذي كان تواقا للسيطرة على مقاطعة تصارعت عليها الإمبراطوريتان منذ وقت طويل; ومن البابا الألماني الذي عينه ذلك الإمبراطور والذي كان مستاء من أن يرأس بطريق القسطنطينية أي دائرة اختصاص كنسية إيطالية. وخلال اثني عشـــر عاما تسيد أبناء تانكريد على الإمارات اللومباردية ودفعوا بالبيزنطيين إلى أقصى نقطة في كلابريا وإلى شاطئ أبوليا، واتجهوا إلى الشمال عبر كامبانيا وأوشكـوا أن يبلغـوا روما، فشعرت الحكومة البيزنطية بالخطر فاستدعت ماريانوس أرجيروس حاكم أبوليا للوقوف على حقيقة الأمر وأعادته مزودا بسلطات أوسع ليعالج الموقف. على أنـــه لم من النجاح من الناحية الدبلوماسية لأن البابا ليوالتاسع، وهو من اللورين، كان متوترا مثله. فنجاح النورمانديين كان أعظم مما توقعه البابا وهنري الثالث الذي كان مشغولا بحملة هنغارية، لكنها لم تحل دون إرساله عونا للبابا الذي اتجه إلى الجنوب في صيــف ١٠٥٣ ميلادية مع حيش من الألمان والإيطاليين معلنا أن تلك الحرب حرب مقدسة، وكان على قوة بيزنطية أن تلحسق بــه ، وبينما كان ينتظرها خارج مدينة سيفيتات

وكانت هذه آخر محاولة حادة لكبع جماح أبناء تانكريد. ومات هنري الشاك سنة ١٠٥٦ ميلادية وخلفه الطفل هنري الرابع، وكان الوصي على العسرش أحسس أوف بويتو مشغولا للغاية في ألمانيا فلم يستطع أن يولي الجنوب اهتماما. وقررت البابوية أن تنحى منحى واقعيا، ففي سنة ١٠٥٩ ميلادية اعترف البابا نيكولاس الثاني في مجلس ميلفي بروبرت حيسكارد (روبرت الماكر) أكبر أبناء تانكريد الباقين على قيد الحياة باعتباره "دوق أبوليا وكلابريا، وبفضل الرب والقديس بطرس، وبعولهما، دوق صقلية." وهذا الاعتراف الذي كان يقتضي، في رأي روما وليسس في رأي روبرت، التبعية لوريث القديس بطرس، أيّ للبابا، مكّن النورماندين من إتمام غزوهم وبرسرت، التبعية لوريث القديس بطرس، أيّ للبابا، مكّن النورماندين من إتمام غزوهم كان كل ما تبقى للبيزنطين في إيطاليا هو عاصمتهم، قلعة باري الساحلية. وفي أنساء كان كل ما تبقى للبيزنطين في إيطاليا هو عاصمتهم، قلعة باري الساحلية. وفي أنساء العرب. (١٠)

وصمدت باري إلى حين، واستطاع البيزنطيون بذلك أن يَحُولوا إلى حد ما دون أن يتوسع النورمانديون في اتجاه الشرق، غير أنه كان من المحتسم أن تسؤدي القلاقسل السياسية في إيطاليا إلى قلاقل دينية; وأدى وحود الغزاة اللاتينيين في حنوب إيطاليا إلى إثارة مسألة الكنيسة اليونانية الموحودة في تلك المنطقة والخلاف القديم بين القسطنطينية

 <sup>(</sup>١) إن أفضل ما كتب عن التغلغل النور ماندي في حنوبي إيطاليا وغزو البلد يرد في :

Chalandon, Histoire de la Domination normande en Italie et en Sicile, vol 1, chs. ii -vii, and Gay, L'Italie Mèridionale et l'Empire Byzantin, bk. v, chs. ii-v

وروما حول ولاثها الكنسي. وترتب على الإصلاحات التي أحريت في روما أن عزمت البابوية على ألا تسمح بأنصاف الحلول فيما لها من مطالب. وكان يشغل كرسي البطرياركية في القسطنطينية آنذاك ميكائيل سريو لاريوس، وهو مسن أكثر ساست الكنيسة اليونانية طموحًا وأشدهم عدوانية. إن القصة التعسة للزيارة التي قام ها البابا ليو التاسع إلى القسطنطينية سنة ١٠٥٤ ميلادية ينبغي أن تسرد مع ما ترتب عليها من علاقات بين الكنيستين الغربية والشرقية; فإنها انتهت بمشاهد من "العـــزل الكنســي" المتبادل، على الرغم من محاولة الإمبراطور إيجاد نوع من المصالحة; كما أنما جعلت أيّ تعاون صادق بين روما والقسطنطينية بشأن حاجات إيطاليا العاجلة، أمرا مستحيلا. لكنها لم تتسبب في الانقسام النهائي الذي يعزوه المؤرخون المتأخرون إلى هذه الزيارة. وساءت العلاقات السياسية بين البلاطين الإمبراطوريين، لكنها لم تنقطع. وسرعان ما فقد سريولاريوس نفوذه. بعد أن ازدرته الإمبراطورة ثيودورا التي حاول أن يقصيــها عما آل إليها، وخلعه الإمبراطور اسحق، فمات منفيا لا حول له ولا قوة. ولكنه انتصر في لهاية الأمر، ذلك أن أحيال بيزنطة اللاحقة رأت فيه بطل استقلالها: وعندما عساود الإمبراطور والبابا رسائل الود، استطاعت الإمبراطورة أيودوسيا ماكرمبوليتسا إضافـة اسمه إلى قائمة القديسين. (١)

ومن وجهة نظر مؤرخي بيزنطة الذين عاصروا تلك الأحسداث، فسإن حكام الإمبراطورية لم يكادوا يلاحظون ذلك الخلاف، إذ كانت المشاكل الستي تحسدت في الشرق تحجب عن عيونهم متاعب الغرب.

إن اضمحلال الخلافة العباسية لم ينطو على نفع كامل لبيزنطة. ذلك أن ما كان يعتور العراق من فقر بدأ يؤدي إلى تغيير طرق التجارة في العالم ، فلم يعد تجار الشرق

<sup>(</sup>١) انظر ما يلي الصفحات ١٧١ - ١٧٣ .

الأقصى يأتون إلى أسواق بغداد ببضائعهم التي كان الكثير منها ينقل إلى الإمبراطورية كي يعاد شحنه من مواني آسيا الصغرى أو من القسططينية نفسها إلى الغرب; وأصبحوا يفضلون آنذاك أن يتخذوا طريق البحر الأحمر إلى مصر، ومن مصر كانت تنتقل بضائعهم إلى أوروبا على السفن التجارية الإيطالية، ومن ثم لم تعد بيزنطة تقعل على طريق التجارة، وأدت غيبة القانون في أطراف الإمبراطورية العباسية إلى إغلاق طريق القوافل القديم من الصين والذي كان يمتد عبر تركستان وشمال فارس إلى أرمينيا والبحر عند طربزون (١) ، و لم يبق الطريق البديل المعتد إلى شمال بحر قزوين آمنا لفترة طويلة. وبالنسبة لمنطقة البحر المتوسط لم تعد القوة العباسية، كما كانت من قبل، عاملا من عوامل الدفاع الخارجي ضد برابرة أواسط آسيا من النساحيتين السياسية والعسكرية على السواء.

## الأتراك يتحركون غربسا

إن سبل الدفاع الهارت; وتمكنت آسيا الوسطى مرة أخرى من أن تتعدى نطاقها إلى أراضي الحضارة القديمة. ولقد لعب الأتراك دورا هاما في التاريخ لفــــترة طويلــة، فالإمبراطورية التركية في القرن السادس كانت، على قصر عمرها، قوة استقرار وإشعاع حضاري في آسيا. والشعوب التركيــة البعيدة ــ مثل شعوب الخزر (٢) اليهودية على

<sup>(</sup>١) طربزون : مدينة في الشمال الشرقي من تركبا ، تقع على خليج في الجنوب الشرقي للبحر الأسود وخلفها سلسلة حبال مرتفعة تفصلها عن هضبة الأناضول .

الخزر: شعب يتألف من اتحاد قبائل تركية إيرانية ، أنشأ في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي
 إمبراطورية تجارية رئيسية في القسم الجنوبي الشرقي لروسيا الأوروبية حاليا .

ضفاف الفولجا (١) أو الاوحور النساطرة المسيحية، التي استقرت فيما بعد على حدود الصين ــ أظهرت قدرتها على التكيف والتقدم الحضاري، على أنه لم يكن هنــاك أي تقدم في تركستان نفسها منذ القرن السابع. ونشأ قليل من المدن على طرق القوافــل، ومع ذلك بقى التركمانيون في غالب الأمر رعاة وأشباه بدو، وأدى تزايد عددهم إلى رغبة ملحة في الترحال إلى ما وراء حدودهم. وفي القرن العاشر حكم تركستان أبناء الأسرة السامانية الفارسية (٢) الذين تمثل دورهم في التاريخ في تحويل أتــراك أواسـط آسيا إلى الإسلام. ومنذ ذلك الوقت تحولت. أنظار الترك إلى أراضي حنوب غربي آسيا وشرق المتوسط.

واستولى محمود الغزنوي (٣) ــ وهو أول عظماء المسلمين الأتراك ــ على الحكم من السامانيين. وفي العقود الأولى من القرن الحادي عشر أقـــام إمبراطوريــة عظيمــة امتدت من أصفهان إلى بُخارى ولاهور . وفي تلك الأثناء كان المرتزقة الترك يتوغلون في العالم الإسلامي كِله، بنفس القــدر الذي كان يتوغــل به النورمانديون في أوروبا

<sup>(</sup>١) هَر الفولجا : أو هَر أوروبا : أطول هَر في القارة الأوروبية والمجري المائي الرئيسي في الاتحاد السوفياتي ينبع من تلال فالداي شمال غرب موسكو ويجري إلي الجنوب الشرقي ليصب في بحر قزوين .

 <sup>(</sup>٢) الأسرة الحاكمة السامانية (٩١٩-٩٩٩م): أول أسرة حاكمة وطنية في إيران بعد الفتح الإسلامي .
 أسسها سامان خودا ، وحصل أحفاده الأربعة من الخليفة العباسي المأمون في مقابل خدماقم المخلصة على مقاطعات سمرقند وفرغانة وشاه وحرات .

<sup>(</sup>٣) الأسرة الحاكمة الغزنوية (٩٧٧-١١٨٦م): حكمت خراسان شمال إيران وأفغانستان وشمال الهند . وبلغت القرة الغزنوية ذروتها أثناء حكم محمود الذي أقام إمبراطورية امتدت من تمر حيحون (أموداريا حاليا) إلي وادي أندوس والمحيط الهندي وشرق إيران ، وانتقل بالأسرة من الأصل الوثني إلي العقيدة الإسلامية ووسع الرقعة التي ساد فيها الإسلام .

المسيحية. وكان للخليفة في بغداد، ولكثيرين من الحكام المسلمين، كتاب تركية: وكان من بين رعايا الغزنويين عشيرة الغز، وهم أتراك من سهول الآرال الفسيحة، أطلق عليهم السلاحقة، نسبة إلى اسم حدهم شبه الأسطوري. وكان أمراء السلاحقة بحموعة من المغامرين الذين يغارون من بعضهم البعض وإن كانوا يتحدون حفاظا على صالح العائلة، ولا يكادون يختلفون في ذلك عن أبناء تانكريد دي هوتفيل، وإن كانوا أوفر حظا من النورمانديين من حيث عدد أشياعهم، ذلك أنه كان بوسعهم أن يعولوا على عون حشود التركمان الهائلة التي لا تكاد تقر في مكان. وبعد موت محمود سينة ١٠٣٠ ميلادية، ثار السلاحقة على الغزنويين; وبحلول سنة ١٠٤٠ ميلادية كانوا قد طردوهم واضطروهم إلى أن يلوذوا بمقاطعاتهم الهندية. وفي سنة ١٠٥٠ ميلادية، دخل طغرلبك (١) ، وهو أكبر أمراء البيت السلحوقي، أصفهان وجعلها عاصمة دولة تضم فارس وخراسان، بينما استقر إخوته وأبناء عمومته على حدوده الشمالية في تحسسالف مفكك يعترف بسلطته العليا، وراحوا يغيرون على البلدان المجاورة كما يحلو لهم. وفي سنة ١٠٥٥ ميلادية كان الخليفة العباسي في حالة من الرعب بسبب المؤامرات السستي كان يدبرها وزيره البساسيري مع الفاطميين، فاستنجد بـطغرلبك الذي دخل بغداد كبطل سنى ومنح لقب ملك الشرق والغرب، وصار صاحب السلطة العليا الدنيويـــة على كل الأراضي التي تدين للخليفة بالولاء الروحي. (٢)

<sup>(</sup>۱) (المترجم): طغر لبك: مؤسس الأسرة السلحوقية التي حكمت إيسران والعراق وسسوريا والأناضول خلال القرن الحادي عشر وحتى الرابع عشر.

<sup>(</sup>۲) أفضل موجمة "Turks" التي كتبها Encyclopaedia of Islam إلى كتبها Houtsma إلى Seljuks " الله كتبها Encyclopaedia of Islam.

Barthold, وعسن محمد الغزنوي ، أنظر Encyclopaedia Britannica, Iith ed وعسن محمد الغزنوي ، أنظر Turkestan down to the Mongol Invasion, pp. 18 ff

#### نهاية أرمينيا

وكانت هناك غارات تركية داخل أرمينيا ترجع إلى عهد بازل الثاني في الوقست الذي كان فيه السلاحقة ما يزالون تحت الحكسم الغزنسوي. ولكسى يحمسى بسازل إمبراطوريته من الأتراك، شرع في سياسته ضم أرمينيا قطعة قطعة، وبعد غزو السلاحقة لفارس تكررت الغارات التركية على أرمينيا، واشترك طُغْرُلبك بنفسه مرة واحدة سنة ١٠٥٤ ميلادية وخرّب البلاد حول بحيرة فان، ولكنسه فشل في الاستيلاء على متريكيرت الحصينة. وكان إبنا عمه، حسن وإبراهيم إينال، يتوليان في العادة قيدة الجيوش المغيرة التي هزمها البيزنطيون سنة ١٠٤٧ ميلادية أمام مدينة أرزروم، وخلال الأعوام التالية تركزت جهودهما على مهاجمة حلفاء الإمبراطورية في حورجيا (١)، ففي سنة ٢٥٠١ ميلادية احتاحا مدينة قرس، وعادا في سني ٢٥٠١ و١٠٥٧ ميلادية إلى أرمينيا مرة أخرى، وفي سنة ١٠٥٧ ميلادية تُهبت مدينة ملطيسة، وفي سنة ١٠٥٩ ميلادية تقدم الجنود الأتراك للمرة الأولى إلى مدينة سيفاس الواقعة في قلب الأراضسي ميلادية تقدم الجنود الأتراك للمرة الأولى إلى مدينة سيفاس الواقعة في قلب الأراضسي

ومات طُغْرُلبك سنة ١٠٦٣ ميلادية، ولم يكن يولى اهتمامً كبيرًا بحدوده الشمالية الغربية. لكن خليفته وإبن أخيه ألب أرسلان سعي إلى حماية نفسه من البيزنطيين، إذ كان في حالة من التوتر من إمكان تحالف البيزنطيين والفاطميين، فقرر غزو أرمينيا قبل المضي في هدفه الرئيسي ضد الفاطميين. وكُنفست الغارات على الإمبراطورية; ففي سنة ١٠٦٤ ميلادية دُمرت العاصمة القديمة لأرمينيا (مدينة آني)،

<sup>(</sup>١) (المترجم): حورجيا: مدينة إلي اتلشرق من القسطنطينية .

Laurent, Byzance et les Turcs Seldjoucides, pp. 16-24; Cahen, 'La permiére (7) Pénétration turque Asie Mineure', .pp. 5-21, in Byzantion, vol. xviii. See also Mukrimin Halil, Türkize Tarihi, vol. 1, Anadolum Fethi, passim.

وأما أمير مدينة قرس الذي كان آخر حكام أرمينيا المستقلين فقد سسره أن يسلم أراضيه للإمبراطورية في مقابل بعض الضياع في حبال طوروس ورافقته أعداد كبيرة من الأرمسن إلى موطنه الجديد. ومنذ سنة ١٠٦٥ ميلادية راح الأتراك يهاجمون قلعة إيديا العظيمة على الحدود كل عام، لكنهم كانوا غير متمرسين في أعمال الحصار الحربي. وفي العام التالي ١٠٦٦ ميلادية احتلوا ممرات حبال أمانوس، وفي الربيع التالي خربوا مدينة قيصرية السيق كانت حاضرة كابادوكيا، وفي الشتاء التالي هزموا الجيوش البيزنطية في ملطية وسيفاس. ومكنتهم هذه الانتصارات من السيطرة على أرمينيا سيطرة كاملة. وخلال السنوات التالية أغساروا علمي أعماق الإمبراطورية: قيصرية الجديدة وعمورية سنة ١٠٦٨ ميلادية، وقونيسة سسنة ١٠٦٩ ميلادية، وخونيا سنة ١٠٦٠ ميلادية، وخونيا سنة ١٠٦٠ ميلادية، القريبة من شواطئ بحر إيجة. (١)

واضطرت الحكومة الإمبراطورية إلى التصرف. وفي سنة ١٠٦٧ ميلادية مستولة الإمبراطور كونسطنطين العاشر، وكانت سياسته في خفض القوات المسلحة مستولة بدرجة بدرجة كبيرة عن هذا الموقف الخطير، وترك ابنه الصغير ميكائيل السابع تحست وصاية أمه الإمبراطورة أيوديسيا التي تزوجت في العام التاني من رومانوس ديوجينوس القائد العام ورفعته إلى العرش. وكان رومانوس جنديا بارزا ووطنيا مخلصا، غير أن المهمة التي كانت تنتظره تتطلب رجلا ذا عبقرية. ولقد ارتأى أن سلامة الإمبراطورية تستلزم إعادة غزو أرمينيا، لكن الجيش البيزنطي لم تعد له القوة الهائلة التي كان عليها قبل خمسين سنة مضت، و لم تكن قوات المقاطعات تكفي لحماية أراضيها من المغيرين، وإذن لا يمكنها توفير جنود لحماية الإمبراطورية، والعائلات النبيلة القادرة على تجنيسه الرجال من ضياعها ساورتما الشكوك فكفت أيديها، وفصائل الفرسان وعددها ستون ألف فارس تفرقت الآن وهسي الستي كانست دورياتما تجوب الحدود السورية حسي

Laurent, op. cit. pp. 4-6; Cahen, op. cit. pp. 21-30 (1)

منتصف القرن، والحرس الإمبراطوري المكون من نوعيات منتقـــاة مـن الأنـاضول والمدرب تدريبًا عاليًا أقل بكثير مما كانت عليه قوته في الأيام الغابرة. وأصبح سواد الجيش يتكون من مرتزقة أحانب: نُرويجيّين من الحرس الفارنجي، ونورمانديين وفرنجــة من غرب أوروبا، وسُلافيين من الشمال، وأتراك من سهول روسيا الجنوبية، وبتشنج، وكومان، وغَزّ، وانتقى رومانوس من هذه العناصر قوة تقرب من مائة ألف رجل، ربما كان نصفها من مواليد بيزنطة، لكن الجنود المحترفين منهم كانوا قِلَّة ضئيلة ولم يكـــن أحد منهم مجهزًا تجهيزًا حيدًا، وكانت أكبر فصيلة من المرتزقة تتكوَّن مـن الكومـان والأتراك يقودها جوزيف تاركانيوت التركي المولد، وكانت الكتيبة الرئيسية تضم أبرز الفرسان النورمانديين بقيادة روسيل أوف بيلويل النورماندي، وكان لهذه الكتيبة من قبل قائدان من الفرنج هما هيرفي وكرسبين، اللذان خُلِعا واحدًا بعد الآخر لخيانتـــهما البيّنة، ولم يكن الرحال يعملون إلاّ تحت إمرة رجل وطني، أمّا كبير القادة البـــيزنطيين التابع للإمبراطور مباشرة ــ وهو أندرونيكوس دوكاس، إبن أخي الإمبراطور المتوفى ــ فكان كباقى أفراد عائلته عدوًا لدودًا لـرومانوس الـذي لم يجـرؤ علـى تركـه في القسطنطينية. وخرج رومانوس في ربيع ١٠٧١ ميلادية على رأس هذا الجيش، الذي لا يعوَّل عليه وإن كان كبيرًا، لاستعادة أرمينيا. وبينما هو يغادر العاصمة جاءت الأنباء من إيطاليا بأن باري، وهي آخر ما يملكه البيزنطيون في شبه الجزيرة الإيطالية، سقطيت في أيدي النور مانديين.

### معركة مانزكيرت

ويتناول مؤرخو ذلك العصر بتفصيل مأسوي مسيرة الإمبراطور شرقًا بطول الطريق العسكري الضخم. وكان ينوي الاستيلاء على القلاع الأرمينية ويضع فيها حامياته قبل وصول الجيش التركي من الجنوب. وكان ألب أرسلان في سوريًا بالقرب

من حلب حينما سمع بالتقدم البيزنطي، وتحقق من مدى خطورة التحدي، فأسرع شمالاً لمقابلة الإمبراطور. ودخل رومانوس أرمينيا عن طريق الفرع الجنوبي للفرات الأعلسسي، وقسّم قواته بالقرب من مانزكيرت التي ذهب إليها هو نفسه بينما أرسل قواتــه مـن الفرنجة والكومان لاحتلال قلعة الأخلاط على شاطئ بحيرة فان. وفي مانزكيرت جاءته الأنباء باقتراب ألب أرسلان، فانحدر إلى الجنوب الغربي لكي يعيد توحيد الجيش قبـــل أن ينقض عليه الأتراك، لكنه أهمل إرسال المستكشفين ناسيًا بذلك أول مسادئ التكتيكات البيزنطية. وفي يوم الجمعة ١٩ أغسطس (آب)، وبينما كان في أحد الأودية على طريق الأخلاط في انتظار أتباعه من المرتزقة، انقض عليه ألب أرسلان ولم يـــأت المرتزقة لنجدته، وفي الليلة السابقة على المعركة، تذكر الكومان ألهم أتراك وأن رواتبهم قد تأخر دفعها، فتوجهوا جميعا إلى الأعداء وانضموا إليهم، وقرر روسيل والفرنجة عدم الاشتراك في المعركة، وهكذا لم يطل التنبؤ بنتيجتها. ولقد حارب رومـــانوس نفســه بشجاعة، وأما أندرونيكوس دوكاس فقد تحقق من الهزيمـــة ورأى بثــاقب نظــره أن القسطنطينية ستشهد الفصل الثاني من المسرحية، فسحب القوات الاحتياطيـــة الـــــة كانت تحت إمرته من ساحة القتال وسار بما غربا تاركا الإمبراطور لمصيره. وما أن حل المساء حتى كان الجيش البيزنطي قد دمر وجرح رومانس واقتيد في الأسر. (١)

<sup>(1)</sup> يورد Cahen أكمل الروايات وأفضلها تزويدا بالمراجع في

<sup>&#</sup>x27;La Campagne de Mantzikert d'aprés les Sources Mussulmanes', in *Byzantion*, vol. ix, pp. 613-42. See also Laurent, *op. cit.* p. 43 and n. 10.

ويرد وصف حيد لإستراتيجية المعركة وتكتيكاتها في Lot و Geschichte der krigskunst, vol. iii, p. 206 و Lot أما Delbrück في Delbrück في Deschichte der krigskunst, vol. iii, p. 206 و Delbrück أما Oman في Oman في المؤردها الأعداد الغفيرة التي أوردها المؤرخون الشرقيون للدلالة على قوة حيش رومانوس الرابع - بدءا من مائه ألف رحل وأكثر على أن الجيش كان بلا شك ضخما بصورة غير عادية سوى أنه ، كما يؤكد 25 Lautrent, op. Cit. pp. 45-59 نظرا المؤتصاديات قسطنطين العاشر بشأن الجيش ، لم تكن تجهيزاته كافية وكانت نسبة الجنود المدربين ضئيلة حدا.

# القصل الخامس:

اضطراب في الشرق

# إضطراب في الشرق

" إِنِّى وِإِنْ كَانُوا يَسْتَأْجِرُونَ بَينَ الْأُمَمِ الْآنَ أَجْمَعُهُم فَيَنْفَكُونَ قَلِيلاً مِن ثِقَلِ مَلِكِ الَّرْوَسَاءِ"

(هُوشَع: ۸ ــ ۱۰)

كانت معركة متركرت أشد الكوارث الحاسمة في التاريخ البيزنطي، ولم يخسسالط البيزنطيين أنفسهم أية أوهام في ذلك، وما فتئ مورخوهم يذكرون ذلك اليوم الرهيب. وبدا للصليبين المتأخرين أن البيزنطيين خسروا في ساحة القتال لقبهم كحمساة للعسالم المسيحي، ومن ثم كان لتدخل الغرب بعد متركرت ما يبرره (١).

(١) يعتبر المؤرخ وليم الصوري (William of Tyre) أن تلك الكارثة كانت مبرراً للتحرك الصليبي مادامت بيزنطة لم تستطع حماية العالم المسيحي الشرقي أكثر من ذلك . وأما المؤرخ الألماني (ديلبروك) .. فيعتبر أن أهمية المعركة مبالغ فيها على أنه يتضع من الشواهد أن المعركة أسفرت عن عجز الإمبراطورية عن أن تدفع بجيسش هجومي إلى الميدان لسنوات كثيرة بعد ذلك . ولم يستفد الأتراك استفادة عاجلة كبيرة إثر ذلك النصر. وحقق ألب أرسلان ما كان يهدف إليه، وتوفرت الحماية لجناحه، وأزال خطر التحالف البيزنطي الفاطمي. ولم يطلب من الإمبراطور الأسير سوى إخلاء أرمينيا وفدية كبيرة نظير إطلاق سراحه، ثم سار في حملة إلى بلاد ما وراء النهر حيث مات سنة ١٠٧٦ ميلادية، ولم يدخسل ابنسه وخليفته ملكشاه الذي كان لإمبراطوريته أن تمتد من البحر المتوسط إلى تخوم الصين ما آسيا الصغرى مطلقًا. لكن أتباعه التركمان اعتادوا على التنقل، ولم يكن يرغب في توطينهم في الأراضي القديمة للخلافة، بيد أن سهول الأناضول الوسطى التي أخلاها وجهاء بيزنطة أنفسهم وحولوها إلى مزارع أغنام كانت تناسبهم تمامًا، فعهد إلى ابسن عمه سليمان بن قتلمش أمر إخضاع تلك البلاد للشعب التركي. (١)

ويسر البيزنطيون أنفسهم الغزو على الأتراك، إذ انقضت السنوات العشرون التالية من تاريخهم في مُضْطَرب التمرد والتآمر . فعندما وصلت إلى القسطنطينية أنباء الكارثة وأسر الإمبراطور أعلن ميكائيل دوكاس ... ابن زوجته ... أنه بلغ سن الرشد واستولى على الحكم، وعزز موقفه وصول ابن عمه اندرونيكوس ومعه بقايا الجيسش. وكان ميكائيل السابع شابًا مثقفًا ذكيًا، وحريًا به أن يكون حاكمًا مقتدرًا في زمن أهدأ ،

Article 'Suleiman ben Qutulmush 'by Zettersteen in Encyclopaedia of (1) Islam; Laurent, op. cit. pp. 9-11; Cahen, 'La paremiére Pénétration turque', in Byzantion, vol. xviii,pp. 31-2 See also Wittek, 'Deux Chapitres de l'Histoire des Ramsay, 'Intermixture of Turcs de Roum', in Byzantion, vol. xi, pp. 285-319; Races in Asia Minor', in proc. Brit. Acad. vol. vii, pp. 23-30, and Yakubovsky, 'Seldjuk Invasion and the Turcomans in the Eleventh Century' (in Russian), in poc. Acad. Sci. U.S.S.R. 1936.

غير أن المشاكل التي واجهته كانت تتطلب رحلاً أعظم منه بكثير. وعساد رومانوس ديوجينيس من أسره ليجد نفسه مخلوعًا، فحاول أن يحارب دفاعًا عن عرشه السليب لكنه هُزم بسهولة واقتيد سجينًا إلى القسطنطينية حيث اقتلعت عيناه في وحشية أدت إلى موته بعد ذلك بأيام قليلة. ولم يكن بوسع ميكائيل أن يتركه على قيد الحياة، لكن النهاية الوحشية التي انتهت كما حياته صدمت أقاربه الأقوياء وأصدقاءه الذين أسرتهم شهامته وأخذت منهم النقمة كل مأخذ، وسُرعان ما وحسد استياؤهم متنفسًا في الخيانة.(١)

# دخول الأتراك آسيا الصغرى

وبدأت الغزوات التركية لآسيا الصغرى بصورة حدية سنة ١٠٧٣ ميلادية دون تناسق أو وحدة. ورغب سليمان في إقامة سلطنة منظمة يحكمها تحت سيادة ملكشاه، ولكن بعض الأمراء الأتراك الأقل شأنا، مثل دنمشند و شاكا و منجشك، كانوا يستهدفون الاستيلاء على بعض المدن الصغيرة أو القلاع التي تمكنهم من الإغارة على السكان أيا كانوا وتولى أمرهم، وآزرهم في ذلك، البدو التركمان الذين كانوا يرتحلون على ظهور خيوهم بما خف من السلاح ومعهم خيامهم وعائلاتهم وهم يتقدمون في البراري. وولى المسيحيون الأدبار تاركين الغزاة من ورائهم يحرقون قراهم ويجمعون أسراهم وقطعالهم. وكان التركمان يتحنبون المدن الكبيرة، ولكن وحودهم وما أحدثوه من دمار قطع الاتصالات في أنحاء البلاد مما فرض العزلة على حكام المقاطعات، وتمكن

Nicephorus Bryennius إن المصدر الرئيسي الأصلي لهذه الفترة المعقدة من التاريخ البيزنطي هو Nicephorus Bryennius.

Modern résumés in Diehl and Marçais, op.cit. pp. 554 ff. الذي يغطيها تفصيلا And Ostrogorsky, op. cit. pp. 243-7

زعماء الأتراك من تحقيق رغباتهم، ومن ثم شكلوا عاملا يحول دون أن يعاود البيزنطيون محاولة الغزو.

وحاول الإمبراطور ميكائيل أن يعترض التقدم التركي. وكان لما دبره روسيل أوف بيلويل من حيانة أثره في تمكين الكتيبة الفرنجية النورماندية من الإفلات من كارثة متركرت، وبرغم ما تبين من أن روسيل لا يعتمد عليه اضطر ميكائيل إلى الاستفادة به، فعهد إليه بجيش محلي صغير يقوده اسحق كومنينوس، وهو ابرن أحرى الإمراطور السابق. وكان اختيارا حكيما، ذلك أنه وأحوه ألكسيوس الذي صحبه ينتميان إلى أسرة تكره عشيرة دوكاس كراهية مريرة، غير ألهما، وبرغم إلحاح أمهما ظلا مخلصين لميكائيل ولعهده وأثبتا حدارهما في القيادة. ولكن غدر روسيل لم يدع مجالا لإخلاص اسحق، فقبل أن يقابل الجيش البيزنطي الأتراك، تخلى روسيل وقواته عرن ولائهم. وتعرض اسحق لهجوم الأتراك والفرنجة الذين جاوزت أعدادهم عدد جنوده إلى حسد يدفع إلى اليأس، وانتهى به الأمر إلى الوقوع في أسر السلاحقة.

# روسيل أوف بيلويل

واتضحت عندئذ نوايا روسيل الذي التهب خياله بما فعله بنو جلدته في حنوب إيطاليا، فوطد نفسه على إرساء دعائم دولة نورماندية له في الأناضول، ولم يكن معسه سوى ثلاثة آلاف رحل لكنهم يدينون له بالولاء وكان تسليحهم حيدا، وكذلك تدريبهم، وبإمكان أي منهم أن يغلب أي تركي أو بيزنطي إذا واجهه على حدة. وتحقق الإمبراطور من أن روسيل أصبح آنذاك أشد خطورة من الأتراك، فتدارس مسع عمه القيصر حون دوكاس ما يمكن جمعه من الجنود وأرسلهم في نهاية الأمر تحت إمرة عمه بنفسه، وقابلهم روسيل بالقرب من عمورية حيث احتث شأفتهم بسهولة وأسر القيصر. ولكي يضفي على ملكه مبررا شرعيا أعلن تتويج القيصر الأسير إمراطورا رغما عنه وسار إلى القسطنطينية ووصل إلى الشاطئ الآسيوي لمضيق البسفور دون

عائق وأحرق ضاحية كريسوبوليس (سكوتاري) وعسكر بين أطلاله... ولجا ميكائيل اليائس إلى القوة الوحيدة القادرة على مساعدته فأرسل وفيدًا إلى السلطان السلجوقي سليمان الذي وعد بالمساعدة ... بموافقة سيده ملكشاه ... في مقابل التنازل عن المقاطعات الشرقية للأناضول التي كانت محتلة بالفعل. واستدار روسيل ليواحه لكن الأتراك أحاطوا بجنوده على حبل سوفون في كابادوكيا، وتمكن روسيل من الهرب مع قلة من رحاله وتحصن في مدينة أماسيا الواقعة في الاتجاه الشمالي الشرقي. وأرسل ميكائيل إليهألكسيوس كومنينوس الذي نجح في المزايدة لدى الزعيم التركي الرئيسي في المنطقة وفاز بعونه، وأدى ذلك إلى استسلام روسيل. وكانت حكومة روسيل مسن الكفاءة والشهرة بحيث بذل مواطنو أماسيا حهدهم لإنقاذه و لم يكفوا عن ذليك إلا عندما علموا أنّ عينية قد فقئتا. وحقيقة الأمر أنّ ألكيسوس لم يكن ليضع نفسه في موضع التمثيل بسروسيل، وفي ذلك سر حاذبيته التي حعلت الإمبراطور يستعد بان يسمع أنّ ألكسيوس لم يتدن إلى السماح بمثل هذا الانحطاط. (١)

ويختفي روسيل من التاريخ. ولكن الأحداث تترك أثرها على البيزنطيين وتعلمهم أنّ النورمانديين ليسو أهل ثقة، وأن طموحهم لا تحده شواطئ إيطاليا الجنوبية، وإنّما يرغبون في إقامة إمارات في الشرق. ويمضى أثر هذه الأحداث فيفسر السياسة البيزنطية بعد ذلك بعشرين عامًا. وفي ذات الوقت تثبط همّة النورمانديين عن الانخراط في الخدمة الإمبراطورية، ومن ثم يصبح أبناء عمومتهم الاسكندنافيون موضع شك. ومنذئذ يصبح احتيار الحرس الفارنجي من الذين عانسوا من النومانديين، وهم الأنجلوسكسون

Roussel's career is told by Bryennius, pp. 73-96, And Attaliates, pp. 183 ff (1) See Schlumberger, Deux Chefs normands', in Revue Historique, vol. xvi

البريطانيون. (١)

وتسبب الخوف من النومانديين والحاجة الدائمة إلى مرتزقة أجانب في أن يسسرع ميكائيل إلى اتباع سياسة استرضاء الغرب. ولم يكن هناك من سبيل لاسترجاع جنوب إيطاليا ولم يكن بوسعه أن يستمر في الحرب هناك، فأرسل جون إيتالوس، الفيلسوف الإيطالي المولد، إلى النورمانديين سفيرا للاتفاق على السلام معهم رغم أن الكثير مسن البيزنطيين يعتبرونه خائنا لمصالح الإمبراطورية، ولكن ميكائيل لم يعبأ بذلك وكان على دراية برغبة آل هوتفيل الذين يتطلعون إلى عقد أحلاف كبيرة عسن طريق السزواج، فاقترح عليهم إرسال هيلين إبنة حيسكار لتكون عروسا لإبنه القاصر قسطنطين، وفي الوقت نفسه سعي إلى التقرب من البابا العظيم جريجوري السابع ونال صداقته الحميمة. وهكذا تحقق السلام على حدوده الغربية بفضل سياسته. (٢)

على أن الاضطراب ازداد سوءا في الأناضول، وفقدت الحكومة الإمبراطورية السيطرة على مجريات الأمور هناك. برغم وجود قليل من القادة المخلصين الذين حافظوا على استبقاء سلطة الإمبراطور، مثل اسحق كومنينوس حاكم أنطاكية آنذاك، فإن انقطاع سبل الاتصال أدى إلى افتقار تنسيق السياسة. وفي نهاية الأمر، تمرد نسفورس بوتنياتس في سنة ١٠٧٨ ميلادية الذي كان محافظا لإحدى المقاطعات الكبرى للأناضول في الجزء الأوسط الجنوبي لآسيا الصغرى، مدفوعا من ناحية بطموح

For the English in the Varangian Guard, see Vasilievsky, *Works* (in Russian), vol. 1, pp. 355-77; Vasiliev, 'Opening Stages of the Ango-Saxon Immigration to Byzantium', in *Seminarium Kondakovianum*, vol. 39-70.

<sup>.</sup>Chalandon, op. cit. vol. 1, pp. 264-5; Gay, Les Papes du Xle Siécle, pp. (1) 311-12.

شخصي، ومن ناحية خرى بضيق متأصل من ضعف حكم ميكائيل، لكنه كان قائدا بلا حيش، ولذا حند أعدادا كبيرة من الأتراك، واستخدمهم كحاميات للمدن التي كان يستولي عليها وهو في ظريقه إلى العاصمة، مثل مدن سيزيكوس، ونيقيه، ونيكوميديا، وخلقدونية، وكريسوبوليس. وهكذا وحدت الحشود التركية نفسها لأول مرة داخل المدن العظيمة غربي الأناضول، وربما أصبحت مرتزقة للإمبراطور الجديد، وإن صعب عليه بعد ذلك اقتلاعهم. وعندما دخل نيسفورس العاصمة لم يظهر ميكائيل أي مقاومة، وإنما دخل أحد الأديرة حيث وحد فيه سبيله الحقيقي. وكان أسعد حظا من أغلب الأباطرة المخلوعين: ففي غضون سنوات قليلة اعتلى كرسي رئيسس الأساقفة بفضل مزاياه وحدها. وأما زوجته التي هجرها، وهي ماريا القوقازية من ألانيا، والسي كانت أجمل أميرات عصرها، كانت من التعقل بحيث مدت يدها للمغتصب.

ووجد نيسفورس أن حياة المتمرد أسهل من حياة الحاكم. وحذا قدادة آخسرون حذوه; ففي غرب البلقان أعلن نيسفورس برينيوس، حاكم ديرهاكيوم، نفسه إمبراطورا، واحتذب حنود المقاطعات الأوروبية إلى لوائه، فأرسل الإمبراطور نيسفورس اليه ألكيسوس كومنينوس على رأس قوة صغيرة تتكون من حنود يونانيين غير مدربين وقليل من الفرنج الذين تخلوا عن مهمتهم كعادتهم ولم يتأت لسه هزيمة نيسفورس برينيوس إلا بوصول المرتزقة الأتراك في اللحظة الملائمة. وما أن انتهت هذه الحملة حتى اضطر ألكسيوس إلى الذهاب إلى تيسالي ليسحق مغتصبا آخر هو بازيلاكيوس، وفي نفس الوقت تمردت الحامية التركية في نيقية. وعندما سمع البابا حريجوري بأنباء سقوط حليفه ميكائيل أصدر قرارا بطرد الإمبراطور الجديد من الكنيسة، أما روبرت حيسكار فقد خطط لعبور البحر الأدرياتيكي، مدفوعا بتشجيع من البابوية وبحنقه لفسخ خطوبة إبنته، فترل إلى البر في شهر مايو (أيار) في مدينة أفلونا بكامل قواته وسار إلى ديرهاكيوم. وتمرد أبرز القادة في آسيا، نيسفورس ميليسينيوس هو الآخر في أوائل فصل الربيع نفسه، وتحالف مع السلطان التركي سليمان الذي استطاع بفضل هذا التحالف

أن يتقدم دون مرد إلى بيثينيا حيث رحبت به الحامية التركية التي تركها بوتينياتس، ولما فشل ميليسينيوس في الاستيلاء على القسطنطينية رفض سليمان إعادة المدن السيت احتلها، وبدلا من ذلك نصب نفسه في مدينة نيقية التي كانت أكثر المدن قداسسة في العالم المسيحي. وهكذا أصبحت مدينة نيقية، التي تبعد عن القسطنطينية بأقل من مائة ميل، عاصمة للسلطنة التركية.

وفي القسطنطينية أضاع الإمبراطور نيسفورس فرصته الوحيدة في البقاء بتشاجره مع عائلة كومنيكوس بعد أن حدمه اسحق وأليكسيوس كومنينوس بإحلاص، وكانسا يأملان في الاحتفاظ بمودته; فبينهما وبين الإمبراطورة صداقة وثيقة، لاسيما وأن اسحق تزوج ابنة خالتها، وأنه كان يظن أن أليكسيوس عشيقها. غير ألها لم تستطع شيئا حيال دسائس البلاط التي دفعت نيسفورس إلى أن ينقلب عليهما. وأضطر الشقيقان إلى التمرد لتأمين نفسيهما، وأعلن أليكسيوس نفسه إمبراطورا مستندا إلى اعتراف الأسرة به على أنه أقدر الاثنين. وهكذا سقط نيسفورس بنفس القدر من السهولة التي خلع بها سابقه، وأخذ بنصيحة البطريق فتقاعد منهوكا مهانا لينهي أيامه في الرهبنة. (١)

# ألكسيوس كومنينوس يعتلى العرش

وقدر لــألكسيوس كومنينوس أن يحكم سبعة وثلاثين عاما، وأن يثبت أنه أعظم رحل دولة في عصره، على الرغم مما بدا سنة ١٠٨١ ميلادية من أنه سيعجز عن البقاء هو وإمبراطوريته; وربما كان شابا لم يجاوز الثلاثين من عمره على أنـــه حــبر الحيــاة لسنوات عدة كقائد عسكري يفتقد القوات الكافية في غالب الأحيان ويتوقف نجاحه

Essai sur le Règne d'Alexis في Boteniates (١) أفضل موجز لحكم Chalandon أفضل موجز لحكم Comnène, pp. 35-50

على فطنته ودبلوماسيته، وكان لوجوده وقع حاص، ولم يكن طويل القامة، وإنما قوي البنية في مهابة. وكان كيس الطبع بسيطا بادي القدرة على ضبط النفس، بيد أنه كان يجمع إلى لطف المعشر والاستعداد اليقظ لأن يلجأ إلى الخديعة والإرهاب إذا اقتضــت مصلحة البلاد ذلك، ولا تكاد تجاوز مزاياه صفاته الشخصية وحب جنده له. ولا شك أن أسرته ذات الصلات المتشعبة في الأرستقراطية البيزنطية أعانته علي الوصول إلى السلطة، وعزز مركزه بأن تزوج من سيدة من آل دوكاس وزاد من مشاكله دسائس أقاربه وغيرتهم، وخاصة الكراهية التي كانت أمه المسيطرة تكنها لزوجته وكل عشيرتها. وكان البلاط يزخر بأفراد عائلات إمبراطورية سابقة، أو عائلات تفكر في اغتصاب العرش، فعمل أليكسيوس على ربطها به بأواصر الزواج، فهناك الإمبراطورة ماريا التي كانت تنهشها الغيرة من الإمبراطورة الجديدة إيرين، وكذلك ابن ماريا قنسطنطين دوكاس الذي قربه أليكسيوس واتخذه رفيقا يصغره وعجل خطبته لابنته الكبرى أنا، وهناك أبناء رومانوس ديوجينيس الذي زوج أحدهم من أخته ثيودورا، وهنساك ابسن نيسفورس برينيوس الذي تزوج بالفعل أنا كومنينا بعد أن مات زوحسها قنسطنطين دوكاس في سن مبكرة، وهناك نيسفورس ميليسينوس الذي تزوج من أحته ايودوشيا التي جعلته يتخلى لأخيها عن مطالبته بالإمبراطورية في مقابل لقب قيصر. فكان لزاما على أليكسيوس أن يداوم مراقبتهم جميعا بعين يقظة، يهدئ خلافاتهم ويحبط خياناتهم، وابتدع نظام ألقاب وافيا لإرضاء أهوائهم. ولم تكن طبقة النبلاء يعتمد عليها، وكذلك كبار موظفي الدولة على السواء، فكان يكتشف مؤامرات لا تنتهي ضد حكومته، ويتهدده دائما خطر الاغتيال، لكنه كان رفيقا في عقابه من منطلق السياسة ومنطلـــق نزوعه الشخصي معا(١). وهذا الحلم الذي اتصف به، وبصيرته البعيدة في كل أفعاله،

<sup>(</sup>١) أوردت المؤرخة أنا كومنينا وصفا للمظهر الشخصي لأبيها بألفاظ الإطـــراء والمديـــع في تاريخــها -- Chalandon, op. cit. pp. وأورد Alexiad, 7-III, ii, 5, vol. 1, pp. 106

كانا الميزتين الملحوظتين البارزتين بالنظر إلى الظروف غير المأمونة المحيطة بحياته كلها.

# الإمبراطور أليكسيوس

وكانت حالة الإمبراطورية في سنة ١٠٨١ ميلادية هي الحالة السبي لا يمكن أن يضطلع بحكومتها سوى رجل فائق الشجاعة أو رجل شديد الغباء. فالخزانة خاويسة، وكان الأباطرة الذين سبقوه مسرفين متلافين، وتسببت حسارة الأناضول وحــالات التمرد التي حدثت في أوروبا في تقليص عوائد الإمبراطورية على نحو يثير الأسي، وانهار نظام جمع الضرائب القديم. ولم يكن أليكسيوس حبيرًا ماليًا، لكن رجــل الاقتصاد العصري يقف مشدوهًا أمام الطرق التي اتبعها: إذ أنه بطريقة أو بأحرى فرض علسي رعاياه أقصى حد من الضرائب تتسع له مواردهم، وأجبر الأعيان والكنيسة على منحه قروضًا وصادر ممتلكاتهم، واستبدل عقوبة السجن بعقوبـــة الغرامــة الماليـــة، وبــاع الامتيازات، وطُور تقاليد القصور وعاداها، وتمكن بذلك من تحمل تكاليف تنظيه إداري ضخم، وإعادة بناء الجيش والبحرية، وتمكن في ذات الوقت مـــن الاحتفاظ بفخامة البلاط الإمبراطوري، واستطاع أن يخلع الهدايا على رعاياه المخلصين والمبعوثين الزائرين والأمراء، فقد تحقق من أن الهيبة في الشرق تتوقف على العظمة والجلال، وأما الشح فهو الرذيلة التي لا تغتفر. على أن أليكسيوس ارتكب خطأين كبيرين: فقد منح التجار الأحانب امتيازات تجارية في مقابل معونات عاجلة مما أضرّ برعاياه; كمــا أنــه حفض قيمة العملة الإمبراطورية في إحدى اللحظات الحرجة، وهي العملة التي ظلست وحدها طوال سبعة قرون مستقرة في عالم من الفوضي.

<sup>--</sup> لشخصيته . أما التاريخ " المختصر Synopsis Chronico " الذي وضعه مؤرخ يونــــــاني بجهول ، والذي يتخذ موقفا وديا منه ، فيصفه بأنه " عظيم الإرادة والقدرة في العمل " .

وأما في الشؤون الخارجية فكان الوضع باعثا على اليأس بصورة أكبر \_\_\_ هذا إذا كانت كلمة "خارجية" لا تزال وصفا قابلا للتطبيق آنذاك، إذ أن الأعداء توغلوا في داخل الإمبراطورية من كل جانب، ففي أوروبا كانت قبضة الإمبراطورية علي شبه جزيرة البلقان محفوفة بالمخاطر، وكان السلافيون في صربيا ودالماتيا في حالـــة تمــرد، وكثيرا ما كانت قبيلة البتشنج التركية المتجولة وراء الدانوب تعبر النهر للإغـــارة، وفي الغرب احتل روبرت حيسكار والنورمانديون مدينة أفلونا وحاصروا ديرهاكيوم، وأمسا البعيدة كانت نادرة وغير مضمونة، كما بقيت عــدة مـدن في الداخـل في أيـدي المسيحيين، لكن الصلة بين حكامها وبين الحكومة المركزية كانت مقطوعة تماما. وكان سواد البلاد في قبضة السلطان السلجوقي سليمان الذي حكم من نيقية دولة تمتد مـــن البوسفور إلى الحدود السورية، برغم عدم توفر الإدارة المنظمة لدولته، التي لم تكن لها حدود ثابتة، وكانت هناك مدن أخرى في قبضة أمراء أتراك أقل شأنا، اعترف بعضهم بسيادة سليمان بينما لم يعترف أغلبهم بسيد آخر غير ملكشاه. وكان أكثرهم أهمية آل دانشمند الذين كانوا يمتلكون قيصرية وسافوس وأماسيا، فكان منجشك حاكما على أرزنكان وكولونيا، وكان أخطرهم جميعا هو المغامر شاكا الذي استولى على أزمـــير وساحل بحر إيجة. واستتب الأمر لزعماء الأتراك على نحو أو آخر حول مدهم الرئيسية، بينما بقى سائر البلاد نهبا لجحافل التركمان الرحل وتسيببت جماعيات اللاحتين اليونانيين والأرمن في زيادة اضطراب الأمور. ودخلت أعداد غفيرة من المسسيحيين في الإسلام وذابت شيئا فشيئا في الجنس التركي، وبقيت جماعات يونانية ضئيلة العدد في مناطق الجبال، أما المسيحيون الأتراك الذين استقروا حول قيصرية في كابادوكيا قبـــل ذلك ببضعة قرون فقد احتفظوا بمويتهم ودينهم حتى العصور الحديثة، إلا أن أغـــلب

السكان اليونانيين شقوا طريقهم بقدر الاستطاعة إلى شواطئ البحر الأسود وبحر البحر الأسود وبحر البحة. (١)

## الأرمن في طوروس

وكانت هجرة الأرمن مدروسة ومنظمة بشكل أكبر. ذلك أن الأمسراء الأرمسن الذين جردهم البيزنطيون من ممتلكاتهم حصلوا على ضياع في كابادوكيا، وخاصة في الجنوب ناحية جبال طوروس، وصاحبهم الكثير من أتباعهم. وعندما اتخذت غروات السلاحقة شكلاً جدياً تركت أعداد كبيرة من الأرمن منازلها لتلحق هذه المستعمرات الجديدة وأصبح نصف سكان أرمينيا في طريقهم إلى الجنوب الغربي. ودفعهم التغلغسل التركي إلى مزيد من التقدم داخل حبال طوروس وجبال طوروس المقابلة، ثم انتشروا في وادي الفرات الأوسط إذ لم يكن الترك قد وصلوا إليه بعد. وسرعان ما امتسلات المقاطعات التي هجروها بالترك وغيرهم من الأكراد المسلمين القادمين من تلال آشور

.Vasilievsky , Works (in Russian) , vol . 1 , pp . 38 ff. : عسن البتشنسج أنظر : .art. cit. in the Encyclopaedia of Islam , and the articl و عن سليمسان أنظر : e 'Izniq",ibid.by Honigmann

article ' Danishmend ' by Mukrimin Halil in the Turkish : و عسن الدانشمند أنظر Islam Ansiklopedisi, and Cahen, 'La premiére Pénétration turque ', op. cit. pp. 46-7, 58-60

عن منحوشيك أنظر: Alexiad, VII, viii, 1-8, vol.ii, pp. و عن شاكا الذى لا نعرفه إلا من أنا كومنينا فيرد في Islam article 'Izmir' by Mordtmann, vol.1,pt. 1,: وعن سيرة حياته المبكرة انظر 110-16 passim, and Köprülu,Les Origines de l'Empire Ottoman,pp. 48 ff

وشمال غرب إيران. وكان آخر أمير أرميني ينتمي إلى الأسرة البحراتية (١) \_ وه\_\_\_ي الأسرة التي كانت تفخر بادعائها ألها من سلالة داوود وبتشبع (٢) \_ قد قت\_ل سنة الأسرة التي كانت تفخر بادعائها ألها من سلالة داوود وبتشبع (٢) \_ قد قتل به ١٠٧٩ ميلادية بناء على أوامر بيزنطية بعد أن ارتكب حريمته البشعة الشاذة وهي قتل رئيس أساقفة قيصرية. وترتب على مقتل ذلك الأمير أن عمرد أحد أقربائه (روبين) على الإمبراطورية ونصب نفسه في التلال الواقعة شمال غرب كيليكيا. وفي نفسس الوقيت تقريبا أنشأ أوشين \_ وهو ابن هيثوم \_ إمارة مشابحة تبعد قليلا ناحية الغرب، وكان لكل من الأسرتين الحاكمتين الروبينية والهيثومية دور تلعبه في التاريخ اللاحق، لولا أن أدى تألق فاهران الأرميني \_ الذي يسميه اليونانيون فلاريتوس \_ إلى حجبهما في الظل.

وكان فلاريتوس يعمل في خدمة بيزنطة، وقد عينه رومانوس ديوجينيس حاكما لدينة كهرمان ماراس (٣). وعندما سقط رومانوس رفيض الاعتراف بسميكاثيل

<sup>(</sup>١) (المترجم): الأسرة الحاكمة البحراتية: هي الأسرة التي أسستها عائلة بجراتوني في أرمينيا وحورجيا في القرن التاسع وحافظ ملوكها علي بقاء أرمينيا مستقلة عن كل من الإمبراطورية البيزنطية والخلافة العباسية. ونتيجة لغزوات الأتراك السلاحقة والبيزنطيين في القرن الحادي عشـــر قضـــي على ما تبقي من البحراتيين والمملكة الأرمينية.

<sup>(</sup>٢) (المترجم): بتشبع: (أنظر العهد القديم: سفر صموئيل الثاني الإصحاح ١١ و ١٢): زوحة أوريا الجتي – ابنة أليعام تزوحها داوود بعد أن قتل زوحها وأنجبت له سليمان.

<sup>(</sup>٣) (المترجم): كهرمان ماراس: مدينة حنوب تركيا على حافة سهل خصب حنوب حبال أهير داغي إلى الشمال الشرقي من أدنا .والمدينة قريبة من ثلاثة ممرات هامة في حبال طوروس وهي حوكسن، البستان، ملطية . وتعرف المدينة تاريخيا أيضا باسم حرمانيشيا أو كاركاسى ، ويطلق عليها أيضا مرعش .

دوكاس وأعلن استقلاله عنه; وأثناء الفوضى التي سادت حكم ميكائيل استولى على المدن الرئيسية في كيليكيا وهي طرسوس ومامسترا وعين زربة (١). وفي سنة ١٠٧٧ ميلادية استولى أحد قادته على أورفا من البيزنطيين بعد حصار دام ستة أشهر، وفي العام التالي ١٠٨٧ ميلادية توسل إليه أهل أنطاكية أن يستولي على المدينة إنقاذًا لها من الأتراك لاسيّما وأنها بلا حاكم، إذ قُتل حديثًا حاكمها وكان خليفة استحق كومنينوس. وكانت سيطرة فيلاريتوس آنذاك تمتد من طرسوس إلى ما وراء الفررات وأمسى كل من روبين وأوشين من أتباعه. لكنه كان يشعر بعدم الأمان، إذ كان أرثوذوكسيا على خلاف أغلب معاصريه ولم يرغب في الانفصال تماما عن الإمبراطورية. وبعد أن اعتزل ميكائيل أعلن ولاءه لسيسفورس بوتينياتس الذي تركه حاكما على ما استولى عليه من أراض. ومن الواضح أنه اعترف بألكسيوس كذلك، غير أنه اتخذ حانب الحيطة بتقديمه نوعا من التكريم لعظام الشخصيات العربية في حلب. (٢)

وكان لزاما على أليكسيوس، بعد توليه السلطة، أن يحدد العدو الذي يجـــب أن يبدأه بالحرب. وبعد دراسة مستفيضة وحد أنه لا يستطيع أن يرد الأتــراك إلا بجــهود طويلة متصلة لم يكن قد استعد لها بعد ، وفي نفس الوقت كان الأقرب إلى التصور أن

<sup>(</sup>۱) (المترجم): عين زربة: مدينة في كيليكيا في الأناضول تقع في منطقة مفاطعة أدنا . ولا يزال يوجد في موقعها حتى الأن قلعة بيزنطية أرمينية على أطلال الموقع ، وكذلك بقايا كنائس بيزنطية وقوس نصر ومسرح وملعب ومدرج . وتعرف تاريخيا باسم أنازاريوس .

Laurent, op. cit. pp. 81 ff.; idem, 'Des Grecs aux Croisés', pp. 368-403; (7) Grousset, Histoire des Croisades, pp. x1-x1iv.

أما سيرة حياة Philareus فنعرفها من الرواية المجادية التي يرويها متى الأور في الذي كان يكرهه لأنه مسحى أرثوذكسي. (ii,cvi.ff.pp.173ff.) مسحى أرثوذكسي. (Mattew of Edessa

يتشاحنوا فيما بينهم، ولذلك اعتبر أن التصدي للهجوم النورماندي هو الأكثر إلحاحا. لكن الأمر استغرق أكثر مما كان يقدر; ففي صيف سنة ١٠٨١ ميلادية ضرب روبرت حيسكار حصارا حول ديرهاكيوم، وكان بصحبته زوجته المحاربة سيجيلجاتيا أوف ساليرنو وابنه الأكبر بوهيموند، وفي أكتوبر (تشرين أول (خف أليكسيوس لنجده القلعة ومعه حيش تتكون قوته الأساسية من الحرس الفارانجي الأنجلوساكسوني، لكـــن حدث هناك ما حدث في هاستنجز قبل ذلك بخمسة عشر عامـــا ــــــ فلــم يكــن الأنجلوساكسون في كفاءة النورمانديين، وهزم أليكسيوس هزيمة حاسمـــة، وصمـــدت ديرهاكيوم طوال الشتاء، لكنها سقطت في فبراير (شباط) سنة ١٠٨٢ ميلادية، وهكذا تمكن روبرت من التقدم في الربيع عبر الطريق الرئيسي الكبير فياأجناتيا في طريقــه إلى القسطنطينية، ولكن سرعان ما اضطره ما يحدث في إيطاليا إلى العودة إلى موطنه تاركا جيشه تحت إمرة ابنه بوهيموند لتأمين مقدونيا واليونان. وهزم بوهيموند أليكسيوس مرتين فاضطره إلى الاستعانة برجال من الأتراك وسفن من فينيسيا لقطع خطوط مواصلات النورمانديين. ومكن الأتراك الإميراطور من أن يخلص ثيسالي. وفي سلسنة ١٠٨٣ ميلادية تراجع بوهيموند إلى إيطاليا، لكنه عاد مع أبيه في العام التالي ودمـــرا أسطول فينيسيا على مقربة من ميناء كورفو. ولم تنته الحرب إلا بمـــوت روبــرت في سيفالونيا سنة ١٠٨٥ ميلادية، وتناحر أبنائه على الميراث. (١)

# الغزو السلجوقي لسوريا

واستقرت سلطة الإمبراطور أحيرا على المقاطعات الأوروبية، لكنه فقد المقاطعات الشرقية أثناء تلك السنوات الأربع. وتورط فيلاريتوس في دسائس تركية مهلكة; ففيي أوائل سنة ١٠٨٥ ميلادية غدر به ابنه وسلم أنطاكية ومدن كيليكيا إلى السلطان

<sup>.</sup>For the Norman War, see Chalandon, op. cit. pp. 58-94 (1)

سليمان. وفي سنة ١٠٨٧ ميلادية سقطت أورفا في قبضة بوزان الزعيم التركي، ولكن ثوروس الأرميني، الذي كان من أتباع ملكشاه والذي كانت تكبيح جماحه حامية تركية في القلعة بادئ الأمر، استعاد المدينة سنة ١٠٩٤ ميلادية. وفي تلك الأثناء احتل أرميني آخر هو حابرييل حمو ثوروس مدينة ملطية، وكان ينتمي إلى عقيدة أرثوذوكسية، شأنه شأن ثوروس، وتسببت الخلافات بين الكنسائس الأرثوذوكسية واليعقوبية والأرمينية في زيادة الفوضى التي سادت سائر أنحاء سوريا الشمالية. وكان الخميم التركي. (١)

واكتملت حينفذ السيادة السلجوقية على حنوب سوريًا، فمنذ أن دخل طغرُلبك بغداد سنة ٥٠،٥ ميلادية باتت ممتلكات الفاطميين في سوريًا مهددة، ونتج عن تزايد الخطر والترقب هناك أن تفشت الفوضى، كما حدثت حالات تمرد صغيرة. وفي سنة ١٠٥٦ ميلادية رفض موظفو الحدود البيزنطية في اللاذقيّة السماح لأسقف كمبري وهو في طريقه للحج بالتقدم جنوبًا، ولم يكن السبب \_ كما تشكك الغربيون \_ هو محرد مضايقة أحد اللاتينيين (رغم احتمال وجود حظر على الحجاج النورمانديين)، وإنّما أخطروا بأن سوريًا غير مأمونة للمسافرين المسيحيين. وأكدت حادثة الأساقفة الألمان، الذين أصرّوا \_ بعد ذلك بثماني سنوات \_ على عبور الحدود برغم النصيحة الخلية، أنّ المستولين البيزنطيين كانوا على صواب (٢))

Laurent, 'Des Grecs aux Croisés', pp. 403-10 (references); also article (1) 'Malatya' by Honigmann in the Encyclopaedia of Islam

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سبق ص ٩٩ الحاشية ٤ و ص ١٠٠ حاشية ١ .

وسرعان ما احتل فلسطين كلها حتى قلعة عسقلان على الحدود الجنوبيسة، وفي سنة ١٠٧٥ ميلادية استعاد ١٠٧٥ ميلادية استعاد الفاطميون القدس، ثم أخرجهم عزيز منها مرة أخرى بعد حصار دام عدة أشهر وبعد مذبحة للسكان المسلمين ولم ينج سوى المسيحيين الذين ظلوا آمنين وراء أسوار حيهم. ومع ذلك، استطاع الفاطميون مهاجمة عزيز في دمشق مما اضطره إلى طلب مساعدة الأمير السلحوقي تتش شقيق ملكشاه الذي كان يحاول أن يقيم لنفسه سلطنة في سوريا بموافقة أخيه. وفي سنة ١٠٧٩ ميلادية دبر تتش مقتل عزيز وأصبح الحساكم الوحيد لدولة تمتد من حلب إلى حدود مصر التي ظلت تحت حكم أسرتما الحاكمة العربية. ويبدو أن تتش وضابطه أرتق حاكم القدس أقاما حكومة منظمة، فلم تكن هناك عداوة ضد المسيحيين خاصة، برغم أن بطريق القدس الأرثوذوكسي ربما أمضى كثيرا من وقته في القسطنطينية التي بدأ الإقامة فيها آنذاك قرينة بطريق أنطاكية.(١)

وفي سنة ١٠٨٥ ميلادية حول الإمبراطور أليكسيوس انتباهه إلى المشكلة التركيسة بعد أن تحرر من الخطر النورماندي. وحتى ذلك الحين لم يستطع صدهم إلا بالدسسائس

<sup>(</sup>۱) أنظر مسادن Tutush' by Houtasma و 'Tutush' by Houtasma' الظرمسادن (۱) انظر مسادن (۱) التاريسيخ القبطي 'Ortoqids' by Honigmann ويقسارن التاريسيخ القبطي Encyclopaedia of Islam (pp.181,207). ويقسارن التاريسيخ القبطي الذي تلى فسي فلسطين (pp.181,207). Alexandria الحكم التركي بصورة محابية حدا للحكم الفرنجي الذي تلى فسي فلسطين (إنما كعلامسة والسهم الشهير الذي أطلقه أرتق على سطح كنيسة القبر المقدس لم يكن المقصود منه الإهانة ، وإنما كعلامسة على السيادة . أنظر . Tughra Seldjucide', in Journal Asiatique, vol. exxxiv, على السيادة . أنظر . Pp. 167-73Leo of في القسطنطينية في نماية سنة ۱۰۸۲ ، عندما ذهب إلى ثيسالونيكا في سفارة إلى بوهيموند و كان خليفته Symeon في محمع سسنة ۱۰۸۲ السذي لعسن (Bibliotheca Coisliniana, pp. وللاطلاع على مجمع الكنيسة في ذلك العام انظر . Philipage (وللاطلاع على مجمع الكنيسة في ذلك العام انظر . Chalcedon . 102 ff Dölger, Ressten, no. 1087, vol. ii, p. 30 and Montfaucon,

عير أنه عاد إلى القدس سنة ٨٩ ١٠ كان بطريق أنطاكية موجودا في هذا المجمع أنظر ما يلي ص١٨٠ الحاشية ١

المستمرة، وبضرب أمير تركي بآخر. أما الآن فقد جمع بين الدبلوماسية واستعراض القوة، واستطاع التوصل إلى معاهدة تقضي باحتفاظ الإمبراطورية بنيكوميديا وسواحل الأناضول الواقعة على بحر مرمرة. وفي العام التالي ظل يجني ثمار صبره; ذلك أن سليمان بن قلتمش الذي استولى على أنطاكية سار إلى حلب، فأرسل حاكمها العربي إلى تتش مستنجدا :ودارت معركة خارج المدينة انتصر فيها تتش وقتل سليمان.

#### الدانشمند وشاكا

تسبب موت سليمان في تفشي الفوضى بين أتراك الأناضول. وأما أليكسيوس، الذي كان في أفضل ظروفه، فكان ما يفتأ يلعب على أحقادهم المتبادلة ويعرض على كل منهم الرشوة ويلمح لهم بالمصاهرة من أجل التحالف. وكان المتمرد الستركي أبو القاسم، قد استولى على نيقية لستة أعوام حلت، لكن ملكشاه استطاع في سنة ١٠٩٢ ميلادية أن يستبدله بابن سليمان \_\_\_ قلج أرسلان الأول. وفي تلك الأثناء اسيتطاع أليكسيوس تعزيز مركزه، ولم يكن ذلك يسيرا; فالأراضي الوحيدة السي تمكن من استردادها هي مدينة سيزيكوس، ولم يستطع منع الدانشمند من التوسع غربا والاستيلاء على كستمون وهي موطن عائلته في بافلاجونيا، وكانت دسائس القصر تعوقسه. وفي منا كستمون وهي موطن عائلته في بافلاجونيا، وكانت دسائس القصر تعوقسه. وفي على كستمون وهي موطن عائلته في بافلاجونيا، وكانت دسائس القصر تعوقسه. وفي مساعدة هنغارية، ولم يتحرر نهائيا من تمديد غارات برابرة الشمال إلا في سنة ١٠٩١ ميلادية بفضل دبلوماسيته التي عززها انتصار رائع عليهم.

وظل شاكا، أمير أزمير التركي، يمثل إنذارا أكبر بالخطر، ذلك أنه كان أكثر طموحا من أغلب أبناء حلدته، ولذا كان يسعى إلى الاستيلاء على الإمبراطورية، ولاحتياجه إلى القوة البحرية استخدم اليونانيين بدلا من الأتراك، على أنه حاول في نفس الوقت تنظيم الأتراك في تحالف، فزوج ابنته من قلج أرسلان الصغير، وفيما بين عامى ١٠٨٠ و ١٠٩٠ ميلادية جعل نفسه سيدا على ساحل بحر إيجة، وحزر لسبوس،

وكايوس، وساموس، ورودس. ولكن أليكسيوس استطاع أخيرا \_\_ وكان من أولويات اهتمامه إعادة بناء الأسطول البيزنطي \_\_ أن يلحق به الهزيمة بحرا عند مدخل بحر مرمرة. على أن الخطر بقي حاثما حتى سنة ١٠٩٢ ميلادية عندما قتل شاكا بوساطة زوج ابنته قلج أرسلان في وليمة أولمت له في نيقية. وقد تم القتل بناء على نصيحة الإمبراطور للسلطان الذي كان يخشى أن يرى تركيا آخر يعلو نجمه فوقه.(١)

وبموت سليمان وشاكا غدا بإمكان أليكسيوس أن يفكر في سياسة أكثر عدوانية; إذ صار هو نفسه آمنا الآن في القسطنطينية، وقد هدأت المقاطعات الأوروبية، وأصبح أسطوله ذا كفاءة، وخزانته قد امتلأت مؤقتا، لكن حيشه كان ضئيلا حدا، وحنسوده من المواطنين الذين يمكنه الاعتماد عليهم قليلو العدد بعد أن فقد الأناضول. فكان في حاحة إلى المرتزقة الأجانب المدربين.

وفي حوالي سنة ١٠٩٥ ميلادية بدا مؤكدا أن القوة السلجوقية تنهار أخيرا; فقد مات ملكشاه سنة ١٠٩٢ ميلادية، وهو الذي كان مسيطرا على الإمبراطورية التركية كلها، وبعد موته شبت حرب أهلية بين أبنائه الصغار. وطوال السنوات العشر التاليسة تحول حل اهتمام الأتراك نحو هذا الصراع بعد أن استطاعوا الاتفساق على تقسيم ميراثهم. وفي ذات الوقت برز زعماء العرب والأكراد في العراق. وعندما مات تتسش سنة ١٠٩٥ ميلادية، لم يستطع ولداه رضوان ودقاق في كل من حلب ودمشق إثبات القدرة على حفظ النظام في سوريا، وانتقلت القدس إلى أبناء أرتق، وكانت حكومتهم ظالمة غير فعّالة، وعاد البطريق الأرثوذوكسي سيمون وكبار قساوسته إلى قبرص، وفي

<sup>(</sup>۱) يرد وصف موت شاكا في تاريخ Anna Comnena, IX, iii, 3, vol. II, pp. 165-6 لكسن هناك "شاكا" جديد يظهر في تاريخها (5- 12, V. 3, vol. III, pp. 24). وربما كسان ابسن شاكسا الأول وعرف باسم ابن شاكا وقد بسطته أنا كومنينسا على أنه شاكا . وبالمثل يطلق الكتاب الغربيون علسى قلسج أرسلان إسم "سليمان" لأقم اعتادوا على معرفته باسم "ابن سليمان" وترد حرب شاكا مسمع ألكسسيوس في Chalandon, op. cit. pp. 126 ff.

طرابلس أقامت عشيرة بني عمّار الشيعية إمارة خاصة كها، وبدأ الفاطميون يستعيدون حنوب فلسطين، وفي الشمال بدأ كربوقا، القائد التركي وأتابج الموصل التابع للخليفة العباسي، في التعدي شيئًا فشيئًا على أراضي رضوان في حلب. وبدا للمرتحلين آنسذاك أن لكل مدينة سيدًا مختلفًا.(١)

#### مصاعب الحجاج

ويلاحظ أن المرتحلين لم يكونوا من المسلمين وحسب، بل كان هناك حجاج مسيحيون قادمون من الغرب، ولم يحدث مطلقا أن توقفت حركة مرور الحجاج، لكن الرحلة كانت بالغة الصعوبة. ويبدو أن حياة المسيحيين في القدس، وحتى موت أرتق، لم تتأثر إلا في القليل النادر، وكانت فلسطين هادئة دائما باستثناء الفترة التي شهدت الحرب بين الأتراك والمصريين هناك، في حين أن عبور الأناضول كان عسيرا، وكسان على المسافر أن يصطحب معه حرسا مسلحا، وحتى مع الحرس المسلح كان الطريست محفوفا بالأخطار، وكانت الحروب، أو السلطات المعادية، دائما ما تجبره على التوقف. وكانت سوريا أفضل بقليل، وكان قطاع الطرق في كل مكان، وفي كل مدينة صغيرة كان حاكمها يحاول فرض ضريبة على المارين. والحجاج الذين نجحوا في التغلب على كل هذه الصعاب رجعوا إلى الغرب متعبين معدمين ليقصوا أقاصيص رهيبة.

<sup>(</sup>۱) أنظر مادة Sukman ibn Ortok' by Zettersteen in the Encyclopaedia of Islam أنظر مادة الحجاج في ذلك ويصف وليم الصوري William of Tyre, 1, 8, vol. 1, pp. 25-6 ويصف وليم الصوري Symeon of Jerusalem في قبرص قبل وقت طويل من بداية الحملات الصليبية ، بيد أن التاريخ الفعلي غير معروف .

# الباب الثاني:

التبشير بالحرب الصليبية

## الفصل الأول:

السلام المقدس والحرب المقدسسة

### السلام المقدس والحرب المقدسة

" اِنْتَظَرْنَا السَّلَامَ وَلَمْ يَكُنْ خَيْرٌ" ( إرميا ٨ ـــ ١٥)

إن المواطن المسيحي يواحه مشكلة أساسية هي: هل يحق له أن يحارب من أحلل بلده? ودينه دين سلام وليست الحرب إلا القتل والدمار. ولم تكن الشكوك تساور الآباء المسيحيين الأول في عدم مشروعية الحرب، فهي في نظرهم قتل بالجملة. غير أنبعد انتصار الصليب، أي بعد أن أصبحت الإمبراطورية عالما مسيحيا، ألا ينبغي لمواطنيها أن يكونوا على أهبة الاستعداد لحمل السلاح من أحل رفاهتها ؟

لم تكن الكنيسة الشرقية ترى ذلك، فبينما اعترف كبير قساوستها ــ القديـــس بازل ــ بأن على الجندي إطاعة الأوامر فإنه يؤكد، مع ذلك، أنه يجب على مرتكــب

إثم القتل في الحرب أن يمتنع عن التناول (١) الذي هو علامــة التوبـة مــدة ثــلاث سنوات (٢). وهذا الرأي صارم للغاية; فلم يكن الجندي البيزنطي في الواقـــع يعـامل كقاتل، وإن لم تضف عليه مهتنه حاذبية خاصة، فليس الموت في ساحة القتال شيئــــا مجيدا، كما أن الموت في معركة مع الكفار ليس استشهادا، وإنما الشهيد هو من مات وهو مسلح بإيمانه وحسب. وكانت محاربة الكفار شيئا يبعث على الأسى رغم عـــدم إمكان تجنبها أحيانا، وأما محاربة الرفاق المسيحيين فكان شرا مضاعفا. وحقيقة الأمــر أن التاريخ البيزنطي كان حلوا من الحروب العدوانية بصورة ملحوظة. فقد انطلقـــت مملات حستينيان لتحرير الرومان من الحكام البرابرة الهراطقة (٣)، واستهدفت حملات بازل الثابي ضد البلغار استعادة المقاطعات الإمبراطورية وإزالة خطر يتهدد القسطنطينية. وغالبا ما كانت الطرق السلمية هي المفضلة حتى وإن كانت تشتمل على دبلوماسيية ملتوية أو دفع أموال. ويرى المؤرخون الغربيون ممن اعتـــادوا الإعجــاب بالشجاعــة العسكرية أن المسالك التي كان يسلكها رجال الدولة البيزنطيون تتصـف بـالجبن أو الخبث، غير أن الدافع كان الرغبة الأصيلة في تجنب سفك الدماء. وتوضح الأميرة أنـــا كومنينا ـــ وهي واحدة من أكثر النماذج المعبرة عن الشخصية البيزنطية ــ في تاريخها أنه بقدر عمق اهتمامها بالمسائل العسكرية، وبقدر تقديرها البالغ لانتصارات والدها في المعارك الحربية، فإنما تعتبر الحرب شيئًا مشيئًا، وملاذًا أحيرًا عندما تعجز باقى الســــبل

<sup>(</sup>۱) (المترجم): التناول أو العشاء الرباني (communion or Eucharist): طقس كنسي بمارس فيه سر من الأسرار الكنسية السبعة ، ويتم فيه تناول الخبز والنبيذ إحياء لذكري العشاء الرباني وتعبيرا عن التوبة .

<sup>.</sup>Saint Basil, letter no. 188, in M.P.G. vol. xxxii, col. 681 (Y)

 <sup>(</sup>٣) (المترجم): الهرطقة Herecy: هي مخالفة ، أو الخروج عن ، القواعد الدينية الأساسية التي تلتزم
 4) كنيسة معينة .

الأحرى، وأنما \_ أي الحرب \_ في حد ذاتما اعتراف بالفشل في حقيقة الأمر. (١)

كانت وجهة النظر الغربية أقل استنارة، إذ اعترف القديس أو حاسيين نفسه بإمكان شن الحروب بأمر من الرب (٢)، و لم يجد المجتمع العسكري الذي ظهر في الغرب نتيجة للغزوات البربرية بدا من أن يبحث عن مبرر لما اعتاد عليه من تزجية فراغة. وأضفت مبادئ الفروسية المتنامية، والتي عززتها الملاحم الشعبية، هيبة على البطل العسكري، وأما المنادي بالسلام فقد نالته سمعة سيئة لم يبرأ منها مطلقا. و لم تستطع الكنيسة شيئا حيال تلك العاطفة، وإنما سعت إلى توجيه تلك الطاقة ذات الترعة القتالية إلى دروب تفضي إلى المنفعة الخاصة بها; فأصبحت الحرب المقدسة أي الحرب الي تحارب لمصلحة الكنيسة مسموحا بها، بل ومرغوبا فيها، وأعلن البابا لي تحارب لمصلحة الكنيسة مسموحا بها، بل ومرغوبا فيها، وأعلن البابا لي الرابع في منتصف القرن التاسع أن من يقتل في معركة دفاعا عن الكنيسة سينال ثوابه من السماء (٣)، وبعد ذلك بسنوات قليلة رفع البابا حون الثامن ضحايا الحرب المقدسة إلى مصاف الشهداء، وإذا ماتوا بسلاحهم في المعركة تغفر لهم خطاياهم، بيل أنه ينبغي للجندي أن يكون نقي القلب (٤). وأعلن نيكولاس الأول أنه لا ينبغي للنبغي لمن تلينه الكنيسة بسبب خطاياه أن يحمل السلاح إلا لمحاربة الكفار. (٥)

<sup>(</sup>١) عن موقف أنا كرمننا أنظر 9-9. Buckler, Anna Comnena, pp. 97-9

<sup>.</sup>Saint Augustine, De Civitate Dei, in M.P.L. vol. xii, col. 35 (7)

<sup>.</sup>Mansi, Concilia, vol. xiv, p. 888 (T)

John VIII, letters, in M.P.L. vol. cxxvi, cols. 696, 717, 816; Mansi, (£)

Concilia, vol. xvii, p.104

<sup>(</sup>٥) خطاب Nicholas في Nicholas و Nicholas في Nicholas في المحافظ المحا

### حركات من أجل السلام

بيد أنه برغم أنَّ أعلى السلطات الكنسية لم تعلن إدانتها للقتال على هذا النحر، فإن بعض مفكرى الغرب صُدموا لذلك; إذ أنّ برونو أوف كويرفورت الألماني، السذى قتله البروسيون الوثنيون شهيداً سنة ١٠٠٩ ميلادية، شعر بمهانة عظيمــة مــن جــرّاء الحروب التي شنها أباطرة عصره ضدّ الرفاق المسيحيين: حرب أوتو الثاني ضد الملك الفرنسي، وحرب هنري الثاني ضد البولنديين (١). وبدأت في فرنسا حركة من أحـــل السلام; فأثناء انعقاد مجلس شارو سنة ٩٨٩ ميلادية، حيث اجتمع أســاقفة أكيتـان لحماية الحصانة الممنوحة لرحال الدين، اقترح المحلس أن تضمن الكنيسة للفقراء حياة سلام (٢) ، وفي العام التالي \_ أثناء انعقاد مجلس لوبوي \_ أُعيد تأكيد الاقتراح بصرامة أشد، وأعلن أسقف لوبوي، وهو حي أوف أنجو، أنه لن يتأتِّي لأحد أن يرى الــرب بدون تحقيق السلام، ولذلك حثّ جميع الرجال على أن يصبحوا أبناء السلام (٣)، وبعد ذلك بسنوات قليلة مضى وليم العظيم دوق حوين بالفكرة قُدُمًا، ذلـــك أنـــه في مجلس بُواتييه، الذي دعى إلى انعقاده سنة ١٠٠٠ ميلادية، تقرر الكـــفّ عــن حــا، الخلافات عن طريق الحرب واللجوء بدلاً من ذلك إلى العدالة، وأن يُطرد من الكنيسة كل من يرفض الإذعان لهذه القاعدة، وتعهد الدوق ونبلاؤه بالالتزام بها، وحذا حذوه روبرت الورع، ملك فرنسا، بالأحذ بقاعدة مماثلة في مملكته (٤). وظلت الكنيسة

الذي Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, p. 97 n. 35 الذي يورد مراجع للنصوص ذات الصلة .

<sup>.</sup>Mansi, Concilia, vol. xix, p. 89-90 (1)

<sup>.</sup>Cartulaire de Saint-Chaffre, p. 152 (r)

<sup>.</sup>Mansi, Concilia, vol. xix, pp. 267-8; Fulbert of Chartres, letter in Bouquet, Historiens de la France, vol. x, p. 463

مهتمة أساسا هذه الحركة لكي تحافظ على ممتلكاتها من حراب الحرب ومتطلباتها، وعقدت سلسلة من المحالس لتحقيق هذه الغاية. ففي سنة ١٠١٦ ميلادية صدرت في (فيردون سير لو دوب) صيغة أقسم النبلاء بمقتضاها ألا يكرهوا رجال الدين والفلاحين على الانضمام إلى قواتهم وألا يغيروا على محاصيلهم وألا يصادروا ماشيتهم. وشاع القسم في أرجاء فرنسا بينما كان المجمع والقساوسة والمؤتمرون يصيحون: "السلام، السلام، السلام، السلام." (١)

ودفع هذا النجاح بعض الأساقفة المتحمسين إلى المضي أبعد من ذلك. ففي سنة الله ميلادية أمر أيمون رئيس أساقفة بورج كل مسيحي يزيد عمره على عشرة سنة أن يعلن عداءه لكل من يعتدي على السلام وأن يكون على استعداد لحمل السلاح لمحاربتهم إذا اقتضى الأمر. ونظمت هيئات للسلام كانت فعالة أول الأمر، غير أن الشق الثاني من أمر رئيس الأساقفة كان أشد حاذبية من الشق الأول، فتزعم رحال الدين حنودا من الفلاحين المسلحين وحطموا قلاعا للنبلاء المعاندين، وسرعان ما أصبحت هذه الميليشيات المعدمة تتصرف بلا مسئولية وبلغت أعمال التخريب التي أقترفتها الحد الذي اضطر السلطات إلى قمعها. وقامت جماعة السلام الكري بحرق قرية بينيس، وطبقا للمعلومات التي نعرفها فإن ما لا يقل عن سبعمائة من رحال الدين لقوا حتفهم في المعركة. (٢)

Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles, vol. iv, pt. 2, p. 1409; Radulph
Glaber, in Bouquet, R.H.F., vol. x, pp. 27-8. See Pfister, Etudes sur le Règne
de Robert le Pieux, p. lx; Huberti, Studien zur Rechtsgeschichte der
Gottesfrieden und Landfrieden, p. 165

Miracles de Saint-Benoît, ed. By de Certain, p. 192 (1)

### الهدنة في الأيام المقدسة

وفي ذات الوقت كانت هناك محاولة أكثر فعالية للتقليل من أعمال الحرب. ففي سنة ١٠٢٧ ميلادية عقد أوليبا أسقف فيش مجمعا كنسيا في تولسوج، في روزيلون، أسفر عن فرض حظر على أعمال الحرب في أيام السبت (١). وبتشجيع من رئيس دير رهبان مدينة كلاني العظيم أوديلو قام أساقفة بروفانس الذين ادعوا أهم يتحدثون باسم كنائس الغال كلها بإرسال خطاب في سنة ١٠٤١ ميلادية إلى كنيسة إيطاليا طالبين أن تمتد هدنة الرب لتشمل الجمعة الحزينة (٢) وسسبت النسور (٣) وعيد الصعود(٤). وهكذا كبرت هذه الفكرة، أي فكرة هدنة تشمل الأيام المقدسة، وحذت كنيسة أكتيان بالفعل حذو كنيسة بروفانس الرائدة، إلا أن دوقية بورجاندي مضست إلى أبعد من ذلك بأن خصصت الهدنة لكامل الأسبوع من مساء الأربعاء إلى صباح الاثنين وأضافت الفترة من عيد المجيئ (٥) إلى يوم الأحد الأول بعد عيد الغطاس

<sup>.</sup>Mansi, Concilia, vol. xix, pp. 483-8 (1)

 <sup>(</sup>۲) (المترجم) الجمعة الحزينة: السابقة على عيد الفصح وتحيى فيه الكنائس ذكري صلب المسيح.

<sup>(</sup>٣) Ibid. pp. 593-6 (المترجم) سبت النور: السابق على عيد الفصح.

<sup>(</sup>٤) (المترجم) عيد الصعود: حميس الصعود الذي يعقب عيد الفصح بأربعين يوما والذي تحيا فيه ذكري صعود المسيح إلى السماء.

<sup>(</sup>٥) (المترجم) عيد المجيىء: هي الفترة التي تسبق عيد ميلاد المسيح بأربعة أيام أحد وتعتبرهما بعسض الكنائس فترة صلاة وصوم . وتعني كلمة "المجيىء" كذلك: مجيىء المسيح متحسدا أي ظهرر على هيئة بشروتعني كذلك: "المجيء الثاني" ويقصد به مجيىء المسيح يوم القيامة .

(أو الظهور) (١) وكذا فترة الصوم الكبير (٢) وأسبوع الآلام واليوم الثامن بعد عيد الفصح (٣). وفي سنة ١٠٤١ ميلادية، عندما كان وليم الغازي يشَرع لنورماندي، أدرج كذلك الفترة من أيام الابتهال (٤) إلى اليوم الثامن مسن عيد الخمسين (أو العنصرة) (٥). وفي سنة ١٠٥٠ ميلادية أوصى مجلس عُقد في تولوج بضم عيد الأيسام الثلاثة الخاص بالعذراء وأيام القديسين الرئيسيين (٢). وفي منتصف القرن بدت فكرة الهدنة الإلهية وقد ترسخت، وحاول مجمع ناربون الكبير المعقود سنة ١٠٥٤ ميلاديد التنسيق بينها وبين فكرة سلام الرب لحماية بضائع الكنيسة والفقراء مسن ويدلات الحرب، وكان من الضروري مراعاة احترام كلً من الهدنة الإلهية وسلام الرب خوفًا

 <sup>(</sup>١) الغطاس أو الظهور : أي ظهور المسيح الطفل لمحوس المشرق الذين أتوا إلي القدس .(أنظر إنجيل متي :
 ٢ - ١) .

<sup>(</sup>٢) الصوم الكبير: فترة صوم مقدارها أربعون يوماً ، تقع بين أربعاء الرماد (ويطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى العادة القديمة التي كانت تقضى بنثر الرماد فوق رءوس التائين) وعشية عبد الفصح ، مخصصة للصيام والتوبة تخليدا لذكري صيام المسيح في البرية ( يستبعد منها أيام الأحد في الكنيسة الغربيسة السبت والأحد في الكنيسة الشرقية ) .

M.G.H., Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, vol. 1, p. (٣) بالمراكبة والمراكبة المركبة المرك

<sup>(</sup>٤) (المترحم): أيام الإبتهال: الأيام الثلاثة السابقة على عيد الصعود.

<sup>(</sup>ه) Mansi, Concilia, vol. xix, pp. 597-600. (المترحم): عبد الخمسين أو العنصرة: يسوم الأحد السابع بعد عبد الفصح تخليدا الهبوط الروح القدس ( أنظر العهد الجديد ، سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني ) .

Ibid . p. 1042 (٦)

من عقوبة الطرد من الكنيسة، وفضلاً عن ذلك، أعلن أنه لا ينبغي للمسيحي أن يقتل مسيحيًا آخر، باعتبار أن "من يقتل مسيحيًا يسفك دم المسيح." (١)

ويندر أن تكون حركات السلام مؤثرة في عالم الواقع كما هي في عالم النظرية، ولم تشذ حركات السلام في القرن الحادي عشر عن هذه القاعدة، ذلك أن أكثر الأمواء المناصرين لهدنة الرب لم يلتزموا بنصوصها، ففي يوم السببت حارب وليسم الغازي رفيقه المسيحي هارولد في هاستر، كما ذكرت أنا كومنينا وهي فزعة أنه في الوقت الذي حاولت فيه كنيستها أن تتوخى الأمانة في احتناب أعمال الحرب في الأيام المقدسة هاجم فرسان الغرب القسطنطينية في أسبوع الآلام وقد احتشد في جيوشهم القساوسة المسلحون المحاربون (٢). وعرف البابوات أنفسهم من التجربة أن ممتلكات الكنيسة لم تسلم من هجمات العامة، و لم يكن من اليسير في الغرب إخماد التروع إلى القتال واستمراءها المحد العسكري; وكان من الأصوب العودة إلى السياسة القديمة والانتفاع بحدة الطاقة بتحويلها إلى محاربة الوثيين.

وبالنسبة إلى الغرب، كان الخطر الإسلامي أكثر تمديدًا بكثير عمّا عليه بالنسبة للبيز نطيين إلى وقت الغزوات التركية، وانزعج البيز نطيون من الأتراك على ألهم برابرة وليسو كفّارًا. ومنذ أن فشل العرب أمام القسطنطينية في بداية القرن الشامن بات الحرب داء متوطنًا على الحدود الشرقية للعالم المسيحي، بيد ألها لم تكن من الخطرورة بحيث تمدد وحدة الإمبراطورية، ولم يحدث مطلقًا أن انقطع التبادل التجاري والفكري لأمد طويل، فكان العربي وريئًا للحضارة اليونانية الرومانيسة بنفسس القدر تقريبًا كالبيزنطي، كما لم تكن طريقة حياته تختلف اختلافًا كبيرًا. وعندما يزور البيزنطي

<sup>.</sup>Ibid. pp. 827-32 (1)

Anna Comnena, *Alexiad*, x, viii, 8, vol. ii, pp. 218-19; x,ix5-6, vol. ii, p. 222

القاهرة أو بغداد كان يشعر بأنه في وطنه على نحو يجاوز كثيرًا شعوره وهو في بساريس أو حوسلار (١) أو حتى روما. وباستثناء بعض الأزمات النادرة وبعض حالات الشسأر، اتفقت السلطات في كل من الإمبراطورية والخلافة على عدم الإكراه في الدين والسماح بحرية العبادة للدين الآخر. وربما كان بعض الخلفاء المفاحرين يتحدثون باستحفاف عن الأباطرة المسيحيين، وربما فرضوا عليهم الإتاوات أحيانًا، ولكن باقتراب القرن العساشر من نمايته غدت بيزنطة عدوًا مخيفًا حسن التنظيم.

ولم يستطع المسيحي في الغرب مشاركة البيزنطي في التسامح والشعور بالأمسان، إذ يفخر الأول بمسيحيته ويظن أنه وريث روما، بيد أنه كان يعي علي مضيض أن الحضارة الإسلامية تسمو على حضارته في معظم الجوانيب. ولقيد هيمنيت القوة الإسلامية على غرب البحر المتوسط من قطالونيا (٢) إلى تونس، وهاجم قراصنة مسن المسلمين سفنه، ولهبوا روما، وحصنوا أنفسهم في إيطاليا وبروفيانس، وبدا أله يستطيعون أن يخرجوا من معاقلهم في إسبانيا ويعبروا الحدود ويتدفقوا على فرنسا عبر جبال البرانس، ولم يكن للعالم المسيحي تنظيم يمكنه من التصدي لمثل ذلك الهجيوم، وإثما كان آحاد الأبطال يصدون غارات العرب منذ أيام تشارل مارتل (٣) وما بعدها، كما كانت الإمبراطورية الكارولنجية (٤) لبعض الوقت بمثابة الحائط الواقي من هدف الغارات. وفي سنة ٩١٥ ميلادية تعاون البابا حون العاشر مع بلاط القسطنطينية في

<sup>(</sup>١) (المترجم): حوسلار: مدينة تقع حاليا شمال ألمانيا.

<sup>(</sup>٢) (المترجم): قطالونيا: إقليم شمال شرق إسبانيا يطل على البحر المتوسط.

<sup>(</sup>٣) (المترجم): تشارل مارتل: حد شارلمان، حكم ما يعرف الآن بشمال شرق فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

<sup>(</sup>٤) (المترجم): الإمبراطورية الكارولينجية: أسسها سنة ٧٥١ ميلادية "ببين " إبن تشارل مارتل.

تكوين تحالف من الأمراء المسيحيين لطرد المسلمين من معقلهم في كاريليانو (١). وفي سنة ٩٤١ ميلادية اشترك البيزنطيون مع هيو أوف بروفانس في الهجوم على قلعتهم في فريجوس، لكن الهجوم فشل بسبب ارتداد هيو في آخر لحظة، غير أنه في سنة ٩٧٢ ميلادية نجح تحالف من البروفنسال والإيطاليين في إنمام المهمسة (٢)، وكسانت هده التحالفات محلية متفرقة سريعة الزوال، وكان من الضروري وجود تنسيق أكبر وجهد أكثر تركيزا. و لم تتحقق تلك الضرورة على نحو أفضل مما تحققت في رومسا السي لا يغيب عن إدراكها مطلقا تخريب كنيسة القديس بطرس سنة ٨٤٦ ميلادية.

#### المنصــور

وكان مسلمو إسبانيا في القرن العاشر يهددون العالم المسيحي تمديدا حقيقيا بالغا، إذ أن المسيحيين كانوا قد فقدوا الأراضي التي حصلوا عليها من قبل وفي منتصف القرن كان الخليفة العظيم عبد الرحمن الثالث سيد شبه حزيرة أيبريا بلا منازع، وصاحب موته سنة ٩٦١ ميلادية بعض الشعور بالراحة، إذ كان خليفته الحكم الناني مسالما وشغلته الحروب مع الفاطميين والأدارسة في مراكش، ولكن بعد موت الحكسم سنة ٩٧٦ ميلادية سيطر على مسرح الأحداث الوزير المحارب محمد بن أبي أمير الملقب بالمنصور والذي يعرفه الأسبان بالمنظور. وكانت مملكة ليون هي القوة المسيحية الرئيسية في إسبانيا، وهي التي تحملت صدمة هجمات المنصور، وفي سنة ٩٨١ ميلادية استولى على زامورا في حنوب المملكة; وفي سنة ٩٩٦ ميلادية دمر ليون نفسها وحرق

Liudprand, Antapodosis, pp. 61-2; Leo of Ostia, pp. 50ff. See Gay, L'Italie

Méridionale el l'Empire Byzantin, .p. 161, who establishes the date 915;

Runciman, The Emperor Romanus Lecapenus, pp. 184-5

Liudprand, op. cit. pp. 135, 139; Poupardin, Le Royaume di Bourgogne, pp. 94 ff.

في العام التالي مدينة القديس حيمس في كومبوستيلا التي يأتي ترتيبها ثالث أماكن الحج بعد القدس وروما، ومع ذلك كان حريصًا على احترام المزار نفسه. وكان قد استولى بالفعل على برشلونه سنة ٩٨٦ ميلادية، وبدا أنه سرعان ما سيعبر البرانس لكنه مات سنة ١٠٠٢ ميلادية (١). وبموته بدأت قوة الإسلام في الاضمحلال، واستطاع القراصنة القادمون من أفريقيا أن ينهبوا أنتيب سنة ١٠٠٣ ميلادية، وبيزا سنة ٥٠٠٠ ميلادية، ومرة أخرى سنة ١٠١٠ ميلادية، وناربون سنة ١٠٠٠ ميلادية، في حين أنّ الهحسوم الإسلامي المنظم كان قد انتهى آنذاك وحان الوقت لهجوم مضاد. (٢)

وخطط سانكو الثالث، ملك نافار، الملقب بالعظيم للهجوم المضاد; ففي سسنة الماء المسيحيين لمحاربة "الكفرة"، وكان الماقه في ليون وكاستيل على استعداد للمعاونة، ووحد في سانكو وليم، دوق حاسكوني، حليفًا متلهفًا، ولكن روبير ملك فرنسا لم يرد على ندائه. ولم يتحقق شيئ ملموس، بيد أنه في نفس الوقت احتذب سانكو اهتمام حليف له قيمته البالغة، ألا وهو منظمة كلاني الهائلة التي حكمها راهبان كبيران امتد حكمهما لمدة ١١٥ عامًا وهما: أوديلو الذي تولى الحكم سنة ٩٩٤ ميلادية ومات سنة ١٠٤٨ ميلادية، وهيسو الذي حلفه وعاش حتي سنة ١١٠٩ ميلادية، وبدأت هذه المنظمة تُولي انتباهًا خاصًّا للشُّوُون الإسبانية، فكانت كلاني دائمة الاهتمام برفاهية الحجاج، وبسعدها أن يكون لها رأي في تدبير طريق الحجاج الذاهبين إلى كومبوستللا وأن تساعد في حماية العالم المسيحي الإسباني كله. فحينما هدد المسلمون الكونتيسة إيرسلند أوف بارشلونه سسنة الإسباني كله. فحينما هدد المسلمون الكونتيسة إيرسلند أوف توسني يأتي من نورماندي

<sup>.</sup>For Almanzor see Dozy, *Histoire des Musulmanes en Espagne*, rev. vol. ii, pp. 235 ff.

<sup>.</sup>Ballesteros, Histroria de Espana, vol. ii, pp. 389 ff. (1)

مدفوعًا بروح المغامرة النورماندية التي ربما حفّزته أيضًا على المجيئ. وقويست قبضة كلاني على الكنيسة الإسبانية أثناء حكم سانكو وخلفائه مما جعلها تتصدر الحركة الإصلاحية، ومن أحل ذلك لم يفت البابويّة أن توافق على أيّة محاولة لتوسيع حسدود العالم المسيحي في إسبانيا. وعندما اشترك سانكو وليم أوف حاسكوني مسع سانكو أوف نافارو في الهجوم على أمير سرقوسة صاحبتهما بركات البابويّة وبركات كسلان التي شجعت كذلك ريموند برنجار الأول في برشلونه على دفع المسلمين إلى الجنوب.(١)

### الحرب المقدسة في إسبانيا

وهكذا اكتسبت محاربة الكفرة في إسبانيا شكل الحرب المقدسة، وسرعان ما كان للبابوات أنفسهم يد في توجيهها. وفي سنة ١٠٦٣ ميلادية قَتَل أحد المسلمين راميرو الأول ملك آراجون في بداية هجوم كبير على المسلمين في جرادوس، وألهيب مقتلبه خيال أوروبا كلها، وفي الحال وعد البابا الكسندر الثاني باغتفار خطايا كل من يحارب من أجل الصليب في إسبانيا وشرع في جمع جيش لاستكمال ما بدأه راميرو، وقام وليم أوف مونتروى وهو من الجنود النورمانديين العاملين في خدمته بتجنيد الجنود في شمال إيطاليا، وفي شمال فرنسا قام الكونت إيبل أوف روسي \_ وهو شقيق الملكة فيليسيا

<sup>(</sup>۱) Boissonnade, Du nouveau sur la Chanson de Roland, pp. 6-22 أما Boissonnade. أما Boissonnade. أما Boissonnade. أما Boissonnade. أما Boissonnade مؤلفه L'Europe Occidentale de 888 a'1125, pp. 551'3 مؤلفه Les يالغان في دور Cluny في تنظيم حرب مقدسة في أسبانيا حسيما حسياء في مؤلفهما Hatem و Halphen في سلسلة محساضرات القاهيا في Poèmes Epiques de Croisades, pp. 43-63 مدرسة الدراسات العليا وباريس (Ecole des Hautes Etudes et Paris) لم تنشير بعسيد مدرسة الدراسات العليا وباريس (Cluny كان دوراً هاما لكنها لم تنظم حملة عسكرية في الواقع أنظير Rousset, Les Origines et les Caractéres de la premiére Croisade, pp. 31-5

الأراجونية \_ بجمع حيش، أما أكبر فرقة جمعها جوى \_ حيوفري كونــت أكيتـان الذي تم تعيينه آمرا للحملة. ورغم كل ذلك لم يتحقق سوى القليل، فقد تم الاستيلاء على مدينة بارباسترو مع الكثير من الغنائم ولكن سرعان ما ضاعت مرة أحـــري(١). وتدفق الفرسان الفرنسيون منذ ذلك الوقت على حبال البرانس لمواصلة تلك المهمسة، وفي سنة ١٠٧٣ ميلادية نظم آيبل أوف روسي حملة حديدة دعى البابــــا حريجـــوري السابع أمراء العالم المسيحي للانضمام إليها، وبينما كان يذكر العالم بأن مملكة إسبانيا هي من توابع الكرسي الرسولي للقديس بطرس أعلن أن للفرسان المسيحيين الحميق في التمتع بالأراضي التي ينتزعونها من "الكفرة" (٢). وفي سنة ١٠٧٨ ميلادية قاد هيو الأول، دوق برحاندي، حيثًا لمساعدة صهره ألفونسو السادس أوف كاستيل (٣)، وفي سنة ١٠٨٠ ميلادية منح حريجوري السابع تشجيعه الشخصي للحملة التي قادها حوي ـ حيوفري. وسارت الأمور على ما يرام في الأعوام التالية: فاستولى الكاستلليون على توليدو سنة ١٠٨٥ ميلادية (٤)، واستتبع ذلك بعث إسلاميّ بقيـــادة المرابطــين (٥) المتعصبين. ومنذ سنة ١٠٨٧ ميلادية بدأت الدعوة لاستدعاء الفرسان المسيحيين بشكل ملح لمقاومتهم، وشجع البابا إيربان الثاني ذلك بحماس، بل طلب ممن كانسوا ينوون الحج إلى فلسطين أن ينفقوا أموالهم بشكل أكثر نفعًا في إعــــادة بنـــاء المـــدن

<sup>.</sup>Boissonnade, op. cit. pp. 22-8; Fliche, op. cit. pp. 551-2 (1)

Gregory VII, Registrum, I, 7, pp. 11-12 See also Villey, La Croisade: Essai (Y) sur la Formation d'une Théorie juridique, p. 71

<sup>.</sup>Boissonnade, op. cit. pp. 29-31 (T)

<sup>.</sup>Ibid. pp. 31-2 (ξ)

 <sup>(</sup>٥) (المترجم): دولة المرابطين: تأسست في شمال غرب أفريقيا والأندلس واستمرت في القرنين
 الحادي عشر والثاني عشر.

الإسبانية التي انتزعت من المسلمين بعد أن نهبوها (١). وحتى نهايــة القــرن اســتمرت الحملات الإسبانية تجذب المغامرين من فرسان المسيحيين في الشمـــال إلى أن وصلــت سلسلة الحملات إلى زروتها بالاستيلاء على هوسكا سنة ١٠٩٦ وبارباســـتيرو ســنة ١٠٠١ ميلادية.

وهكذا، وبانتهاء القرن الحادي عشر، تحولت فكرة الحرب المقدسة إلى ممارسة عملية. وحثت سلطات الكنيسة الفرسان والجنود على أن ينبسذوا خلافهم التافهة ويرتحلوا إلى حدود العالم المسيحي لمحاربة الكفرة، ولتشجيعهم على أداء حدماتهم سمحت لهم بأن يتملكوا الأراضي التي ينتزعونها، كما منحتهم مزايا روحانية، ولكسن طبيعة هذه المزايا الروحانية لم تكن معروفة بشكل يقيني. ويبدو أنّ الكسندر الثاني منح غفرانًا للمشتركين في حملات سنة ١٠٦٤ ميلادية (٢)، ولكن حريجوري السابع لم يمنح سوى تبرثة كنسية لكل من مات في القتال من أجل الصليب (٣)، كما أعطى تبرئسة كنسية مماثلة لجنود رودلف أوف سوابيا في الحرب ضد هنري الرابع الجرماني (٤) المطرود من الكنيسة. وأصبحت البابوية تتولى توجيه الحروب المقدسة، فغالبًا ما كانت تشنها وغالبًا ما كانت تعين قادتها، وكان يتعين أن تكون جميع الأراضي المنتزعة تحت السيادة البابوية المطلقة.

ورغم أن كبار الأمراء كانوا يميلون إلى أن يتنحوا حانبًا، لبّى فرسسمان الغسرب طوعًا نداء الحرب المقدسة، وكانت دوافعهم تصطبغ من ناحية بصبغة دينية، إذ أنهسم كانوا يستشعرون الخذي لاستمرار القتال فيما بينهم، وأرادوا أن يقاتلوا من أحل

<sup>.</sup>Riant, Inventaire critique, pp. 68-9 (1)

<sup>.</sup>Jaffé-Wattenbach, Regesta, no. 4530, vol. I, p. 573 (Y)

<sup>.</sup>Gregory VII, loc. Cit. (٣)

<sup>.</sup>Ibid. vii, 14B, pp. 480 ff. (1)

الصليب، فضلا عن أنه كان لديهم حافزًا آخر ألا وهو التلهف على امتلك الأرض وخاصة في شمال فرنسا، حيث ترسخ حق الابن الأكبر وحده في المسيراث; ذلك أن مالك الأرض لم يكن على استعداد لتقسيم أملاكه ومتعلقاتها التي تتمركز حول قلعتة الشامخة، فكان على باقي أبنائه أن يبحثوا عن الثروة في مكان آخر. وشاع بين طبقة الفرسان الفرنسيين نوع من القلق والميل إلى المغامرة الذي يلاحظ أكثر ما يلاحظ بسين النورماندين، وهم الذين تركوا منذ عدة أحيال حياة السلب والترحال. وبدت فرصة الجمع بين الواحب المسيحي واقتناء الأرض في مناخ حنوبي فرصة حذابة للغاية، وكان للكنيسة أسباب تدفعها إلى الابتهاج باستمرار لتلك الحركة: أفليس من المكن القيام المسيحي ؟

## الفصل الثاني:

# صخرة القديس بطرس

### صخرة القديس بطرس

"بِي تَمْلِكُ الْمُلَسوكُ وَتَقْضِي الْعُظَمَاءُ عَدْلًا".

(أمنال: ٨ ــ ١٥)

إن انحسار المد الإسلامي في إسبانيا حعل البابا لا يجد صعوبة تذكر في بسط سلطانه على كنيسة الأراضي المستعادة. وكانت (منحة قسطنطين) (١)، التي قبلها العالم المسيحي الغربي قبولاً واسع الانتشار \_ وإن كان قبولاً حاطئاً \_ على أنها شيئ أصيل،

<sup>(</sup>۱) (المترجم): منحة قسطنطين: وثيقة تناقش منحة السيادة الروحية التي يفترض أن "قسطنطين العظيم" منحها للبابا "سلفستر الأول " (٣١٤ - ٣٣٥م) وخلفائه ذوي المكانة الروحية العالية على البطارقة العظام الآخرين، وعلى جميع مسائل العقيدة والعبادة، فضلا عن السيطرة الدنيوية على رومسا والإمبراطورية الغربية برمتها. ويزعم أن قسطنطين كان مدفوعا بما يفترض فيه مسن عرفان للبابا سلفستر "لمعجزته في علاج الإمبراطور من مرض الجزام وتحويله إلى المسيحية .والآن يعترف الجميع بأنما مزورة .

قد ساعدته على بسط سيادته الدنيوية على بلدان كثيرة، أضيفت إليها شبه حزيرة أيبريا في غفلة من الزمن، كما لم يكن في إسبانيا أيَّة سلطة كنسية يمكنها أن تتحـــداه. أما العالم المسيحي الشرقي فكان تنظيمه مختلفًا ; إذ أنَّ بطريارقيَّة الإسكندرية التي أسسها القديس مارك، وبطريارقيّة أنطاكية التي أسسها القديس بطرس، كانتا قديمتين قدم كرسى روما الأسقفي. وكان لبطريارقيّة القدس، وهي كنيسة القديس حيمس، هيبـــة خليقة بأكثر مدن العالم المسيحي قدسية وإن كانت أصغر مسن سابقتيها. وكانت بطريارقيّة القسطنطينية فكانت أعظم ند مهيب لتلك الكنائس جميعًا، وإن لم يكن لها من القدم ما يضفي عليها سلطان الزمن برغم ما يُزعم من أن القديس أندرو هو الذي أنشأها. غير أن القسطنطينية أزاغت العاصمة القديمة وأصبحت هي رومـــا الجديـدة حق لبطريقها أن يري أنه يمثل العالم المسيحي كله وأنه أعظم قاض كنسيى في العالم المتحضر. وربما كانت المعارضة الدينية في بيزنطة تلجأ أحيانًا إلى سلطة روما القديمة أسقف المدينة الغربية التي تقلُّص نفوذها ــ والتي تخضع دائمًا لسيطرة صغـار النبــلاء المشاغبين أو زعماء البرابرة الشماليين ـ له أية ولاية على الكنائس الشرقية ذات التقاليد الباقية المستقرة على مدى الزمان، ومع ذلك بقى لرومــــا احترامــها الخـــاص. وبرغم تجاهل ادّعائها السيادة، كانت لها أولوية تكاد تكون عامة بين الكراسي الأسقفية للعالم المسيحي، حتى من قِبل البطريق الذي يمثل العالم المسيحي كله. وليـــس هناك من كان على استعداد لتحدي الاعتقاد بأنّ العالم المسيحي شيئ واحد وينبغي أن بكون كذلك

### رومسا والقسطنطينية

وبعد الفتح العربي فقدت بطريارقيّات الجنوب الشرقي كثيرًا من قوتما، وبرزت

القسطنطينية كأولى الكنائس الشرقية، وثارت بحادلات وخلافات كثيرة بين الكنيستين في روما والقسطنطينية حول الشؤون الكنسية وإن لم تشكل أي منها خطورة أو تستغرق وقتا طويلا على خلاف ما يعتقده الجدليون المتأخرون (١)، وإنما ظلت وحدة العالم المسيحي مقبولة على العموم. غير أنه أحري في القرن الحادي عشر فحص دقيق لنظام الكنيسة الرومانية، وترتبت اقتراحات الإصلاح إلى حد كبير على نفوذ رهبان كلاني واللورين، ونفذها في بادئ الأمر السلطات العلمانية المتسيدة على روما آنذاك، وكان الإمبراطورهنري الثالث نشطا بوجه خاص ومنح تلك الإصلاحات قوة دافعة أتاحت للكنيسة أن تستمر فيها وتطورها بعد موته مستقلة عن الحكومة العلمانية ومضادة لها في نهاية الأمر. وتولد عن الحركة نظريات برزت وأصرت على السيادة الروحانية الشاملة لروما وتسيدها في النهاية على الأمراء الدنيويين، وأثارت هذه النظريات بدورها حديدا مع الشرق.

وتكمن المسألة الرئيسية في إعادة تأكيد مزاعم روما في السيادة، ولكن الخلافات بدأت حول تفصيلات المعتقد وتفصيلات الأعراف، وانساقت البابوية وراء رغبتها في ترسيخ سلطانها، فسعت إلى توحيد أعراف الكنيسة. ولم تتوقف رغبتها عنسد إلغاء زواج رحال الدين الدنيويين لأسباب سياسية وكذلك روحانية، بل بذلت مساعيها في عاولة وضع معايير للطقوس والشعائر الدينية، وهي إصلاحات ممكنة الحدوث في الغرب، لكن أعراف الكنائس الشرقية شيئ آخر، لا سيما وأن هناك كنائس يونانيسة تقع في النطاق الروماني كلية كما كانت هناك كنائس لاتينية في نطاق القسطنطينية، وكانت الحدود بين النطاقين في حنوب إيطاليا مثار نقاش لوقت طويل. وفي نفسس

<sup>(</sup>۱) أفضل ما كتب عموما عن العلاقات بين روما والقسطنطينية يوجد لدي Every في مؤلفه Bayzantine Patriarchate, Passim

الوقت أدى النفوذ الألماني في روما إلى إدخال كلمة (فيليوك) (١) بشأن انبعـــاث الروح القدس، وكان البابوات المهتمون بالإصلاح أقل استعدادا من أسلافهم لقبـــول الحلول الوسطى، أو للصمت في لباقة، ومن ثم لم يكن من الصدام بد.

وأورد البابا سيرحيوس الرابع كلمة (فيليوك) في خطابه بإعلان الإيمـــان الــذي يرسل عادة من البابا أو البطريق إلى زملائه بمناسبة توليه البابوية، وعلى الأثــر رفــض بطريق القسطنطينية سرحيوس الثاني تخليد اسمه على اللوح التذكاري المزدوج للكنائس البطرياقية في القسطنطينية، وفهم البيزنطيون ذلك كدلالة على أن البابا نفسه لم يتبــع سواء السبيل حول نقطة في المعتقد، وإن لم يكن ذلك طعنا في استقامة الكنيسة الغربية بكاملها. بيد أن ذلك في نظر البابا ــ فضلا عن الكنائس الغربية الــــي تعتـــبر البابـا مصدرا لاستقامة المعتقد ــ كان إهانة عامة وبعيدة الأثر وواســــعة النطـاق. وأدرك البطريق أن وضع اسم البابا على اللوح التذكاري المزدوج يتيح له فرصة للمساومة. (٢)

وفي سنة ١٠٢٤ ميلادية تلقى البابا حون التاسع عشر اقتراحًا من القسمطنطينية بإمكان تسوية نقاط الخلاف بين الكنائس يقضي بقبول صيغة وُضعت ببراعة تمنح روما سيادة اسمية، وتترك للقسطنطينية استقلالية شاملة فعلية، وأعلنت هذه الصيغة أنه:

<sup>(</sup>١٠) (الحترجم) : فيليوك : المعنى الحرفي باللاتينية : " ومن الابن " ، وهي عبارة أضافتها الكنيسة اللاتينية إلى قانسون الإيمان المسيحي في العصور الوسيطة ، وتعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي سببت الصدع بين الكنائس الشرقية والغربية .

<sup>(</sup>٢) عن هذه الواقعة أنظر، Michel Humbert und Kerularios pp. 20-40، vol. i، وهناك ما يدل على أن كلمــــــة (فيليوك filioque) أدخلت على إعلان الإيمان في رومــــا في وقـــت هنري الثاني هناك في سنة ١٠١٤م .

Berno Libellus de Officio Missae in M.P.L. vol. cxlii col. 1061-2

"بموافقة الحبر المروماني تعتبر كنيسة القسطنطينية كنيسة عالمية في نطاقها، كما كسانت كنيسة روما في العالم". وكان البابا حون نفسه على استعداد للموافقة، لولا أن أسرع الراهب الكلاني، راهب سانت بنجنوس في ديجون (١) بالكتابة إليه مذكرا إياه في صرامة بأن سلطة الإلزام والإطلاق في السماء وعلى الأرض إنما يختص هسا القديس بطرس وخلفاؤه دون غيرهم، وحثه على إظهار المزيد مسن البأس في إدارة الكنيسة العالمية. وكان على بيزنطة أن تعلم أن البابوية بعد إصلاحها لا تسمح بمثل ذلك الحسل الوسط. (٢)

وفي منتصف القرن أسغر الغزو النورماندي لجنوب إيطاليا عن رغبة في تحسالف سياسي بين البابا والإمبراطور الشرقي، ولكن البابوية بعد إصلاحها التزمت بسياسية وضع المعايير، ورغبت في إبطال أعراف معينة سائدة في الكنائس اليونانية في حنوب إيطاليا قلدتما كنائس إيطالية كثيرة إلى الشمال حتى ميلانو. وفي سنة ١٠٤٣ ميلادية تولى ميكائيل سيريولاريوس بطريارقية القسطنطينية، وكان رحلا طموحسا متكبرا، وتواقا بنفس القدر إلى وضع معايير للأعراف داخل حدود نطاقه، وكان دافعه الرئيسي هو أن يستوعب بشكل أيسر كنائس المقاطعات الأرمينية المختلة حديثا، والتي كسانت تمارس أعرافا مختلفة، كاستخدام الخبز غير المخمر. على أن سياسته أثسرت أيضا في الكنائس اللاتينية في القسطنطينية نفسها، الكنائس اللاتينية الواقعة في إيطاليا البيزنطية والكنائس اللاتينية في القسطنطينية نفسها، وانتفع كما التجار والحجاج وجنود الحرس الفارانجي. وعندما رفضت تلك الكنائس الأخيرة أن تمثل لذلك أمر البطريق بإغلاقها، وبدأ بحلسه في إصدار كتيبات دينية تنكر أعراف اللاتينيين.

<sup>(</sup>١) (المترجم): ديجون: مدينة في وسط فرنسا ناحية الشرق.

<sup>(</sup>٢) Radulph Glaber in Bouquet R.H.F. vol. x pp. 44-5 ليست هناك مصادر يونانية المفاوضات غير أنه ليس هناك من سبب يدعو للشك في حدوثها .

### صدع سنة ١٠٥٤ ميلادية

ويبدو أنَّ سيريو لاريوس لم يكن مهتمًا بالمسألة اللاهوتية، وكان على استعداد لأن يضع اسم البابا على اللوح التذكاري المزدوج في مقابل أن تكون المعاملة مع روما على قدم المساواة. وتركز الخلاف حول أعراف الكنيسة، وبذا أتسيرت مشكلة الحسدود الكنسية في إيطاليا، وزادت حدة المشكلة بالغزو الذي قام بــه النورمـانديون، وهـم أنفسهم من أتباع الكنيسة اللاتينية. وتولى حاكم إيطاليا البيزنطية المفاوضات ــ وهــو أرجيرس النورماندي الذي كان من أتباع بيزنطة ويدين بالشعيرة اللاتينية \_ وقد فـاز بثقة الإمبراطور لكنه كان من المحتم أن يرتاب فيه سيريو لاريوس الذي حدمته الظروف; ففي سنة ١٠٥٣ ميلادية، وقبل تعيين السفراء الرسوليين للذهـــاب مــن رومـــا إلى القسطنطينية، اعتقل النورمانديون البابا ليو التاسم، وعندما وصل سفراؤه إلى القسطنطينية سنة ١٠٥٤ ميلادية وعلى رأسهم الكاردينـــال هومـــبرت أوف ســيلفا كانديرا، استقبلهم الإمبراطور بمظاهر التشريف، ولكن سيريو لاريوس تساءل هل عينهم البابا حقًّا، وهل بمقدوره وهو رهينة تنفيذ الوعود التي يقطعونها على أنفسهم? وقبل أن تتسع المناقشات مات ليــو فحأة في إبريل (نيسان)، وهكذا فقد السفراء كل صفة أو مؤازرة رسمية مُنحت لهم. وانقضي عام بكامله قبل انتخاب البابا التالي، ولم يكن أحد يعلم السياسة التي سيتبعها، ورفض سيريولاريوس الاستمرار في المفاوضـــات، وعلــي الرغم من رغبة الإمبراطور في التوصل إلى اتفاق، حميت المشاعر وانتهى الأمر بأن رحل السفراء الرسوليون وهم مغضبون وقد تركوا على مذبح القديسة صوفيا أمسرا بابويسا رسميًّا مختومًا بالرصاص بطرد البطريق ومستشاريه من الكنيسة ويعترف في نفس الوقت باستقامة الكنيسة البيزنطية. وحيال ذلك، عقد البطريق مجمعًا مقدسًا لعن فيه ذلسك الأمر البابوي على أنه من عمل ثلاثة أشخاص غير مستولين، وأعرب عن أسفه الإضافة (فيليوك) إلى المذهب، وأدان زواج رحل الديسن، لكنه لم يذكر الكنيسة الرومانيسة

على عمومها ولا الأعراف الأحرى المختلف عليها. وفي واقع الأمر، لم يكن هناك تغيير مطلقا سوى أن المرارة أطلت برأسها.

ولم تشترك كنائس الإسكندرية والقدس في هذه الحادثة، وأيقن بطريق أنطاكية بطرس الثالث أن سيريولاريوس رحل صعب المراس دون داع، واستمرت كنيسته في تخليد اسم البابا في اللوح التذكاري المزدوج الموجود لديها، إذ لم يجد سببا يدعوه إلى التخلي عن تلك الممارسة، وربما كان يخشى أن تكون لدى سيريولاريوس السذي حامت الشكوك حول طموحاته عظطات ضد استقلالية كرسيه الأسقفي، وربماكان متعاطفا مع سياسة الإمبراطور. وفضلا عن ذلك، لم يكن بوسعه أن يؤيد وضم معايير للطقوس والأعراف الكنسية; فكانت أبرشيته تضم كنائس تمارس فيها الطقوس السيريانية، والكثير من تلك الكنائس وراء الحدود السياسية للإمبراطورية، فلا يستطيع فرض أعراف موحدة حتى وإن رغب في ذلك; فانتحى بنفسه بعيدا عن الشحار. (١)

### مخطط جريجوري السابع لحرب صليبيسة

وتحسنت العلاقات خلال العقد التـــالي تحسنا طفيفا; إذ خلـع ميكائيل سيريولاريــوس سنة ١٠٥٩ ميلاديــة، وباختفائــه عادت الكنائــس اللاتينيــة في

Michel, op. cit. passim, especially فيما يتعلق بما يسمى " انشقاق" سرير لاريوس أنظر (۱) vol. 1, pp. 43-65; Jugie, Le Schisme Byzantin, especially pp. 187 ff.; Leib, Rome, Kiev et Byzance, pp. 27 ff.; Every, op. cit. pp. 153-72.

ويستنتج Jugie, op.cit. 188 أن البطريق كان راغبا في الإبقاء على إسم البابا في اللوح التذكري M.P.L. vol. cxliii, cols. 773-4 ولايس في M.P.G. vol. cxx, col. 784 ولايسد أن ومسن خطاب سيريولاريوس إلى بطرس الأنطاكي في M.P.G. vol. cxx, col. 784 ولايسد أن يبقى الدافع لدي بطري الأنطاكي تخمينيا ، بيد أن موقفه واضح من مراسلاته مع سيريولاريوس . أنظر خطاباقم في M.P.G. vol. cxx, cols. 756-820

القسطنطينية تفتح أبواها مرة أخرى. وفي جنوب إيطاليا كان النورمانديون يُحققـــون تقدما متزايدا، وهم الحلفاء المخلصون للبابوية منذ سينة ١٠٥٩ ميلادية، ولذلك وحدت بيزنطة أن ممارسة الضغوط من أجل مطالبها الكنسية هناك أمر غير عملي. وفي سنة ١٠٦١ ميلادية أبحر روجر النورماندي لغزو صقلية وانتزاعها من العسرب، فقسد شجع البابا الحرب المقدسة. وكان على بيزنطة أيضا أن تواجه انعدام السيطرة علــــى المجامع المسيحية هناك. وفي سنة ١٠٧٣ ميلادية قرر الإمبراطور ميكائيل السابع ضرورة التوصل إلى تفاهم ودي مع روما ;ذلك أن الإمبراطور ــ بعد الغزو النورماندي لباري في جنوب إيطاليا سنة ١٠٧١ ميلادية ــ أصبح يخشى المزيد من العدوان، فربما يمنعـــه البابا بنفوذه. وبدأ غزو التركمان لآسيا الصغرى، وكان ميكائيل في مسيس الحاجة إلى الجنود، فإذا ما أصبحت العلاقة بالبابوية علاقة ودية، ففي الإمكان تجنيد الجنود مـــن الغرب بسهولة. وفي سنة ١٠٧٣ ميلادية تم انتخاب الكاردينال هيلد براند ليشغل منصب البابا تحت اسم حريجوري السابع الذي كان ذائع الصيت بالفعل لما يتصف به من بأس واستقامة، وكان مقتنعا بسيادة كرسيه البابوي ولذا لم يرسل خطاب إعسلان الإيمان لأي من بطارقة الشرق، على أن الإمبراطور ميكائيل رأى من الحصافة أن يبادر بإشارة ودية; فأرسل إليه خطاب تمنئة ألمح فيه إلى رغبته في توثيق الصلة بينهما; فمسا كان من حريجوري الذي أسعدته تلك المبادرة إلا أن أرسل بطريق فينيسيا دومينيكس في سفارة بابوية إلى القسطنطينية ليستطلع الأحوال هناك. (١)

ومن المعلومات التي أدلى بما البطريق دومينيكس، توصــل البابـــا جريجــوري إلى

See Gregory VII's letters in his *Registra*, I, 49, ii, 37, vol.1, pp. 70, 75, 173 (١) وترد زيارة Dominicus إلى القسطنطينية في نفس المرجع ibid. I, 18, pp. 31-2 ومن المرجح المحتال ال

إقناع نفسه بأن الإمبراطور ميكائيل رجل مخلص، كما علم بالموقف في آسيا الصغيرى الذي كان يشكّل خطورة على طريق الحج. ولم تكن فلسطين نفسها قد أُغلقت بعيد أمام الحجاج، لكن سرعان ما ستصبح الرحلة عبر الأناضول مستحيلة ميا لم تتوقيف غزوات التركمان. وبحنكة سياسية خيالية خطط جريجوري سياسة جديدة; في الحرب المقدسة التي كانت تحقق نجاحًا في إسبانيا ينبغي أن تمتيد حيى آسيا، لاسيما وأن أصدقاءه في بيزنطة يفتقرون إلى المساعدة العسكرية، وسوف يحارب حيشه ويدحر الكفار من آسيا الصغرى، وسوف يعقد حينئذ مجلسًا في القسطنطينية حيست يكف مسيحيو الشرق عن خلافاتهم وينهونها وهم صاغرون شاكرون، وسيسوف يعترفون بسيادة روما. (١)

وفي سنة ١٠٧٨ ميلادية خُلع الإمبراطور ميكائيل السابع. وما أن سمع جريجوري بالنبأ حتى حكم على الغاصب نيسفوراس بوتينياتس بالطرد من الكنيسة. وبعد ذلك بفترة قصيرة ظهر أحد المغامرين في إيطاليا وأعلن أنه هو الإمبراطور المخلوع، وادّعكى النورمانديون أنحم يصدقونه لفترة من الزمن، ومدّ له جريجوري يد العون. وجاء الدور على المغتصب نيسفوراس، فأطاح به ألكسيوس كومنينوس سنة ١٠٨١ ميلادية، وامتد قرار الطرد من الكنيسة ليشمل الإمبراطور الجديك. وفي يونيك (حزيران) كتبب ألكسيسوس إلى البابا في محاولة لاستعادة ودّه وطلب مساعدته في كفّ عدوان روبرت

Jaffe, Monumenta Gregoriana, I, 46, 49, ii, 3, 37, Bibliotheca Rerum

Germanicarum, vol. ii, pp. 64-5, 69-70, 111 112, 150-1

حيسكار، ولكن دون حدوى، ووحد في هنري الرابع الألماني حليفًا يبشر بالخير، وفي ذات الوقت أغلق الكنائس اللاتينية في القسطنطينية. وبدا واضحًا للبيزنطيين أنّ البابا كان متحالفًا مع النورمانديين الغادرين الملحدين، وراحوا يتناقلون الحكايات الخياليسة حول تكبّره وافتقاره إلى المحبة المسيحية. وعندما سقط ميتًا في شبكة الكوارث السي نسجتها سياسته تلقوا النبأ بترحاب واعتبروا ذلك حكمًا نزل عليه من السماء. (١)

وفي سنة ١٠٨٥ ميلادية، وهو العام الذي مات فيه حريجوري، كانت العلاقات بين العالم المسيحي الشرقي والغربي باردة بصورة لم تحدث أبدًا من قبل; فالبابا طرح الإمبراطور من الكنيسة، وكان يشجع المغامرين منعدمي الضمير علانية على مهاجمسة رفاقهم المسيحيين، بينما كان العدو الرئيسي للبابا، وهو ملك ألمانيا، يتلقى الإعانسات من البيزنطيين، فتزايدت مشاعر الاستياء والمرارة بين الجانبين، ولكن لم يكسن هناك صدع حقيقي بينهما حتى ذلك الحين، وربما كانت الحنكة السياسية لا تسزال تحفظ وحدة العالم المسيحي; ففي الشرق رجل دولة يمتاز بالمرونة والحكمة الكافيتين وهسو الإمبراطور ألكسيوس، وتصادف أن ظهر في الغرب حينئذ رجل دولة له نفس الوزن.

### تنصيب البابا إيربان الثايي

ولد أودودي لاحيري لعائلة نبيلة في شاتيلو ـــ سير ـــ مارن حوالي سنة ١٠٤٢ ميلادية، والتحق بمدرسة الكاتدرائية في ريم لتلقي العلم، وكان ناظر مدرسته القديس

Anna Comnena, Alexiad, iii, x, 1-8, vol. I, pp. 132-6; Malaterra, Historia (١) op. cit. 1, xiii, 1-10, vol. منين الكرمنين Sicula, in M.P.L. vol. cxlix, 1192 وتورد أنا كومنين الرابع . 1,pp.47-51

برونو الذي أصبح فيما بعد مؤسس النظام الكارثوزي (١)، وبقى في ريم ليصبح كاهنا ثم رئيسا لشمامسة الكاتدرائية، لكن ذلك لم يرضه، وفجأة قرر الاعتزال والانضمام لجماعة كلاني. وفي سنة ١٠٧٠ ميلادية تم تثبيت إيمانه على يد الراهب هيــو الــذي تحقق من قدراته، وبعد فترة قام فيها بأعمال رئيس الدير نقل إلى روما التي سرعان ما أصبح فيها متميزا، وفي سنة ١٠٧٨ ميلادية عينه البابا جريجوري السابع (أســـقفا ـــ كاردينالا) في أوستيا، وفي الفترة من ١٠٨٢ إلى ١٠٨٥ ميلادية كان قاصدا رسوليا في فرنسا وألمانيا، ثم عاد ليبقي إلى جوار جريجوري أثناء السنوات الأحيرة التعيسة من فترة بابويته. وعلى أثر موت حريجوري، في المنفى ووجود البابا الزائف حييرت يحكـــم في روما، انتخب الكرادلة المخلصون للكرسي البابوي راهب مونت كاسمينو الضعيمف الذي كان عازفا عن المنصب والذي اتخذ لنفسه اسم فيكتــور الثـالث. ولم يوافــق كاردينال أوستيا على هذا الانتخاب وأظهر عدم موافقته، ولكن فيكتور لم يضمر لـــه شرا، بل أنه وهو على فراش الموت في سبتمبر (أيلول) ١٠٨٧ ميلادية أوصى به لدى الكرادلة كخليفة له، كما كان معروفا أن حريجوري السابع قد رغب هو الآخـــرُ في أمكن عقد مجمع مقدس في تيراسينا لانتخابه تحت اسم إيربان الثاني. (٢)

<sup>(</sup>۱) (المترجم): نظام ديني للرهبان ، لعب دورا هاما في حركة إصلاح الرهبنة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر يجمع بين حياة الناسك في عزلته والحياة العامة داخل أسوار الدير وهو الشكل الوحيد ، لحياة دينيسة ذات صبغة احتماعية بسيطة ، و لم يتطلب أي إصلاح مطلقا .

Leib, op. cit. pp. 1-4, and Gay, Les Popes du Xie عن سيرة حياة إيربان المبكرة أنظر si ècle, pp. 356-8

جريجوري من حماس ووضوح الهدف، فقد فاقه في سعة النظرة والقدرة على معاملة الرحال، ولم يكن بنفس تكبّر جريجوري وعناده، لكنه لم يكن ضعيفًا. ولقد عان السبّحن في ألمانيا عندما سحنه هنري الرابع لإخلاصه للبابا ولمعتقداته، وكان بوسعه أن يكون صارمًا قاسيًا، لكنه فضّل أن يكون لطيفًا وأن يتجنب الجدل الذي قد يثير المرارة والصراع.

وقد آلت إليه تركة ثقيلة; فهو لا يستطيع أن يعيش آمنًا إلا في الأراضي النورماندية دون غيرها، لكن النورمانديين حلفاء أنانيون لا يعتمد عليهم، ورومسا في قبضة البابا الزائف حيبرت، فكان بوسع إيربان أن يتغلغل في الضواحي لكنه لا يستطيع أن يجاوزها دون إراقة الدماء، وهذا ما رفض إثارته. وفي الشمال ساندته ماتيلدا أوف توسكاني مساندة مخلصة في سائر أنحاء أراضيها المترامية، وفي سنة ١٠٨٩ ميلادية عزرت مركزها بزواج عابث من الأمير الألماني ويلف أوف بافاريا، وهو صبي يصغرها بأكثر من نصف عمرها. على أنه في عام ١٠٩١ ميلادية هزم هنري الألماني حيشها هزيمة منكرة في موقعة تريزونتاي، وكان هنري في أوج قوته بعد أن توجّه البابا الزائف إمبراطوراً في سنة ١٠٨٤ ميلادية، فصار الآن سيد ألمانيا والظافر في شمال إيطاليا. ولم يكن في مأمول البابا إيربان أن يأمر فيطاع في تلك الأراضي الشاسعة وهو في ذليك

<sup>(+) (</sup>المترجم): لاتيران: كنيسة القديس "حون لاتيران" وكتدرائية البابا باعتباره أسقف روما وملحق 4) القصر الذي أصبح الأن متحفا.

فرنسا فيرجع إلى ملكاته التنظيمية في جمع الهيكل الكنسي كله تحت سيطرته، وبلسغ نفوذه في إسبانيا ذروته، وشيئًا فشيئًا توالى اعتراف بلاد الغيرب البعيدة بسلطانه الروحاني. ونبذ الإصرار على المطالبة بالسيادة السياسية التي نادى ها حريجوري السابع من قبل، وأظهر للأمراء الدنيويين المنتشرين في كل مكان، باستثناء من حساهروه بالعداء، حلما بالغ المدى. وفي سنة ١٠٩٥ ميلادية أصبح السيد الروحاني للعالم المسيحي الغربي. (١)

وفي تلك الأثناء حوّل انتباهه إلى العالم المسيحي الشرقي. وبعد أن مات روبسرت حيسكار برز أخوه روجر الصقلِيّ معلنًا أنه القوة الرئيسية للنورمـــانديين، ولم يكــن يرغب في الإساءة إلى بيزنطة أكثر من ذلك. واستغل إيربان انعقاد مؤتمـــر ملفـــ في سبتمبر (أيلول) سنة ١٠٨٩ ميلادية \_ وحضور سفراء الإمبراطور \_ فرفيع إعلان الطرد من الكنيسة الصادر ضد الإمبراطور ألكسيوس. واستحاب ألكسيوس لهذه اللفتة بأن عقد في نفس الشهر مجمعًا في القسطنطينية انتهى إلى أنَّ اسم البابا حُذف من اللوح التذكاري المزدوج "دون صدور قرار كنسي وإنّما، كما قيل، نتيجة الإهمال"، واقترح في هذا الجمع إعادة وضع الاسم بمجرد استلام خطاب إعلان الإيمان من البابا. واعتسبر المجمع أنه ليس ثمة سبب حقيقي لأي خلاف بين الكنائس، وأوصى باستشارة بطريارقي الإسكندرية والقدس، وأما بطريق أنطاكية فكان حاضرًا بنفسه. وكتب بطريق القسطنطينية نيكولاس الثالث إلى إيربان بخبره بتلك القرارات ويرجوه إرسال خطـــاب إعلان الإيمان في غضون فمانية عشر شهرًا، وأكد له حريسة الكنائس اللاتينيسة في القسطنطينية في ممارسة أعرافها، و لم يذكر له أية خلافات لاهوتية. و لم يلق ذلك قبولاً حسنًا من سفراء الإمبراطور في إيطاليا وهم: بازل مطران تراني، ورومـــانوس رئيــس أساقفة روسانو، ورجال الدين اليونانيين الذين شعروا بالخطر من التعدي البابوي داخل

وفي واقع الأمر أن إيربان لم يرسل خطاب إعلان الإيمان في أيه حال، وربما كان مرجع ذلك إلى عزوفه عن إثارة أية مسائل لاهوتية; كما لم يرد اسمه مطلقًا في اللسوح التذكاري المزدوج في القسطنطينية. ولكن العلاقات الحسنة بقيت. وفي سسنة ١٩٠٠ ميلادية أرسل ألكسيوس سفارة إلى إيربان تحمل رسالة صداقة وديّة. وتنعكس وجهة نظر بيزنطة الرسمية في مقال كتبه ثيوفيلاكت رئيس أساقفة بلغاريا، رجا فيه القراء ألا يبالغوا في أهمية توحيد الأعراف الكنسية، وتأسى على إضافة كلمة فيليوك إلى قسانون الإيمان المسيحي، لكنه فسر أن الفقر الذي تعانيه اللغسة اللاتينيسة في المصطلحات اللاهوتية خليق بأن يسبب سوء الههم، و لم يتناول بشكل حدي الادعاء البابوي بفرض السلطة على الكنائس الشرقية (٢). و لم يكن هناك في حقيقة الأمر أي سبب يدعو إلى

<sup>(</sup>۱) يرد تقرير المجمع مع الرسائل ذات الصلة في : Holtzmann, 'Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I und Papst Urban II im Jahre 1089', in *Byzantinische Zeitshrift*, vol. xxviii, pp. 60-7.

Loewenfeld, Guibert Regesta, vol.- Jaffé 1.p. 652 بحلس

in Holtzmann, op. cit. pp. 64- انظر السيرس إليس إيربان أنظر phylact's treatise is published M.P.G. vol. cxxvi, cols. 222-50

أن يتطور الصدع، واستمر لاهوتيون شرقيون آخرون في مناقشة الفروق بين الأعراف بنبرة هادئة. ومن بين هؤلاء الكتاب بطريق القلم سيميون الثاني الله أدان الاستخدام اللاتيني للخبر غير المخمر في تناول العشاء الربابي، ولكن بألفاظ لا تشويها الحدة بأي حال. (١)

#### المجلس الكنسي في بياتشترا

وفي أوائل سنة ١٠٩٥ ميلادية ارتحل البابا إيربان الثاني من روما باتجاه الشمال، واستدعى ممثلي جميع الكنائس الغربية لمقابلته في المحفل العظيم الأول لبابويته الذي قرر عقده في مارس آذار في بياتشترا. وفي المحفل أصدر رحال الدين المؤتمرون قرارات تدين السيمونية (٢)، وزواج الكاهن، وتعارض الصدع داخل الكنيسة، كما ناقشوا ما اقترفه ملك فرنسا من الزنا ولكن تقرر عدم اتخاذ أي إجراء حتى يتمكن إيربان مسن زيسارة فرنسا بنفسه. وحاء رسل من كونراد إبن الإمبراطور هنري لترتيب لقائه مسع البابا في كريمونا، وحاءت الإمبراطورة زوجة هنري بنفسها براكسيديس الروسية ومن بيت اسكندنافي حكم في كييف لتشكو المهانات التي عانتها من زوجها. وكان المحفل بمثابة المحكمة العليا للعالم المسيحى الغربي والبابا بمثابة رئيس للقضاة.

Symeon's treatise is published by Leib, Deux Inédits Byzantins sur les (۱)

Leib ويرتاب Leib ويرتاب Azymites, pp. 85-107 [الرسالية Symeon إذ يبدوا أن هذا الرسالية تقابل رسالة أخري كتبها Bruno of Segni حوالي سنة ۱۱۰۸م . غير أين Bruno of Segni المنابل رسالة أخرى und Jersalem im griechischen Kirchenstreit ويظهر أن الرسالة تقابل رسالة أخرى كتبها من يدعى Laycus ينتحلها برونو .

<sup>(</sup>٢) (المترجم) السيمونية: بيع المناصب الكهنوتية أو شراؤها.

وكان من بين الحضور في المجلس مبعوثو الإمبراطور ألكسيوس السذي كسانت حروبه مع الأتراك تحقق نجاحًا بالنظر إلى التدهور الواضح في القوة السلجوقيّة، وما هي إلَّا حملات قليلة محكمة التوقيت وينهزم السلاحقة إلى الأبد. ولكن إمبراطوريته تفتقر إلى الجنود، ولم تكن أماكن تحنيد الجنود في الأناضول منتظمة كما كانت من قبل وقد ضاع الكثير منها; ولذا كان أليكسيوس يعتمد بدرجة كبيرة على المرتزقة الأحسانب وعلى فصائل تتألف من البتشنج، وقبائل أخرى من السهول استخدمها أساسًا كحرس للحدود وكشرطة عسكرية، والحرس الفارنجي الذي يتألف أساسًا من الأنجلوساكسون الهاربين من إنجلترا النورماندية، وجماعات من مغامري الغرب الذين التحقوا بالخدمة في حيشه بشكل مؤقت، وكان أبرز هؤلاء جميعًا هو الكونت روبرت الأول من فلاندرز الذي حارب من أجله سنة ١٠٩٠ ميلادية. وبرغم قدرة الإمبراطور على تجنيد الجنود من مواطنيه، كانت احتياحاته لا تزال تطلب المزيد; إذ كان عليه أن يحسرس حسدود الدانوب الطويلة من هجمات برابرة الشمال، وفي الشمال الغربي كـــان الصربيون متململين. ونادرًا ما يهدأ رعاياه البلغاريون لفترة طويلة، ودائمًا ما كان خطر العدوان النورماندي يتهدده من إيطاليا. وأما في آسيا الصغرى فإن الدفاع عن الحسم ود غمير المحددة بدقة، وعن تغورها، والحفاظ على النظام العام، والمواصلات، استنفد ما تبقى له من موارد. فإذا كان له أن يأخذ زمام المبادأة فليس هناك بد من تجنيد المزيد من الجنود. ولسوف تثمر سياسته تجاه البابويّة إذا تمكن من استخدام النفوذ البابوي لكي يجد لـــه هؤلاء الجنود. وكان إيربان متعاطفًا; وكان البرنامج البابوي يشمل تحريــض فرســـان الغرب المشاكسين على استحدام فصائل جنودهم في قضية بعيدة وأكثر قداسة. ودّعي السفراء البيزنطيون لمخاطبة المؤتمر.

وليس لدينا ما ألقوه من خطب. ولكن يبدو أهم لكي يقنعوا سامعيهم بأنّ الخدمة مع الإمبراطور جديرة بالتقدير ركّزوا تركيزًا خاصًا على الصعاب التي يعانيها مسيحيّو الشرق إلى أن يتم طرد الكفرة. وإذا كان على الكنيسة أن تقوم بتشجيع

تجنيد الجنود، فإن عرضها للأحور العالية وحدها لم يكن كافيا، وكان عليها أن تلحسأ إلى الحجة الأقوى التي تتمثل في استئارة الواجب الديني. ولم تكن تلك اللحظة هي التي يمكن فيها تقييم منجزات بيزنطة تقييما دقيقا، وإنما كان لابد من أن يرجع الأسساقفة إلى أوطاهم وقد أدخل في روعهم أن سلامة العالم المسيحي ما تزال مهددة، ومسن ثم يكونون تواقين إلى إرسال أفراد من رعاياهم إلى الشرق لينضموا إلى الجيش المسيحي.

وتأثر الأساقفة، وكذلك البابا. فعندما كان في طريقه إلى كريمونا ليلقى تبحيـــل كونراد الصغير، وبينما هو يعبر ممرات حبال الألب إلى فرنسا، راح يقلــــب في ذهنـــه مخططا أوسع وأمجد، متخيلا حربا مقدسة. (١)

Bernold of Constance, ad ann. 1095, p. 161; Hefele-Leclercq, *Histoire des* (1) Conciles, vol. v, pt. 1, pp. 394-5. See also Munrio in American Historical Review, vol. xxvii, pp. 731-3

## الفصل الثالث:

الدعسوة

### الدعـــو ة

"اسمَعُوا لِي يَا أَشِداءَ القُلُوبِ البَعِيدِينَ عَنِ البَرِّ".

( إشعياء: ٤٦ - ١٢ )

وصل البابا إيربان إلى فرنسا في أواخر صيف ١٠٩٥ ميلادية، وفي الخامس مسن أغسطس (آب) كان في فالينس، وفي الحادي عشر وصل إلى لوبوى، ومن هناك أرسل رسائل إلى أساقفة فرنسا والأراضي المحاورة طالبا منهم مقابلته في كليرمونت في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي تلك الأثناء اتجه حنوبا لقضاء سبتمبر (أيلول) في إقليم بروفانس، في أفينون وسانت حيل، وفي أوائل أكتوبر (تشرين أول) كان في ليون، ومن هنساك

واصل رحلته إلى برحاندي. وفي ٢٥ من نفس الشهر كان في كُلاني حيــــث أضفــى القداسة على مذبح الكاتدرائية الكبيرة التي كان الراهب هيــو قد بدأ بناءها، ومــــن كُلاني ذهب إلى سوفيني بالقرب من مولان لتبحيل مقبرة القديس مايولويس أقــــدس رهبان كُلاني، وهناك لحق به أسقف كليرمونت لمرافقته إلى مدينته الأسقفية اســتعدادًا للمؤتمر. (١)

وكان إيربان أثناء ترحاله منشغلاً بشؤون الكنيسة في فرنسا، ينظم ويصحب ويمدح ويؤنب، بحسب ما تقضي به الأحوال، ولكن ترحاله مكّنه أيضًا مسن متابعة مخططه. ولا نعرف ما إذا كان قد قابل وهو في الجنوب ريموند أوف سانت حيل، كونت تولوز، ومركيز إقليم بروفانس، الذي ذاعت شهرته لقيادته الحرب المقدسة في إسبانيا، لكنه كان على اتصال به ولابد أنه سمع بخبراته. وكان أهل كلاني من المهتمين بطريق الحج إلى كومبوستيللا أو إلى القدس على السواء، وأخبروه بالصعاب القاهرة التي يعانيها الحجاج الآن مع تفسخ السلطة التركية هناك، وعلم أن الطرق عبر آسيا الصغرى ليست مغلقة وحسب، بل أن الأراضي المقدسة هي الأخرى موصدة بالفعل.

#### مؤتمر كليرمونت

وانعقد مؤتمر كليرمونت من ١٨ إلى ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٠٩٥ ميلادية، وحضر حوالي ثلاثمائة من رحال الدين، وشملت أعمال المؤتمر نطاقًا واسعًا; وبوحه عام تكررت المراسيم التي تحظر الاحتفالات بتقليد المناصب الدنيوية، والتي تدين السيمونية

Gay, op. cit. pp. 369-72; Chalandon, Histoire de la عن تحركات إيربان، أنظر (۱) première Croisade, pp. 19-22

وزواج رحال الدين، وناصر المؤتمرون هدنة الرب (١); وبوجه حاص، طرد الملك فيليب من الكنيسة بسبب الزنا وأسقف كامبراي بسبب السيمونية، وتأسست سيادة كرسي ليون الأسقفي على الكراسي الأسقفية في سيسن وريسم (٢). على أنّ البابك كان يرغب في استغلال تلك المناسبة لهدف أخطر; فأعلن عن عقد احتماع عام في يوم الثلاثاء ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ليذيع إعلانًا هامًا; فكانت الحشود من رحال الدين والعوام التي تجمعت من الضخامة بحيث لم تسعها الكاتدرائية التي انعقد فيها المؤتمر، لذا وضع العرش البابوي على منصة في الخلاء خارج البوابة الشرقية للمدينة، وهناك، وبعد أن تجمعت الحشود، هض إيربان على قدميه لمخاطبتها.

ولقد دون لنا كلمات البابا أربعة مؤرخين معاصرين له. ويزعم أحدهم، وهـــو روبرت الراهب أنه شهد الاجتماع، وحاءت رواية كل من بودري أوف دول وفولشر أوف تشارتر كما لو كانا حاضرين الاجتماع، وأما الرابع حيـــبرت أوف نوحنــت فيحتمل أن يكون قد نقل روايته عن غيره، لكن لم يدّع أحد منهم بأنه يسرد ســردًا لفظيًّا دقيقًا، وكتب كل منهم تاريخه بعد ذلك بسنوات قلائل، ولوّن روايته على ضوء الأحداث التي تلت، وليس بوسعنا أن نعرف حقيقة ما قاله إيربــان إلاّ علــى وجــه التقريب. ويبدو أنه قد بدأ خطبته بأن أخبر سامعيه بضرورة مســاعدة إخواهـم في الشرق، فالعالم المسيحي الشرقي يستغيث من أحل المساعدة، والأتراك يتقدمــون إلى الشرق، فالعالم المسيحية، ويُسيئون إلى السكان، ويستبيحون مزاراتهم المقدسة. ولكــن حديثه لم يكن منصبًا على بيزنطة وحسب، وإنّما ركّز على القداسة الخاصة للقدس،

 <sup>(</sup>١) (المترجم) هدنة الرب ، أو الهدنة الإلهية : وقف الحرب أو العداوات الحاصة في أيام معينة تحتفل بما
 الكنيسة .

<sup>.</sup>Hefele-Leclercq, op. cit. vol. v, pt. 1, pp. 399-403; Mansi, Concilia, vol. xx, pp. 695-6, 815 ff.

ووصف ألوان المعاناة التي يعانيها الحجاج في سفرهم إلى هناك. وبعد أن رسم تلك اللوحة الكثيبة أعلن مناشدته العظمى: "فليهب العالم المسيحي الغربي لإنقاذ الشرق، يجب أن يذهب الغني والفقير على السواء، وينبغي لهم أن يكفّوا عن ذبر بعضهم البعض، وأن يحاربوا بدلاً من ذلك حربًا مقدسة فيكونوا بذلك فاعلين عمل السرب، وسوف يقودهم الرب، ومن يمت في المعركة يفز بالغفران ومحو الذنوب، وما الحياة على الأرض إلا حياة البوس والشر، يُرهق الناس أنفسهم فيحصدوا دمار أبداهم وأرواحهم، هنا الناس فقراء تعساء، وهناك متمتعون مزدهرون، وأصدقاء الرب بحق، ولا ينبغي أن يكون هناك تأخير، فليكونوا على أهبة الاستعداد للانطلاق عندما يحل الصيف، وسيكون الرب مرشدهم." (١)

وتحدث إيربان بحمية وبكل فنون الخطيب البارع، وكسانت الاستنجابة فوريسة وهائلة; فكم من مرة يقاطع الناس الخطبة بصرخات: "الرب يشاؤها!". وقبل أن ينهي

(١) أورد خطبة إيربان خمسة من المؤرخين :

Fulcher of Chartres, 1, iii, pp. 130-8; Robert the Monk, 1, i-ii, pp. 727-9; Budri, Historia Jezosolimitanan, 1, iv, pp. 12-15; Guibert of Nogent, II, iv, pp. 137-40; and William of Malmesbury, Gesta Regum, vol. II, pp. 393-8. وكان وليم قد كتب بعد ذلك بحوالي ثلاثين سنة ؛ أما الأربعة الباقون فقد كتبرا كما لسو كانوا وكان وليم قد كتب بعد ذلك بحوالي ثلاثين سنة ؛ أما الأربعة الخطبية ، ويسدعي Baudri في الواقع أنه كان هناك قطعا . لكن كلا من حاضيري الخطبية ، ويسدعي بأن النص الخاص به ربما لم يكن صحيحا محاما . وتختليف للم النصوص الأربعة اختلافا كبيرا . ويحلل Munro في مؤلفه "خطبة البابا إيربان الثاني في كلير مونيت The Speech of Pope Urban II at Clermont السورارد في American مونيت النصوص ويأمل أن يجسد النص الفعلي عن طريق تجميع النقاط التي يتفق عليها هؤلاء المؤرخون.غير أنه من الواضح أن كل مؤرخ كتب الخطبة التي ظن أن البابا لابد وأن ألقاها وأضاف إليها أفانينه البلاغية التي يفضلها.

البابا كلماته أو يكاد، نحض أسقف لوبوي من مقعده، وركع أمام العسرش متوسلا السماح له بالانضمام إلى الحملة المقدسة، وتزاحم المثات ليحذوا حسفوه، ثم ركع الكاردينال حريجوري وردد بصوت مرتفع صلاة الاعتراف، ورددتما وراءه الحشود المحتشدة، وعندما انتهت الصلاة نحض إيربان مرة أحرى ونطق بسالغفران الكنسي، وطلب من الحاضرين الانصراف. (١)

وفاق الحماس كل توقعات إيربان. ولم تكن خططه لتوجيه ذلك الحمـــاس قـــد اكتملت بعد، ولم يكن أحد من كبار القوم حاضرا في كليرمونت، إذ كان الحساضرون كلهم من بسطاء الناس، ومن الضروري ضمان مساندة دنيوية أكثر صلابة. وفي الوقت نفسه جمع إيربان أساقفته مرة أخرى لإجراء مزيد من المشــــاورات. وأصـــدر المؤتمـــر بالفعل مرسوما عاما، ربما بناء على طلبه، بالعفو عن الجزاءات الدنيوية لكل من تتوفــر لديه النوايا الورعة للاشتراك في الحرب المقدسة. وأضيف إلى ذلك وضـــع المتعلقــات الدنيوية للمشتركين تحت حماية الكنيسة أثناء غيبتهم في الحرب، فيكون الأسقف المحلى مسئولا عن حفظها وإعادتها سليمة إلى المحارب حال عودته إلى الوطن. وينبغي لكـــل من يشترك في الحملة أن يضع علامة الصليب كرمز لتفانيه، على أن يكون الصليب من مادة حمراء تحاك على كتف معطفه، وينبغي لكل من يأخذ الصليب أن يقسم علمي الذهاب إلى القدس، فإذا ما تعجل العودة، أو فشل في القيام بالرحلة، يكون مصـــيره الطرد من الكنيسة. وأما رجال الدين والرهبان فلا يأخذون الصليب دون إذن من أسقفهم أو راهبهم الذي يرأسهم، ويتعين تثبيط همة كبار السن والضعفاء عن الانضمام إلى الحملة، ولا يجب أن يذهب أحد مطلقا دون الرحسوع إلى مستشاره الروحاني. ولن تكون الحرب مقصورة على الغزو; ففي كل المدن التي يتم الاستلاء عليها من الكفرة يتعين استعادة حقوق الكنائس الشرقية وممتلكاتها، وينبغي لكـــل

<sup>.</sup>Robert the Monk. I ii-iii, pp. 15-16; Baudri, I, v, p. 15 (1)

مشترك أن يتأهب لمغادرة مترله بحلول عيد الصعود (١٥ أغسطس/آب) من العام التالي بعد جمع الحصاد، ويجب أن تتجمع الجيوش في القسطنطينية. (١)

#### تنظيم الحملة الصليبية

وكانت الخطوات التالية هي ضرورة تعيين قائد للحملة، وأراد إيربان أن يوضح أنّ الحملة تحت سيطرة الكنيسة، ويجب أن يكون رئيسها كنسيًّا ـــ قاصده الرسولي ـــ وعيّن أسقف لوبوي رئيسًا للحملة بإجماع المجلس.

وينتمي أسقف لوبوي، وهو أديمار دي مونتي إلى أسرة كونتات فالنتنوا، وهرو وينتمي أسقف لوبوي، وهو أديمار دي مونتي إلى أسرة كونتات فالنتنوا، وهرحل متوسط العمر، سبق له الحج إلى القدس قبل ذلك بتسع سنين، وقد فساز بقيادة الحملة لأنه كان أول من لبّى نداء إيربان، على أنه نظرًا إلى استضافته لإيربان من قبل في لوبوي في أغسطس (آب)، فلابد وأن يكون قد حادثه هناك عن الشؤون الشرقية، وعلى ذلك من الممكن ألا تكون حركة المبادرة لتلبية نداء إيربان تلقائية تمامًا. ولقد كان تعيينه قائدًا للحملة تعيينًا حكيمًا; إذ أثبتت الأحداث التي تلت أنه واعظ بسارع، ودبلوماسي لبق، وواسع الأفق وهادئ وشفوق، ورجل يحترمه الجميع، يسمعي إلى الإقناع بدلاً من إصدار الأوامر. وقد استعمل نفوذه بشكل لا يعرف الكلل في كبسح الأهواء وبث الحماس، على أنّ نفوذه هذا لم يكن دائمًا من الثبات بحيث يؤتّر في

<sup>(</sup>۱) القرارات الكنسية لمجمع كلير مونت يوردها Lambert of Arras في . Lambert of Arras ولا يتعلسق بالحملة الصليبيسة بصورة مباشرة سوى القرار الأخير الثالث والثلاثين ، وعلى الرغم من أن Gratian ينسبه إلى المجمع فهو غير موجود في قرارات مجمع Hefele-Leclercq, op. cit. vol. v. p. 339.: أنظر Chalandon, op. cit. pp. 44-6 ويحلل 6-24 مثوشة ويحلل 6-25 Chalandon, op. cit. pp. 44-6 ترتيبات الباب من شتسسي المصادر التي تعتبر مشوشة نوعاً ما .

وجهاء القوم الذين كانوا يتبعونه من الناحية الاسميّة فقط. (١)

وكان أول الوجهاء الذين طلبوا الاشتراك في الحملة هو الكونست ريمونسد أوف تولوز، ففي أول ديسمبر (كانون الأول)، وأثناء وجود إيربان في كليرمونت، حاءتسه الرسل تخبره بأن الكونت وكثيرا من نبلائه تواقون لأحذ الصليب، ولم يكسن ريمونسد الذي كان في تولوز، قد سمع بأنباء الخطاب العظيم في كليرمونت، فلابد وأن يكون قد علم به قبل وصول الرسل، ولأنه كان أول من علم بالمشروع، وأول من أقسم القسم، فقد رأي ضرورة توليه القيادة الدنيوية على اللوردات العظام الآخرين، فأراد أن يكون هو موسى وأديمار هو هارون. ولم يكن إيربان ليقبل ذلك الادعاء، لكسن ريمونسد لم يتخل عنه البتة، وفي ذات الوقت خطط للتعاون المخلص مع أديمار.

وفي الثاني من ديسمبر (كانون الأول) غادر إيربان كليرمونت. وبعد زيارته لشي بيوت كلاني أمضى عيد الميلاد في ليموج حيث قام بالتبشير بالحرب الصليبية في الكاتدرائية، ثم مضى شمالا خلال بواتييه إلى وادي اللوار، وفي مارس (آذار) وصل إلى تور حيث عقد محلسا، وفي يوم من أيام الأحد دعا إلى عقد مجمع لمقابلته في ناحية من الأراضى الخضراء على ضفاف النهر، ومن فوق منصة متواضعة ألقى موعظة طويلية وقورة حاضا مستمعيه على التوبة والذهاب إلى الحرب الصليبية، ومن تور تحول حنوبا مرة أحرى خلال أكيتان مارا بمديني سينت وبوردو إلى تولوز التي كانت مقر رئاسته في مايو (أيار) ويونيه (حزيران)، وأتيحت له مناسبات عديدة لمناقشة الحرب الصليبية مع مضيفه الكونت ريموند، وفي وقت متأخر من يونيه (حزيسران)، انتقسل إلى

Robert the Monk, I, iv, p. 731; Guibert, II, v, p. 140 (۱) Chevalier, Cartulaire de Saint- السابق أنظر النصوص المجمعة في Adhemar

Chaffre, pp. 13-14, 139, 161-3

بروفانس، ورافقه ريموند في رحلته إلى نيم.

#### إيربان يعود إلى إيطاليا

وفي شهر أغسطس (آب) عبر البابا حبال الألب مرة أخرى إلى لومباردي، ولم تكن رحلته لقضاء عطلة; إذ أمضى الوقت كله في مقابلات مع رحال الكنيسة، وفي كتابة الرسائل، ساعيا لإتمام تنظيم الكنيسة في فرنسا، وفوق كل ذلك واصل خططه من أحل الحملة الصليبية، وأرسل إلى كل أساقفة الغرب رسائل مجمعية بالقرارات السي تم اتخاذها في كليرمونت. وفي بعض الحالات عقدت مجالس إقليمية لاستلام تلك الرسائل والنظر فيما يمكن عمله على المستوى المحلي، ومن المحتمل أن تكون القوى الدنيوية الرئيسية قد أخطرت هي الأخرى برغبات البابا (۱). وفي نهاية سنة ٩٠١ ميلادية كتب إيربان من ليموج إلى جميع المخلصين في فلاندرز مشميرًا إلى قرارات مؤتمسر كتب إيربان من ليموج إلى جميع المخلصين في فلاندرز مشميرًا إلى قرارات مؤتمسر كليرمونت، وطالبًا مؤازرةم، (۲) وكانت الاستجابة التي أتته من فلاندرز والأراضي المجاورة باعثة على الرضا الكامل. وفي يوليه (تموز) سنة ٩٠١ ميلادية تلقى وهو في نيم رسالة من الملك فيليب يعلن فيها خضوعه التام في مسألة الزنا السذي اقترفه ،

Orderic Vitalis, Historia Ecclesiastica, IX, 3, vol. III, p. 470;, (١) Riant, op. cit. p. 113 نصا كتب في القرن السادس القرن السادس عشر ، يرتكز علي مستند ما ضائع فيما يبدو ، يخبر فيه البابا عوام اللوردات برغباته . وترد

تحركاته بالتفصيل لدي Crozet في مؤلفه Le Voyage

<sup>.</sup> d'Urbain II', in Revue Historique, vol. CLXXIX, pp. 271-310'

<sup>(</sup>٢) يرد الخطاب في Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe, pp. 136-7 وفسى هــذا الخطاب يحدد إيربان الخامس عشر من أغسطس تاريخا لرحيل الحملة الصليبية .

ورعا أحبره كذلك بانضمام أحيه هيو أوف فرماندوا للحملة الصليبية. (١) وفي نفسس الشهر برهن ريموند أوف تولوز على صدق نواياه بتنازله عن الكثير من ممتلكاته لديسر سانت حيل. (٢) وربما بناء على نصيحة ريموند قرر إيربان الاستعانة بقوة بحريسة للمحافظة على إمدادات الحملة; فذهب قاصدان رسوليان برسائل إلى جمهورية حنوا طلبا لتعاولها، ووافقت الجمهورية على تقديم اثني عشر قادسا(٣)، وكذا تقديم تسهيلات النقل، لكنها توحت الحذر وأرسلتها متأخرة إلى أن تيقنت من مدى جدية حركة الحرب الصليبية، ولم يبحر ذلك الأسطول من حنوا إلا في سنة ١٩٩٧ ميلادية، وفي نفس الوقت انضم كثيرون من أهل حنوا وأخذوا الصليب. (٤)

وعند عودة إيربان إلى إيطاليا تأكد من نجاح مخططه; فقد قوبلت نداءاته بطاعسة وحماس، وأسرع الرحال من كل مكان بعيد كبعد إسكتلندا والدانمسرك وإسبانيا إلى أخذ العهد، ورهن البعض ممتلكاتهم وأراضيهم للحصول على المال السلازم للرحلة، ووهب البعض كل ممتلكاتهم للكنيسة لتوقعهم عدم العودة مطلقا، وانضم عدد كبسير من عظام النبلاء إلى الحملة الصليبية ليوفروا لها مساندة عسكرية هائلة; فبالإضافسة إلى ريموند أوف تولوز، وهيو أوف فيرماندوا، كان روبسرت الثاني) أوف فلانسدرز)، وروبرت دوق نورماندي، وستيفن زوج أحته، وكونت بلوا، يعدون العدة للانطلاق، والملفت للنظر على نحو أكبر انضمام رحال يدينون بالولاء للإمبراطور هنري الرابسع. وكانت الشخصية الرئيسية من بسين هولاء هي حودفري أوف بويلون دوق

ا بوعده بالتوبة . Jaffé-Loewenfeld, Regesta, vol. 1, p. 688 م يفي المتوبة . المتوبة المتوبة المتوبة .

<sup>.</sup>Document given in d'Achéry, Spicilegium, 2<sup>nd</sup> ed. Vol. 1, p. 630, and Mansi, Concilia, vol.xx, p.938

Caffaro, De Liberatione, pp. 49-50 (T)

<sup>(</sup>٤) (المترجم) ، القادس: نوع من السفن القديمة التي تبحر بالشراع والمحاديف

اللورين الأسفل الذي أخذ الصليب مع أخويه إيوستاس \_ كونت بولونيا \_ وبالدوين. والتف حول هؤلاء القادة كثير من النبلاء الأقل مترلة، والقليل من رحال الكنيسة البارزين مثل أسقف بايو.(١)

ووجد إيربان في إيطاليا تحمسًا مماثلاً. ففي سبتمبر (أيلول) سنة ١٠٩٦ ميلادية كتب إلى مدينة بولونيا شاكرًا مواطنيها على حماسهم، وحذرهم من الارتحال إلى الشرق دون الحصول على إذن من قساوستهم، كما لا ينبغي للمنتزوجين حديثًا أن يرحلوا دون موافقة زوجاهم. وفي تلك الأثناء وصلت أخبار الحملة إلى جنوب إيطاليا، فرحب بها كثير من النورمانديين ترحيبًا حارًا، فقد كانوا دائمًا متأهبين ليبدَعُوا مغامرة جديدة. وفي أول الأمر تمهل الأمراء، ولكن بوهيموند إبن حيسكار وأمير تسارانتو وقد أحبط أخوه روحر بورصا وعمه روحر الصقلي طموحاته في إيطاليا سرعان ما تحقق من الإمكانيات التي ستفتحها له الحرب الصليبية، فأخذ الصليب مع كثيرين من عائلته وأصدقائه، وحلب اشتراكهم في الحركة العديد من أكثر الجنود تمرسا وإقداما في أوروبا. وعندما عاد إيربان إلى روما في احتفالات أعياد الميلاد سنة ١٠٩٦ ميلاديسة أوروبا. وعندما عاد إيربان إلى روما في احتفالات أعياد الميلاد سنة ١٠٩٠ ميلاديسة

وحقيقة الأمر أن إيربان أطلق العنان لحركة أضخم مما كان يتصور. وربما كـان من الأفضل لو استجاب لندائه عدد أقل من عظماء اللوردات; فبرغم أن الحمية الدينية الأصلية كانت هي الدافع الأقوى بالنسبة لهم جميعا فيما عدا بوهيموند، فإن مشاريعهم الدنيوية، والخلافات الي سادت بينهم سرعان ما خلقت صعابا تجاوزت سيطرة

الإطلاع على قوائم كاملة للصليبين ، أنظر ما يلي ، الجزء الثالث ، الفصل الأول .

<sup>.</sup>Urban II, Letter to the Bolognese, in Hagenmeyer, op. cit. pp. 137-8 (۲)

القاصد الرسولي البابوي تجاوزا بعيدا، كما كان أكثر عجزا أمام الصعوبات التي حلقها العوام البسطاء الذين أتوا من سائر أنحاء فرنسا وفلاندرز وأراضي نحر الراين الألمانية.

#### بطرس النساسك

وطلب البابا من أساقفته أن يبشروا بالحرب الصليبية. على أنَّ التبشير الأبلغ أثرًا كان تبشير الرجال الأكثر فقراز فقد بشر بالحرب الصليبية أتباع الكنيسة الإنجيلية مثل روبرت أوف آربرسيل، مؤسس دير رهبان وراهبات فونتيفرولت، بل كـــان الأكـــثر نجاحًا في التبشير راهب متجوِّل يدعي بطرس. وكان بطرس رجلاً متقدمًا في السن، وُلد في ناحية ما قريبة من آميان، ويُحتمل أنه حاول الحــج إلى القــدس قبــل ذلــك بسنوات قليلة، لكن الأتراك عاملوه معاملة سيئة وأجبروه على العودة. ويعرفه معاصروه على أنه بطرس الصغير (شتو) أو (كيوكيو) في لهجة بيكار، بيد أنه فيما بعد اشتُـهر بكنية "الناسك"، بسبب غطاء الرأس الذي اعتاد أن يرتديه، وهي الكنية التي اشتهر بها تاريخيًّا. وكان رحلاً قصير القامة، أسمر اللون، له وجه طويل نحيل شديد الشبه ــ على نحو يثير الذعر ــ بالحمار الذي يركبه دائمًا، والذي يكاد أن يلقى نفس التبحيل الذي يلقاه راكبه، يمشى حافي القدمين، قذر النياب، وقد حرّم على نفسه أكل الخبز واللحم، لكنه كان يأكل السمك ويشرب النبيذ. وبرغم مظهره الوضيع كانت له قوة تحسرك الرجال، وكان هناك حوّ غريب من السلطان يحيط به، ويخبرنا حييرت أوف نوحنت، الذي كان يعرفه معرفة شخصية: "ما من شيئ يقوله أو يفعله إلا ويبدو شيئـــا شبــه إلهي."!! (١)

Guibert, I, vii, p. 142 وترد أكثر المناقشات اكتمالا عن أصل بطرس وسيرة حياته المبكرة في :

Hagenmeyer, Le Vrai et le Faux sur Pierre l'Hermite, trans. By Furcy Raynaud, pp. 17-63. Guibert describes him in II, viii, p. 142; Orderic Vitalis, IX, 4, vol. iii, p. 477 من التابعين الذين تبعره ويحدد العدد بأنه ١٥٠٠٠ من التابعين الذين تبعره

والأرجع أن بطرس لم يساعد في مؤتمر كليرمونت، لكنه كان يبشر بالفعل بالحرب الصليبية قبل انتهاء سنة ١٠٩٥ ميلادية. وبدأ جولته في بري، ثم تجول أثناء شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) في أنحاء أورليانز وتشامباني إلى اللورين، ومسسن هناك مر بمدينتي ميوس وآشين إلى كولونيا حيث أمضى عيد الفصح. وجمسع حول بحسموعة من التلامذة وأرسلهم إلى المناطق التي لم يتمكن من زيارتما بنفسه، وكان من بينهسم الفرنسيون: والترسان – أفوار ورينالد أوف بريز وجيوفري بوريا ، والستر أوف بريتو وحيوفري بوريا ، والستر أوف بريتسول، وكذلك الألمانيان: أوريل وجوتشوك. وحيثما ذهب هو أو نوابه، ترك الرحال والنساء منازلهم وتبعوه، وعندما وصل إلى كولونيا كانت حاشيته تقدر بحوالي الرحال وانضم إليه آخرون كثيرون في ألمانيا. (١)

ويعزى نجاحه غير العادي في التبشير إلى أسباب عديدة. إذ كانت حياة الفلاح في شمال غرب أوروبا حياة قاسية غير آمنة. وأثناء الغزوات البربرية وغارات أهل الشمال، لم تعد أراض كثيرة صالحة للزراعة، فقد تمدمت السدود وطغى البحر والأنهار عليه الحقول. ودائما ما كان اللوردات يعارضون قطع أشجار الغابات لأنهم يمارسون فيها رياضة الصيد، وكانت القرية التي لا تحميها قلعة أحد اللوردات هدفا لأن يسرقها أو يحرقها الخارجون على القانون أو الجنود المشتركون في الحرب الأهلية المحدودة. وسعت الكنيسة إلى حماية فقراء الفلاحين وإلى انشاء المسدن المسورة (bourgs(2) في الأراض يالخالية، إلا أن مساعيها لم تكن منتظمة وغير مجدية. وربما كان

<sup>.</sup>Hagenmeyer, op. cit. pp. 127-51; Chalandon, op. cit. pp. 57-9 (1)

<sup>(</sup>٣) (المترحم) ، البورج Bourg : واحدة من المدن المسورة التي نشأت في القرون الوسطي وضمت أصحاب الحرف المحتلفة من غير الفلاحين . وقد أدي تطور هذه المدن فيما بعد إلي ظهور طبقة أصحاب الأعمال الذين عرفوا بـ (البرحوازيين) نسبة إلي (بورج) ؛ وقد آذن نمو هذه المدن باهيار النظام الإقطاعي .

عظام للوردات يشجعون نمو المدن، وإن كان صغار البارونات يعارضونه. كما كان الله الأرض في الهيار ولم يكن هناك نظام آخر يحل محله. وعلى الرغم من الاختفاء الفعلى لطبقة عبيد الأرض، كان الناس مرتبطين بالأرض بالتزامات لا سبيل إلى الهرب منها بسهولة، بينما عدد السكان يتزايد، وليس من الممكن تجزئة الحيازات في القرية إلا في حدود معينة. واستنادا لرواية روبرت الراهب، قال إيربان في كلسيرمونت: "في هذه الأرض تستطيعون بالكاد إطعام السكان، وهذا هو السبب في أنكم تستنفدون نتاجها ثم تثيرون حروبا لا نهاية لها وتقتلون بعضكم البعض." وكانت السنوات الأخيرة تتصف بصعوبة خاصة; إذ شهد عام ١٩٤٤ ميلادية فيضانات وأوبئة، أعقبها حفاف ومجاعة، فكانت لحظة بدت فيها الهجرة شيئا جذابا للغاية، وفي إبريل رئيسان) سنة ٩٤٠ ميلادية سقطت نيازك كثيرة، واعتبر ذلك نذيرا بحدوث تحركات كبيرة للشعوب. (١)

#### حماس "الرؤيا"

وإلى حانب الدوافع الاقتصادية، أضيفت التعاليم الرؤيوية، فقد كان العصر عصر الرؤى، وظن الناس أن بطرس شخص كثير الرؤى. وكان رجل العصرور الوسطى مقتنعا بأن المحيئ الثاني للمسيح وشيك الوقوع، فينبغي له أن يتوب وفي الوقت متسع، كما ينبغي له أن يرحل ليفعل الخير، لاسميما وأن الكنيسة قد علمته أن الحج يمحوالخطيئة، وأعلنت النبوءات ضرورة استعادة الأراضي المقدسة إلى حظرة الإيمان قبل عودة المسيح مرة أحرى. وفضلا عن ذلك، لم يكن التفريق بين القدس و"القدس

Ekkehard, *Chronicon*, ad ann. 1094, p. 207; Sigebert of Gembloux, (۱) وقد فسر *Chronicon*, ad ann. 1095, p. 367; Robert the Monk, I, I, p. 728 وقد فسر الأسقف Gislebert of Lisieux الناب الناب الكثيرة على أنها تنبييء بتحركات ضحمة نحو . Orderic Vitalis, ix, 4, vo. iii, pp. 461-2

الجديدة"(١) محددا تحديدا واضحا في أذهان الجهلاء، وقد اعتقد الكثير مسن سامعي بطرس أنه يعدهم بإخراحهم من تعاساقم الحالية إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا التي تحدثت عنها الأسفار المقدسة. إن الرحلة شاقة، وهناك الحشود المناهضة للمسيح الستي ينبغى التغلب عليها أولا، لكن الهدف هو "القدس الذهبية." (٢)

ولا يعلم أحد الآن رأي البابا إيربان في بطرس ومدى نجاح تبشيره. ويوحي خطاب البابا إلى أهل بولونيا بأنه كان عصبيا بعض الشيء بسيب حماسهم غير المنضبط، لكنه لم يمنعه، من الانتشار في إيطاليا، أو لم يستطع منعه. وطيوال صيف ١٠٩٦ ميلادية بدأ سيل مستمر من الحجاج يتدفق إلى الشرق دون قيادة أو أي شكل من أشكال التنظيم، ولا شك في أنه كان يأمل في وصول الحجاج وأتباع بطيرس إلى القسطنطينية بسلام وأن ينتظروا هناك مجيئ قاصده الرسولي والقادة العسكريين لتنظيم صفوفهم وتكوين الحيش المسيحى الكبير.

وأصر البابا إيربان على أن تجتمع الحملة في القسطنطينية، وهذا يظهر مدى ثقتسه البالغة في ترحيب الإمبراطور أليكسيوس بها; فقد طلبت بيزنطة حنودا من الغرب، وها هم الآن يلبون النداء، لا كمرتزقة من أفراد قلائل، وإنما كحيوش قوية كاملة. ولكن ثقته لم تتسم بالحنكة، فالحكومات ترحب في العادة بأن يكون لها حلفاء; ولكن حينما يرسل هؤلاء الحلفاء حيوشا كبيرة لا يمكن السيطرة عليها لتستقر في أراضي تلك

<sup>(</sup>١) (المترجم) ، القدس الجديدة : المدينة المقدسة في السماء : " وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها " (رؤيا يوحنا اللاهوتي ٢١:٢) .

الرؤيا الإنجيلية لـ Robert of Arbrissel ( الذي يورد Baudri سيرة حياته في 23 (٢)
 تعتبر مطابقة لروح ذلك العصر .

كسا أن Robert كسان يبشر بالحملة الصليبية February, vol. iii بناء على طلب إيربان (ibid.p.695) .

الحكومات مع ما يتطلبه ذلك من إطعام وإيواء وتوفير كل أسباب الراحة، فـــإن هـــذا يشكك في حدوى تحالف من ذلك النوع. ومن ثم، ثارت مشاعر القلــــق والتوحــس عندما بلغت القسطنطينية أنباء التحرك الصليبي.

#### استعدادات الإمبراطور

ف سنة ١٠٩٦ ميلادية أمضت بيزنطة، ليضعة أشهر نادرة من الراحة; فقد صـــد الإمبراطور لتوه غزوا قرميا في البلقان وكانت الهزيمة حاسمة بحيث لم يكن من المحتمل أن تفكر أية قبيلة من برابرة السهول في محاولة عبور الحدود. وفي آسيا الصغرى كــانت الإمبراطورية السلحوقية في بداية تفككها بسبب الحروب الأهلية اليتي نفشت فيها الدبلوماسية البيزنطية. وكان أليكسيوس يأمل في سرعة المبادرة بالهجوم، لكنه شاء أن يختار الوقت الملائم له، وكان ما يزال في حاجة إلى متنفس يستطيع مـــن خلالــه أن يصلح موارده المستنفدة. وكانت مشكلة نقص الجنود تؤرقه، فرغب في الحصول على مرتزقة من الغرب، ولا شك في أنه كان يعلق الآمال على نجاح سفرائه في إيطاليـــا في تجنيد الجنود، والآن علم أنه بدلا من آحاد الفرسان أو المجموعات الصغيرة التي يريــــد إلحاقها بجيشه، ها هي حيوش فرنجيه بكاملها تتحرك، فلم يسعده ذلك لعلمه من واقع التجربة أن الفرنج حنس مزعزع ذو شراهه للمال ولا ضمير له في حفظ العهد. ورغم تميزهم بجسارة الهجوم في الحرب إلا ألها ميزة تحيط بها الريب في مثل هذه الأحسوال، وجاء فيما كتبته الأميرة أنا كومنينا أن البلاط الإمبراطوري عرف بشيء من الخوف أن "الغرب كله وجميع القبائل البربرية من وراء البحر الأدرياتيكي وحتى عمودي هرقل(١) كانوا يتحركون في كيان واحد عبر أوروبا باتجاه آسيا مصطحبين معهمم عائسلات

<sup>(</sup>۱) (المترجم): عمودا هرقل: لسانان علي حاني مضيق حبل طارق: أحدهما عند حبل طارق، والثاني عند حبل موسي على الشاطيء الإفريقي.

بكاملها". ولم يكن الإمبراطور وحده الذي ساوره القلق، إنما شعرت رعيته بــالقلق كذلك. وحدث أن اكتسح الإمبراطورية أعداد غفيرة من الجراد التــهمت الكـروم وتركت الحبوب، فكان ذلك نذير شؤم وتحذير، وكانت السلطات البيزنطية حريصة على ألا يشيع اليأس بين الناس، فاستلهم المنجمون الشعبيون تلميحا من الســلطات، وفسروا هجوم الجراد بأن الفرنجة لن يلحقوا أذى بالمسيحيين الطيبين الذين يرمز لهــم بالحبوب التي هي مصدر حبز الحياة، لكنهم سيدمرون العرب وهم أناس لهم رغبات حسية يناسبها تماما رمز النبيذ، وكانت الأميرة أنا كومنينا متشككة بعض الشــيء في هذا التفسير، لكن من المؤكد أن تشبيه الفرنجة بالجراد كان واضحا. (١)

وشرع الإمبراطور أليكسيوس في عمل ترتيباته بهدوء، فلابد من إطعام حيوش الفرنجة أثناء عبورها الإمبراطورية، ويتعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسى لا ينسهبوا الريف ويسلبوا المواطنين، فكدست المؤن في مخازن في كل مركز رئيسي من المراكز التي سيمرون بها، وخصصت قوة شرطيه لمقابلة كل فرقة حال وصولها داخل الإمبراطورية واصطحابها إلى القسطنطينية. وكان هناك طريقان كبيران يعبران شبه حزيرة البلقان: الطريق الشمالي الذي يعبر الحدود عند بلجراد ثم ينحرف إلى الجنوب الشرقي ليمسر بمدن نيش، وصوفيا، وفليبوبوليس، وأدريانوبل، والطريق الآخر وهو طريق فياأجناتيا من ديرهاكيوم الذي يعبر أوكريدا، وايديسافودينا إلى ثيسالونيكا ويمتسد ليعسبر موسينوبوليس وسيليمبريا إلى العاصمة. ومنذ وقت الحج الألماني الكبير سسنة ١٠٦٤ ميلادية، نادرا ما كان مسافرو الغرب يستخدمون الطريق الأول; إذ تقلص عدد الحجاج، ومن حاول الرحلة كان يفضل الطريق البديل. وفضلا عسسن ذلك، كان

<sup>(</sup>۱) Anna Comnena, Alexiad, x, v, 4-7, vol. II, pp. 206-8 كتدح أنا كومنينا بطرس لاستطاعته تنظيم الحملسة الصليبية ، وربما كان ذلك لأن أول اتصال لها بالصليبين كسان مسسع غرغائيي بطرس الذي كانوا يمتدحونه هم أنفسهم .

الفرنجة البحر الأدرياتيكي وأن تستخدم طريق فياأجناتيا، فأرسل المؤن إلى ديرهـاكيوم والمدن الداخلية على الطريق، وصدرت التعليمات إلى حاكم ديرهاكيوم - وهو حون - بأن يُظهر الود في ترحيبه بقادة الفرنجة، وأن يتـوخى أن يكونوا هم وجيوشهم تحت ما قد المراه المراع المراه ا

أليكسيوس قد تلقى المعلومات المتعلقة بالصليبيين من إيطاليا، ولذا توقع أن تعبر حيوش

مراقبة الشرطة العسكرية كومنينوس إبن أحي الإمبراطور طوال الوقت، وسيصل مـــن القسطنطينية مبعوثون على مستوى عال لتحية كل قائد بدوره، وفي نفس الوقت أخذ

أمير البحار نيكولاس مافروتاكالون أسطولاً صغيرًا إلى مياه الأدرياتيكي ليراقب السواحل ويعطى إشارة الإنذار باقتراب ناقلات الفرنجة.

وبقى الإمبراطور في القسطنطينية منتظرًا ما تأتي به الأخبار، ولمّا كان يعلم أنّ البابا قد حدد يوم ١٥ أغسطس (آب) لمبارحة الحملة فإنه لم يتعجل ترتيباته. ولكـــن حضر رسول فحأة في نهاية مايو (أيار) سنة ١٠٩٦ ميلادية من الشمال حاملاً البريد بوصول أول حيش من حيوش الفرنجة من هنجاريا و دخوله الإمبراطورية عند بلجراد.

## الباب الثالث:

# الرحلة إلى الحرب

## الفصل الأول:

# حملة الشعب

### حملة الشعب

"الرَّبُّ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُدْخِلَهُمُ الْأَرْضَ الَّيِّ كَلَّمَهُمْ عَنْهَا " (سفر التَّنْيَة ٩ ـــ ٢٨)

وصل بطرس الناسك مع أتباعه إلى كولونيا الألمانية يوم سبت النور ١٢ إبريــــل (نيسان) سنة ١٠٩٦ ميلادية (١) وهناك بدأت تتضح له الصعاب التي تزعج قائد حملة

وما يتصف به تأكيد صحة الأحداث كان ولا يزال موضع مساءلة شديدة (أنظر ما يلي المرفق الأول ص ٣٣٢) ؛ غير أنه يبدو واضحا تماما أنه استقي معلوماته من شاهد عيان ربما كان يدون ملاحظاته أنساء الأحداث. وبعض أرقامه غير مقنعة ، وتظهر تصرفات بطرس التناقض في بعض الأحيان ؛ لكن المؤلف رباحا كان يريد أن يظهره دائماً بمضهر الحسن بغض النظر عن تناقض التصرفات. ويقدم تاريخ Chronicle of Zimmern بعض المعلومات الإضافية ، وإن بدأ أنه يخلط بين الحملات الصليبية في سنة ١٠٩٦ وسنة ١٠١١ وهناك إشارة عابرة في تاريخ

بارى Chronicle of Bari p 147 ، وقد أورد . Chronicle of Bari p 147 ، بارى

دراسة تفصيلية للقصة كلها . وأنا أقبل بصورة أساسية ما توصل إليه .

(١) الرواية الوحيدة التفصيلية المتصلة برحلة بطرس وولتر المفلس هي التي أوردها Aibert of Aix

تتألف من عوام الناس، فكان ذلك النسيج الكبير من المتحمسين يتألف من رجال مسن مناطق كثيرة ومن أنواع أكثر، أحضر البعض نساءهم، بـل أحضـر بعضـهم حـــي الأطفال. وكان أغلبهم من الفلاحين، كما كان من بينهم أبناء الممدن، وممن بينهم شباب ينتمون إلى عائلات الفرسان، ومنهم قطاع طرق سابقون ومحرمون. وكسانت الصلة الوحيدة التي تربطهم بعضهم ببعض هي حميّة معتقدهم، وقد تخلُّوا جميعًا عن كل شيُّء ليتبعوا بطرس، وأحذ منهم الشوق للاستمرار في طريقهم كل مأحذ. وفضلاً عن ذلك، كان لابد لهم أن يستمروا في الحركة كيّ يتوفر لهم الطعام; ففي أوروبا في العصور الوسطى كان هناك عدد ضئيل من المقاطعات ذات الفائض الغذائسي السذي يكفي احتياجات مثل هذا الجمع الغفير لمدة طويلة، لكن كولونيا تقع في بقعـة غنيـة ذات مواصلات نمرية حيدة، فأراد بطرس استغلال هذه التسهيلات ليتوقف فترة مسن الزمن يمارس فيها التبشير بين الألمان، وربما كان تواقا لاحتذاب بعض النبلاء المحليين إلى حملته الصليبية، وكان الفرسان في فرنسا وفلاندرز يفضلون الانضمام إلى جماعة تضم عظماء اللوردات، ولم يكن هناك لورد ألمان كبير ذاهب إلى الحرب الصليبية. ولقـــد نجح تبشيره; فمن بين الألمان الذين لبوا دعوته عديد من النبلاء الأقــل شأنـا بقيادة الكونت هيو أوف توبنغن والكونت هنري أوف شوارزنبورغ ووالستر أوف تيك، وأبناء كونت زيمرين الثلاثة. (١)

#### والتسر (المفلس)

وكان الفرنسيون متعجلين، وقرر والتر (المفلس) ألا ينتظر في كولونيا وغادر مع آلاف قليلة من الرفاق عقب انتهاء عيد الفصح، وربما في ثلاثاء الفصح، وانطلق في

<sup>(</sup>۱) عن اللوردات الألمان الذين رافقوا بطرس ، أنظر Hagenmeyer, op. cit. pp. 158-60 خاصــة حرب المجاشية ۱ ويقول ۱۹-۱۹ الحاشية ۱ ويقول ۱۹-۱۹ الحاشية ۱ ويقول ۱۹-۱۹ الحاشية ۱ بحدث لها تبشير رسمي باللغة الألمانية بسبب الصدع .

طريق هنجاريا وسار أعلى نحري الراين ونيكار ثم أسفل الدانوب فوصل إلى الحدود الهنجارية يوم ٨ مارس (آذار)، وهناك أرسل إلى الملك كولومان طالبا الإذن في عبور المملكة وراحيا الحصول على المساعدة في تزويد رجاله بالمؤن. وأجابه الملك كولومان بترحاب ودود. وعبر الجيش هنجاريا دون حادثة سيئة. وفي منتصف الشهر وصل مدينة سيملين على الحدود المقابلة، وعبر نحر ساف، ودخل الأراضي البيزنطيسة عند بلجراد.

وبوغت القائد العسكري في بلجراد، فلم تكن لديه أية تعليمات عسن كيفية التعامل مع مثل هذا الغزو، فأرسل بريدا عاجلا إلى نيش حيث يقيم حاكم المقاطعة البلجارية نيتاس يخبره بوصول والتر، وكان هذا الحاكم رجلاحي الضمير، وليست له ميزة أخرى، كما لم تكن لديه تعليمات هو الآخر، فأرسل بدوره رسولا على وجسه السرعة إلى القسطنطينية. وفي تلك الأثناء طلب والتر وهو في بلجراد طعاما لأتباعه، لكن الحصاد لم يكن قد جمع بعد، وليس لدى الحامية فائض تعطيه، فسراح والستر وأتباعه ينهبون الريف، وقد وقعت حادثة سيئة في سيملين أشعلت ثورة غضبه، ذلسك فأنقى الهنجاريون القبض عليهم وجردوهم من أسلحتهم، وعلقوا ملابسهم على أسوار مدينة سيملين من قبيل التحذير، وأرسلوهم عرايا إلى بلجراد. وعندما بسدأ السلب مدينة سيملين من قبيل التحذير، وأرسلوهم عرايا إلى بلجراد. وعندما بسدأ السلب والنهب حول بلجراد لجأ الحاكم إلى السلاح، وقتل العديد من رحال والتر، وحسرق

واستطاع والتر ورفاقه أن يصلوا أحيرا إلى نيش حيث استقبله نيستاس استقبالا حسنا، وقدم لهم الطعام، واستبقاهم إلى أن يتلقى رد القسطنطينية. واضطر الإمبراطور إلى أن يسرع في ترتيباته بعد أن كان يظن أن الحملة الصليبية لن تبرح الغرب قبل عيد الصعود، وطلب من نيستاس أن يرسلهم مع الحرس، فواصل والتر وحيشه رحلتهم في

سلام، وفي وقت مبكر من يوليه (تموز) وصلوا إلى فيليبوبوليس، حيث مات عم والتر ( والتر أوف بويسي) ، وفي حوالي منتصف الشهر وصلوا إلى القسطنطينية. (١)

ولابد أن نيستاس علم من والتر أن بطرس كان وراءه على مسافة غير بعيدة ومعه صحبة أكبر بكثير، فذهب إلى بلجراد لمقابلته، وأجرى اتصالا مــع حــاكم ســيملين الهنجاري.

وغادر بطرس كولونيا في ٢٠ إبريل (نيسان)، وسخر الألمان من تبشيره بــادئ الأمر، ولكن آلافًا كثيرة التحقت به بعد ذلك، وربما قارب عدد أتباعه عشرين ألفًا من الرحال والنساء. وأشعلت حميته حماس ألمان آخرين، فخططوا للحاق به فيما بعد تحت قيادة حو تشوك والكونت إميش أوف ليزنغن. واتخذ بطرس الطريق المعتاد أعلى هـري الراين ونيكار إلى الدانوب. وهناك قرر بعض أتباعه مواصلة الرحلة بالقوارب أســفل النهر، ولكن بطرس وجُلَّ أتباعه ساروا في الطريق الذي يمضى جنوب بحــيرة فـيرتو ودخلـوا هنجاريا عند أويدنبرج. وكان بطرس على ظهر حماره، والفرسان الألمــان على خيوهم، بينما كانت المؤن التي معهم وصندوق النقود التي جمعها من أحل الرحلة على عربـات مكتظه بالناس، على أن الكثرة الغالبة كانت ترتحل سيرا على الأقــدام، وكانوا يقطعون خمسة وعشرين ميلا في اليوم إذا كانت الطرق حيدة.

واستقبل الملك كولومان رسل بطرس بنفس القدر من الترحاب السذي أظهره لسوالتر، وحذرهم بأن العقاب سيترل بكل من يحاول السلب والنهب، وعبر الجيشة هنجاريا بسلام في أواخر مايو (أيار) وأوائل يونيه (حزيران). وفي مكسان مسا، ربمسا بالقسرب مسن كارلوفسي ، انضمست إليه الفصائل التي كانت مرتحلة بالنهر، ووصل

<sup>(</sup>۱) ترد رحلة Walter في تاريخ Albert of Aix, I, 6, pp. 274-6 وبصورة أكسشر إيجسازا في Orderic Vitalis, IX, 4, vol. iii, pp. 478-9

الجيش إلى سيملين في ٢٠ يونيه (حزيران).(١)

وهناك بدأت المتاعب. وما حدث في حقيقة الأمر يشوبه الغمسوض; فيبدو أن حاكم سيملين، وهو من أصل تركي غزي، شعر بالخطر من حجم الجيش، فساجتمع بنظيره عبر الحدود وحاولا تشديد لواتح الشرطة، مما أثار شكوك حيش بطرس، لاسيما وألهم قد سمعوا شائعات عن معاناة رجال والتر، وخشوا أن يكون الحاكمان قد تآمرا ضدهم، وصدمتهم رؤية ملابس رجال والتر اللتام الستة عشر التي كانت معلقة علسى أسوار المدينة. وكان من الممكن أن تسير الأمور على خير ما يرام لولا أن خلافا علسى بيع زوج من الأحذية أدى إلى شغب، انتهى بدوره إلى معركة تم الإعداد لها سلفا، ربما ضد رغبة بطرس، فقام رجال من أتباع بطرس يقودهم حيوفري بوريل بمهاجمة المدينة ونجحوا في اقتحام القلعة، وقتل في تلك المعركة أربعه آلاف من المنجاريين وتم الاستيلاء على كم هائل من مخزونات المؤن. ثم انتاهم الذعر من انتقام الملك الهنجاري، فهرعوا على حناح السرعة ليعبروا نهر ساف.

وأخذوا كل الأحشاب التي استطاعوا جمعها من المنازل ليبنوا لأنفسهم أطواف العجرون عليها النهر، وحاول نيستاس الذي كان يراقب الأحداث بقلق من بلجراد أن يتحكم في عبور النهر ليجبرهم على استخدام مخاضة واحدة فقط، وكان حسوده يتألفون أساسا من المرتزقة البتشنج الذين يثق في طاعتهم العمياء لأوامره، فأرسلهم على نقالات مائية لمنع أي عبور إلا من المكان المناسب، لكنه تحقق من عسدم كفايد جنوده للتعامل مع مثل هذا الحشد الهائل، فانسحب إلى نيش حيث موقع القيادة العليا

Alebert of Aix, I, 7, p.276. Malavilla is certainly to be identified with

Semlin (Hagenmeyer, op. cit. p. 169 n.1) Guibert, II, viii, pp. 142-3

Emich . يقول إن بطرس لقى مصاعب عند عبورة هنجاريسا ويبدو أنه يخلط بينه و بسين إعسش

العسكرية للمقاطعة، وعلى أثر رحيله هجر مواطنو بلجراد المدينة ولاذوا بالجبال.(١)

#### بطرس يدخل الإمبراطورية

وفي يوم ٢٦ يونيه (حزيران) شق حيش بطرس طريقه بصعوبة عبر نهر ساف. وحينما حاول لبتشنج تقييد عبورهم من معبر واحد هاجموهم، وغرقت عدة قـــوارب، وألقي القبض على راكبيها من الجنود وقتلوا. ودخل الجيـــش بلحــراد وراح ينهبها بالجملة وأشعل فيها النيران، ثم سار سبعة أيام عبر الغابات ووصل إلى نيش في ٣ يوليه (تموز)، حيث أرسل بطرس على الفور إلى نيستاس طالبًا منه إمدادات الطعام. (٢)

وكان نيستاس قد أخبر القسطنطينية باقتراب بطرس، وكسان ينتظسر حضور المستُولين والحرس العسكري لمرافقة الغربيين إلى العاصمة، وكانت هناك حامية كبيسرة

<sup>(</sup>۱) Albert of Aix, I,7, 8, pp. 276-8 يجعل المؤرخ ألبرت من بطرس - الذي تظهـر شخصيته في التواريخ الأخرى بصورة مسالمة - شخصية متعطشة للإنتقام ، ربــما لأن من أخبره - أي المؤرخ - كان يظن أن الشراسة تضفى على بطرس مزيــدا من الفضائـــل The recurrent number 7, in connection with the Petcheneg frontier ويخلط ألبرت بين محري مورافا و وساف.

Hagenmeyer وأنسا أتابسع التواريخ التي أوردها Alebert of Aix,1, 9, 9.278. (٢) (Achronology, p. 30-1)

في نيش، زاد من قوتما بأن استجلب لها عددًا إضافيًا من البتشنج والمرتزقة الهنجاريين، (١) وربما لم يستطع توفير رجال لمصاحبة بطرس إلى أن ياق الجنود القادمون من القسطنطينية، ومن الناحية الأخرى كان السماح لمثل هذا الحشد الغفير بالتريث طويلاً في نيش أمرًا غير عملي وخطيرًا في الوقت نفسه; ولذلك طلب نيستاس من بطرس أن يقدم رهائن إلى أن يتم جمع الطعام لرحاله على أن يواصلوا المسيرة بعد ذلك بأسرع ما يمكن. وسار كل شيئ على ما يُرام في أول الأمر،

(۱) الحرس المرسل من القسطنطينية لمقابلة بطرس انضم إليه في صوفيا يوم ٩ أو ١٠ يوليو قاطعا مسافة تزيد كثيرا علي ٢٠٠ ميل وربما كان من الحرس الخيالة ومن ثم كان سفره أسرع ، فلا بد وأنه قد غادر العاصمة قبل أن يتمكن أي مبعوث-مرسل من نيش بعد وصول بطرس إليها يوم ٣ يوليو من الوصول إلي البلاط الإمبراطوري واستناد لما أورده Jirecek في مؤلف

البريد الإمسبراطوري النمساوي في أوائل القرن التاسع عشر يستغرقون في المرحلة خمسة أيام ، البريد الإمسبراطوري النمساوي في أوائل القرن التاسع عشر يستغرقون في المرحلة خمسة أيام ، منطلقين بأقصى سرعة على ظهور الخيل وباستخدام الجياد البديلة . (المسافة تزيد في الواقع على منطلقين بأقصى سرعة على ظهور الخيل وباستخدام الجياد البديلة . (المسافة تزيد في الواقع على بالعصر البيزنطي أفضل حالا منها في العصر العثماني وإن لم يكن تبديل الجياد منظما تنظيما حيدا ؛ وفي ذلك الوقت ربما كان المبعوث الخاص يستطيع أن يستغرق خمسة أوستة أيام ليقطع المسافة من نيش إلي القسطنطينية في ذلك الوقت . وترتيبا على ذلك ، لا بد وأن Nicetas من يشر لإخطار العاصمة يمجىء بطرس قبل أن يعبسر الحدود . ونحن نعرف Nicetas حالاي تطلق عليه المصادر الغربيسة Nichita من إحدي الوثائق المسجلة في Nicetas - الذي تطلق عليه المصادر الغربيسة Schlumberger, Sigillographie de l'Empire Byzantin, p. 239 وهو دوق Paristrium ، الذي يذكره شالاندون خطأ فسي Chalando, Essai sur le Règne d'Alexis Comnène, p. 167 n. 4

وتم تسليم حيوفري بوريل وولتر أوف بريتول كرهائن، وسمح السكان المحليون للصليبيين بالحصول على الإمدادات وكل ما يحتاجون إليه، ليس هذا وحسب، وإنما تبرع الكثير منهم بصدقات للحجاج الفقراء، بل طلب البعض الاشتراك في الحج.

وفي الصباح التالي شرع الصليبيون في مسيرتهم على الطريق الذاهب إلى صوفيــا، وبينما كانوا يغادرون المدينة أشعل بعض الألمان العابثين النيران في بعض الطواحين على جانب النهر، وكانوا قد تشاجروا مع أحد المواطنين في الليلة البارحة، ومـــا أن سمــع نيستاس بذلك حتى وأرسل جنودا ليهاجموا حرس المؤخرة، ويأسروا بعضهم، وكسسان بطرس على حماره في المقدمة على مسافة ميل تقريبا ولم يعلم بشيء من كل هذا إلى أن أسرع رجل يدعى لامبرت من المؤخرة وأخبره بما حدث، فكر راجعا لمقابلة نيستاس ولترتيب فدية الرهائن، بيد أنه حدث أثناء محادثتهما أن انتشرت بين صفوف الجيهش شائعات عن القتال والخيانة، فاستدارت جماعة من المتهورين وأغارت علي حصون المدينة، فدفعتهم الحامية وشنت عليهم هجوما مضادا، وعندما ذهب بطـــرس لكبــح جماح رجاله ومحاولة إعادة الاتصال بسنيستاس، أصرت جماعة أحرى علسي تحديسد الهجوم، مما اضطر نيستاس إلى إطلاق قواته كلها على الصليبيين، فهزمهم هزيمة نكراء وشتت شملهم. وقتل كثيرون، وأسر آخرون من الرجال والنساء والأطفال، وأنفقـــوا بقية أيامهم في الأسر في المناطق المجاورة. وفقد بطرس ضمن ما فقد حزانسة أموالسه، وهرب بطرس نفسه مع رينالد أوف بري ووالتر أوف بريتول وحوالي خمسمائة مــــن رحاله بجانب أحد الجبال وقد ظنوا أنمم هم فقط الباقون على قيد الحياة، ولكن لحــــق هم سبعة آلاف آخرون في الصباح التالي وأكملوا مسيرتهم على الطريق. ونفد منهم الطعام، فتوقفوا في مدينة بيلابالانكا المهجورة لجمع المحصول المحلى وهناك لحـــق هـــم مشردون كثيرون آخرون، ولما عاودوا مسيرتهم اكتشفوا أنهم فقدوا ربع عددهم (١).

<sup>(</sup>١) . بذكر Albert of Aix, I, 9-12, pp. 278 أن الباقين كانوا ثلاثين ألفا من أصل أربعين ألفا .

#### وصول بطرس إلى القسطنطينية

وفي ١٢ يوليه (تموز) وصلوا إلى صوفيا حيث قابلوا المبعوثين والحرس القادمين من القسطنطينية لمرافقتهم، ومعهم تعليمات من الإمبراطور بتزويدهم بكامل ما يلزمهم والعمل على ألا يتأخروا مطلقا لأكثر من ثلاثة أيام في مكان واحد، ومنذ ذلك الحسين ورحلتهم تسير سيرا يسيرا. وكان أبناء البلاد المحليون يستقبلونهم بمظاهر السود، وفي مدينة فيليبوبوليس تأثرت مشاعر اليونانيين تأثرا عميقا بأقاصيص معاناتهم حسى أنهم تبرعوا لهم بالمال والخيول والبغال. وقبل وصوهم إلى مدينة أدريانوبل بمسيرة يومين قابلهم مبعوثون آخرون حيوا بطرس برسالة كريمة من الإمبراطور، وتقسرر أن يغفسر للحملة ما ارتكبته من جرائم، إذ أنما عوقبت بالفعل بما فيه الكفاية، فبكى بطرس فرحا لذلك المعروف الذي أنعم به عليهم عاهل عظيم كهذا. (١)

Ibid. I, 13-15, pp. 282-3; Anna Comnena, Alexiad, x, v-vi, vol. II, p. 210 (Y)



خريطة رقم (١) : ضواحي القسطنطينة ونيقية في وقت الحملة الصليبية الأولى

ولم يتوقف الاهتمام الطيب الذي يكنه الإمبراطور عند وصول الصليبيين إلى القسطنطينية في أول أغسطس (آب). وتملكه الفضول لرؤية قائد الحملة، فاستدعى بطرس لمقابلة حيث منح المال والنصح. وأدرك ألكسيوس بعينه الخبيرة، أن الحملة لم تكن بذات وزن، بل كان يخشى إن عبرت إلى آسيا أن يدمرها الترك على الفور، على أن الفوضى الضاربة بين أفراد الحملة دفعته إلى أن يعجل بمغادرتما القسطنطينية; فقد ارتكب الغربيون سرقات لا حصر لها، واقتحموا القصور والدور في الضواحي، بل ألهم سرقوا الرصاص من أسطح الكنائس. وبرغم أن دحولهم القسطنطينية ذاقما ساده الانضباط الصارم، وعلى الرغم من السماح لمحموعة صغيرة فقط بعبور البوابات لمشاهدة المدينة، كان من المستحيل على الشرطة أن تحرس الضواحي كلها.

وبينما كان والتر المفلس ورحاله في القسطنطينية وصلت إلى هناك جماعات شي من الحجاج الإيطاليين، وانضموا إلى حملة بطرس، وفي ٦ أغسطس (آب) نقلت قواته كلها عبر مضيق البوسفور. وساروا على الشاطئ الآسيوي ينهبون المنازل والكنسائس دون أن يكبح شيء جماحهم بطول بحر مرمرة وحتى مدينة نيكوميديا السي كانت مهجورة منذ أن هاجمها الأتراك قبل خمسة عشر عاما. وهناك نشب شجار بين الألمان والإيطاليين من جهة، والفرنسيين من جهة أخرى; فقد شق الأولون عصا الطاعة على قيادة بطرس وانتخبوا قائدا لهم لوردا إيطاليا يدعى رينالد. ومن مدينة نيكوميديا إلى أن الجزءان المكونان للجيش باتجاه الغرب وبطول الساحل الجنوبي لخليج نيكوميديا إلى أن وصلا إلى معسكر حصين يطلق عليه اليونسانيون سيبوتوس ويسميه الصليبيون سيفيتسوت ، وكسان ألكسيسوس قد جهزه لمرتزقته من الإنجليز الموجودين في جوار

هيلينوبوليس، وكان المكان ملائما لإقامة معسكر لخصب المنطقة ولإمكان إحضار الإمدادات من القسطنطينية بسهولة عن طريق البحر. (١)

#### غارات الصليبيين

وكان ألكسيوس قد حث بطرس على الانتظار وعدم محاولة الهجوم على الكفرة إلى أن تأتي الجيوش الصليبية الرئيسية، وتأثر بطرس بهذه النصيحة، لكن سلطته كانت تتضاءل، وبدلا من أن يستجمع الصليبيون قوة ملم في هدوء، انقسموا إلى الألمان والإيطاليين برئاسة رينالد من جهة، وأبناء حلدته الفرنسيين، ويبدو أن جيوفري بوريل أصبح صاحب السيطرة الفعلية عليهم من جهة أخرى وراح الفريقان يتنافسان في الإغارة على المناطق الريفية، وبادروا بنهب المنطقة المجاورة مباشرة، ثم توغلوا بحذر في الأراضي التابعة للأتراك، يغيرون على القرى وينهبون القرويين الذين كانوا كلهم مسيحيين يونانيين. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) تجاسر عدة آلاف من الفرنسيين بالتوغل حتى بوابات مدينة نيقية وهي عاصمة السلطان السلحوقي قلج أرسلان إبسن سليمان، وحربوا القرى الواقعة في الجوار وحاصروا قطعان وأسراب الماشية واستولوا عليها، وعذبوا وقتلوا المواطنين المسيحيين في وحشية مفزعة، وقيل إلهم كانوا يشوون الأطفال على السفود، وأرسلت فصيلة تركية من المدينة لكنها انسحبت بعد قتال مرير.

<sup>(</sup>۱) Albert of Aix , I, 15, pp. 283-4 ويرد في Gesta Francorum, 1,2,p.6 ذكـــر الماه الماه

ثم عاد الصليبيون إلى سيفيتوت حيث باعوا الأسلاب لرفاقهم وللبحارة اليونانيين الذين كانوا بجوار المعسكر. وثارت نوازع الغيرة لدى الألمان من تلك الغارة الفرنسية الغانمة، فانطلقت في أواخر سبتمبر (أيلول) حملة بقيادة رينالد قوامها ستة آلاف رجل تضـــم قساوسة بل وأساقفة، وجاوزوا نيقية ناهبين مخربين أينما ذهبوا، لكنهم كــانوا أكـــثر شفقة من الفرنسيين فأبقوا على المسيحيين، إلى أن وصلوا إلى قلعة كسيريجوردون، وتمكنوا من الاستيلاء عليها، ووجدوها مكدسة بالإمدادات من كل نوع، فقـــرروا أن يتخذوها قاعدة يغيرون منها على داخل البلاد. وما أن سمع السلطان بما اقترفه الصليبيون من فساد حتى أرسل قائدا عسكريا على مستوى عال على رأس قوة كبيرة لاستعادة القلعة التي كانت تقع على تل، وتحصل على إمدادات المياه من بئر حـــارج الأسوار مباشرة بالإضافة إلى ينبوع أسفل الوادي. وظهر الجيش التركي أمام القلعة في ٢٩ سبتمبر (أيلول)، وهو يوم عيد القديس ميخائيل، وهزم كمينا بقيادة رينالد واستولى على الينبوع وبثر الماء، وبذا أحكم الحصار على الألمان داخل القلعة، وسرعان ما أدى العطش إلى أن يدب اليأس في نفوسهم، وحاولوا امتصاص الرطوبة من الأرض، وقطعوا شرايين وأوردة حيولهم وحميرهم ليشربوا دماءها، بل وشربوا بـــول بعضــهم البعض، وحاول قساوستهم عبثا تمدئتهم وتشجيعهم. وبعد ثمانية أيام من المعناة قـــرر رينالد الاستسلام، وفتح البوابات للأعداء بعد أن حصل على وعد بالإبقاء على حياته إذا ما تخلى عن المسيحية، وقتل كل من بقى على دينه. أما رينالد ومـن ارتــد معــه فأرسلوا في الأسر إلى أنطاكية وحلب وبعيدا داخل خراسان.

#### كارثة في سيفيتوت

وفي أوائل أكتوبر (تشرين الأول) وصلت أنباء استيلاء الألمان على كسيريجوردون إلى المعسكر في سيفيتوت، وأعقبتها شائعة أطلقها اثنان من الجواسيس الأتراك بألهم

استولوا على نيقية نفسها، وغاصوا في الأسلاب يغترفونها. وكما توقع الأتراك تسببت تلك الشائعة في نشوة صاحبة في المعسكر، وتصايح الجنود مطـــالبين الســماح لهــم بالإسراع في السير إلى نيقية، في طرق أعد فيها السلطان المكامن بعناية، ولقى قــادهم مشقة كبيرة في كبح جماحهم، إلى أن اكتشفت الحقيقة فجأة حول مصير حملة رينالد، فتحولت النشوة الصاحبة إلى ذعر، واحتمع رؤساء الجيش للتشاور فيما يمكن عمله بعد ذلك. وكان بطرس قد ذهب إلى القسطنطينية بعد أن انتهت سلطته علي الجيش، وكان يأمل في إحيائها بالحصول على بعض المعونات العينية الهامة مسن الإمسبراطور. وتحرك البعض في الجيش مطالبين بالخروج للثأر من فاجعة كسيريجوردون، لكن والتر المفلس أقنع رفاقه بالتريث حتى عودة بطرس التي يحين موعدها في غضون ثمانية أيــــام. ومع ذلك لم يرجع بطرس، وفي تلك الأثناء حاءت الأنباء باقتراب قوة مسن الأتسراك باتجاه سيفيتوت، فاحتمع محلس الجيش مرة أحرى، وظل قادته مــن ذوي المسئولية الأكبر ـــ وهم والتر المفلس، ورينالد أوف بري، ووالتر أوف بريتول، وفولـــك أوف أورليانز، ومن الألمان هيو أوف توبنغن، ووالتر أوف تيك ـــ يقنعون الباقين بألا يفعلوا شيئا إلى أن يعود بطرس، لكن حيوفري بوريل ومن ورائه الرأي العام في الجيش، أصر على أنه من الجبن والحماقة عدم التقدم لملاقاة الأعداء، وتم له ما أراد. وفي فجر الحادي والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) انطلق حيش الصليبيين كله وقد تجــاوز عــده عشرين ألف رجل، تاركا وراءه في سيفيتوت المسنين والنساء والأطفال والمرضى.

وعلى بعد ثلاثة أميال تقريبا من المعسكر، حيث يدخل طريق نيقية واديا ضيقا ملينا بالأشجار، وبالقرب من قرية دراكون، كان الأتراك يتربصون في مكامنهم. وسار الصليبيون بلا مبالاة يسبقهم صخبهم وقد تقدمهم الفرسان على ظهور خيوهم. وفحأة الهمر سيل السهام من الأشجار وقتل الخيول أو أعجزها، فراحت تكبو مضطربة وهي تقذف راكبيها من فوق ظهورها، وهنا هاجم الأتراك، وتعقبوا الفرسان الذين تقهقروا إلى صفوف المشاة. وحارب فرسان كثيرون بشجاعة، لكنهم لم يستطيعوا إيقاف الذعر

الذي أحد من الجيش كل مأحد، وفي دقائق قليلة كان الحشد كله يوليي الأدبسار في فوضى عارمة إلى سيفيتوت. وفي المعسكر كانت الأعمال اليومية قد بدأت لتوها، فكان البعض من المسنين ما يزالون نائمين في الفراش، وهنا وهناك كان القساوسة يتهيأون لإقامة قداس مبكر، واندفعت إلى المعسكر جموع الفارين المذعورين والعدو في أعقاهم. ولم تكن هناك مقاومة حقيقية; إذ قتل الجنود والنساء والقساوسة قبل أن يجدوا وقتسل ليتحركوا، وهرب البعض في الغابات المحيطة والبعض الآخر في البحر، ولكن القليسل منهم هرب لفترة طويلة، ودافع البعض عن أنفسهم للحظات بإشعال النسيران السي دفعتها الرياح إلى أوجه الترك، ولم يبق الأتراك على أحد سوى الصبية والبنات حسين المظهر، مع قليل من الأسرى الذين أسروا بعد أن خبت حذوة القتسال الأولى، وقسد سيقوا كلهم إلى الرق. وكان هناك نحو ثلاثة آلاف أسعد حظا نمن سواهم تمكنوا من الوصول إلى قلعة قديمة مهجورة على البحر، وقد تفككت أبواها ونوافذها، وعلى عجل تولدت لديهم طاقة دفعها اليأس، فأقاموا تحصينات من الأحشاب الملقاة ودعموها بالعظام واستطاعوا أن يصدوا هجمات الأعداء.

#### فشل هملة الشعب

وصمدت القلعة، على أنه في منتصف النهار كان كل شيء في الميدان قد انتهى فكانت الجثث تغطي الأرض من ممر دراكون إلى البحر، وكان من بين القتلسى والستر أوف المفلس، ورينالد أوف بري، وفولك أوف أورليانز، وهيو أوف توبنغن، ووالستر أوف تيك، وكونراد أوف زيمرن، وكثيرون من الفرسان الألمان. وكان القسادة الوحيدون الذين بقوا على قيد الحياة حيوفري بوريل للذي كان تموره سسببا في الكارثة ووالتر أوف بريتول، ووليم أوف بويزي، وهنري أوف شوارزنبرج، وفريدريك أوف زيمرن، ورودولف أوف برانديس، وقد أصيبوا جميعا تقريبا بجروح حطيرة.

وحينما حلّ الظلام، تمكن يوناني كان مع الجيش من العثور على قارب أبحسر به إلى القسطنطينية لينقل أخبار المعركة إلى بطرس والإمبراطور. وليس لدينا شيء مكتسوب يصور مشاعر بطرس، لكن أليكسيوس أمر في الحال أن تبحر بعض السفن الحربية إلى سيفيتوت ومعها قوات قوية. وعندما شاهد الأتراك الأسطول البيزنطى الصغير رفعسوا الحصار عن القلعة وانسحبوا إلى الداخل، وتقسل الأحيساء إلى السفن وأعيسدوا إلى القسطنطينية وخصص لهم مكان إقامة في الضواحي، لكنهم حُردوا من أسلحتهم. (١)

وانتهت حملة الشعب التي راح ضحيتها ألوف كثيرة واستنفدت صبر الإمبراطور ورعيته، وبينت أنَّ الإيمان وحده بلا حكمة ولا نظام لا يفتح الطريق إلى القدس.

<sup>(</sup>۱) Alert of Aix, 1, 16-22, pp. 284-9, and Gesta Francorum, I, 2, pp. 6-12 كلا التاريخين روايات عن الهجمات والكارثة النهائية لجيش بطرس ويقول صاحب تاريخ Gesta كلا التاريخين روايات عن الهجمات والكارثة النهائية لجيش بطرس ويقول صاحب تاريخ القسطنطينية والذي لابد وأن استقى روايته التاريخية من أحسد الباقين على قيد الحياة قابله في القسطنطينية حيل مكان من روايته إن ألكسيوس كان عدائيا إزاء بطرس وأنه ابتهج للمذبحة التي حدثست للسرحاله ، رغم أنه يعود ويعترف بأنهم أساءوا التصرفوا وأحرقوا الكنائس أما رواية لقنظهر الإمتناع الإمبراطور لكرمه ولنصيحته الطبيسة ولمبادرته بإنقاذ من بقوا على قيد الحيساة وتورد المؤرخة وتورد المؤرخة كالإمبراطور لكرمه ولنصيحته الطبيسة ولمبادرته بإنقاذ من بقوا على قيد الحيساة وتقول إن بطرس - الذي تفترض خطأ أنه كان مسع الجيش - ألقي باللوم على التصرفات الشريرة التي أتاها مسن كانوا في الجيش ممن لم يطيعونه . ويورد تاريخ Chronicle of Zimmern قائمة بالألمان الذي قتلوا في سيفيتوت (p. 29).

# الفصل الثاني:

الحملة الصليبية الألمانية

### الحملة الصليبية الألمانية

"آهِ يَا سَيِّدُ الرَّبُّ, هَلْ أَنْتَ مُهْلِكٌ بَقِيَّةً إِسْرَاثِيلَ كُلَّهَا"

(حِزْقِيَال ٩ ــ ٨)

لم يتوقف الحماس الصليبي في ألمانيا برحيل بطرسَ الناسك إلى الشرق; إذ تـــرك وراءه حواريه حوتشوك ليجمع حيشًا آخر, وبدأ مبشرون وقــادة آخــرون كشـيرون يتأهبون ليحذوا حذوه, على أنه برغم أنّ الألمان لبّوا النداء بالألوف فقد كــانوا أقــل تلهفًا من الفرنسيين في الإسراع إلى الأرض المقدسة, فهناك ما يتعيّن إنجازه في الوطن.

كانت المستعمرات اليهودية قد أُنشئت لقرون مضت بطول الطرق التجارية في أوروبا الغربية, وكان قاطنوها من اليهود السفرديم (١) الذين انتشر أسلافهم من حسوض البحر المتوسط على مدى العصور المظلمة, وحافظوا على الروابط مصع أقرافهم في الدين في بيزنطة والأراضي العربية, الأمر الذي مكّنهم من أن يلعبـــوا دورًا كبــيرًا في التجارة الدولية, لاسيّما التجارة بين البلدان الإسلامية والمسيحية. وأفسح لهـم حظـر الربا في البلدان المسيحية الغربية, ومراقبته مراقبة صارمة في بيزنطة, المحال لإنشاء بيوت لإقراض النقود في سائر أنحاء العالم المسيحي, كما مكّنتهم مهاراتهم الفنية وتقـاليدهم المستقرة من أن يحتلوا مكان الصدارة في ممارسة الطب. ولم يعانوا مطلقًا من أيّ اضطهاد حقيقي في الغرب إلا في إسبانيا القوطية (٢) الغربية منذ أمد بعيد. ولم تكن لهم حقوق مدنية, ولكن السلطات \_ الدنيوية والدينية على السواء \_ كان يسرها أن تضفي حماية خاصة على من وراءه نفع من أمثالهم, ودائمًا ما كان ملوك فرنسا وألمانيا يصادقو هم, كما كان رؤساء الأساقفة في المدن الكبيرة في أراضي الراين يحابو هم محاباة خاصة, على عكس الفلاحين وفقراء المدن الذين تزايدت حاجتهم إلى المال بعد أن حلَّ الاقتصاد النقدي محل اقتصاد الخدمات, فغرقــوا في الديــون أكـــثر فــأكثر, وزاد استياؤهم من اليهود أكثر فأكثر, بينما رفع اليهود أسعار الفسائدة عوضا عمسا يفتقدونه من الأمن القانوني, وكانوا كلما ساندهم الحكام المحليون يحققون أرباحًا فاحشة.

 <sup>(</sup>۱) (المترجم) يهود السفرديم: أو يهود الفرع الغربي الأوروبي الذين استوطنوا إسبانيا والبرتغال، ثم
 اليونسان وشرق البحر المتوسط وإنجلترا وهولندا والأمريكتين.

 <sup>(</sup>۲) (المترجم) القوط Goth: شعب حرماني احتاج الإمبراطورية الرومانية في القرون الأولي للميلاد.
 والقوط الغربيون Visigoth: فرع القوط الذي استقر في إسبانيا وفرنسا من القرن الخامس إلي القسرن الثامن الميلادي.

#### الاستياء من اليهود

وطوال القرن الحادي عشر, وبازدياد طبقات المجتمع التي شرعت في الاقتراض من اليهود, تزايد مقت الشعب لهم. وزادهم بدايات الحركة الصليبية مقتًا على مقست; إذ كان استعداد الفارس للذهاب إلى الحرب الصليبية وتجهيز نفسه أمرًا يتطلب أمسوالاً كثيرة, فإن لم يكن لديه أراض أو ممتلكات, فلا مفر له من الاقتراض من اليهود. ولكن أمن الصواب, كي يخرج هذا الفارس ليحارب من أحل العالم المسيحي, أن يقسع في براثن أبناء الجنس الذي صلب المسيح? إن الصليبي الفقير كان دائمًا مدينًا لليهود, فهل من الصواب أن يُعاق واحبه المسيحي بالتزامات نحو واحد من الجنس الذي يفتقسر إلى من التقوى? إن التبشير الإنجيلي بالحرب الصليبية يركز على القدس التي شهدت الصلب, وكان لابد من أن يُجذب ذلك التبشير الانتباه إلى من عاني المسيح على أيديهم. والمسلمون هم العدو الآن لأهم يضطهدون أتباع المسيح, ولكن المؤكد أنّ اليهود هم الأسوأ لأهم اضطهدوا المسيح نفسه. (١)

وقد سبق أن كان لدى الجيوش المسيحية إبّان الحروب الإسبانية بعض الميسل إلى إساءة معاملة اليهود; ففي زمن الحملة إلى باباسترو كتب البابا ألكسسندر الثاني إلى أساقفة إسبانيا يذكرهم بالفرق الشاسع بين المسلمين واليسهود, فالمسلمون أعداء للمسيحين لا يمكن التصالح معهم, بينما اليهود على استعداد للعمل مسن أحل المسيحيين. على أنّ اليهود في إسبانيا كانوا يحظون بما أضفاه عليهم المسلمون مسن معروف بحيث لا يستطيع الغزاة المسيحيون أن يولوهم ثقتهم. (٢)

في ديسمبر (كانون الأول) سنة ١٠٩٥ ميلادية راسلت الجماعات اليهوديـــة في شمــال فــرنسا يهــود ألــمانيا يحذروهم من أنَّ الحركة الصليبية ربما تسبب المتاعب

<sup>(</sup>١) عن وضع اليهود في هذه الفترة أنظر Graetz, Geschichte der Juden, vol vi, pp, pp. 89 ff

<sup>.</sup>Letter in M.P.L. vol. clxvi, col. 1387 (Y)

لجنسهم. (١) ونقلت روايات عن مذبحة لليهود في روين (٣), ويستبعد أن تكون هـذه المذبحة قد حدثت في الواقع. بيد أن اليهود بلغوا من التوحس حدا يتيــــ لـــبطرس الناسك أن يحقق مأربا منهم, وألمح لهم, دون شك, أنه إذا سارت الأمور على غير ما يرجو فقد يجد صعوبة في السيطرة على أتباعه. وبذا حصل من اليهود الفرنسيين علـــى خطابات تقديم موجهة إلى المجتمعات اليهودية في سائر أنحــاء أوروبـا تدعوهــم إلى الترحيب به, وتقديم كل الإمدادات التي قد يطلبها هو وجيشه. (٣)

وفي تلك الأثناء تقريبا بدأ دوق اللورين الأسفل جودفري أوف بويلون ترتيباته للخروج في الحملة الصليبية. وسرت شائعة في أرجاء المقاطعة بأنه أقسم قبل رحيله أن يثأر لموت المسيح بدم اليهود; فقام اليهود الفزعين في أراضي الراين بحث حاحامهم الأكبر كالونيموس كي يكتب إلى الإمبراطور هنري الرابع — وهو السيد الإقطاعي الذي يتبعه حودفري, والذي دائما ما كان يظهر الود لجنسهم, ليدعوه إلى منع ذلك الاضطهاد. وفي ذات الوقت, ولكي تكون الجماعات اليهودية في ميستر وكولونيا في حانب الأمان, قدمت كل منها إلى الدوق مبلغ خمسمائة قطعة فضية . وكتب هنسري إلى أتباعه الرئيسيين, من الدنيويين والكنسيين, يأمرهم بأن يضمنوا سلامة جميع اليهود في أراضيهم. ولما رأى جودفري أنه نجح بالفعل في ابتزازهم أحاب بأنه لم يفكر في الاضطهاد على الإطلاق, وأعطى الضمان المطلوب عن طيب خاطر. (٤)

Hagenmeyer, *Chronologie*, p. 11; Anonymous of Mainz-Darmstadt, in Neubauer and Stern, *Quellen zur Geschichte der Juden*, vol. ii, p. 169

<sup>(</sup>٢) (المترجم) روين: مدينة وميناء شمال شرق فرنسا على نهر السين .

Salomon bar Simeon, Relation, in Neubauer and Stern, op. cit. pp. 25, 131 (٣)
The Notitiae Duae Lemovicenses de praedicatione Crucis in Aquitania, p.351
. وفي هذا التاريخ الأخير إلماع بعبارات غامضة إلى مذابع حدثت في مختلف المدن الفرنسية

<sup>.</sup>Salomon bar Simeon, p. 87; Ekkehard, Chronicon, ad ann. 1098, p. 208 (1)

وإذا كان في مأمول اليهود إنقاذ أنفسهم من تمديدات الحمية المسيحية بمثل هذا الثمن البحس فسرعان ما يكتشفون أنهم قد حدعواز ذلك أنه في نماية إبريل (نيسان) سينة ١٠٩٦ ميلادية انطلق المدعو فولكمار, الذي لا نعرف شيئا عن أصله, مـن أراضي الراين وبصحبته ما يزيد على عشرة آلاف رجل ليلحقوا بسبطرس في الشرق. وسلك القديم حوتشوك مع محموعة أكبر قليلا عبر الطريق الرئيسي الذي سلكه بطرس أعلي هر الراين وعبر بافاريا. (٢) وفي نفس الوقت قام لورد صغير في أراضيه الرايين هيو الكونت إيمش أوف ليزنجن بجمع حيش ثالث, وكان قد اكتسب شهرة معينة تتصـف بالفوضي وقطع الطرق. على أنه زعم أن الصليب قد طبع على لحمه بمعجزة. وفي ذات الوقت استطاع, وهو الجندي المعروف بحنكته, أن يجتذب إلى لوائه نوعيه ضخمة وهاثلة من المحندين ويتحكم فيها بشكل يفوق ما يستطيعه الواعظان فولكمار وجوتشوك, وانضم إليه حشد من الحجاج المتحمسين البسطاء, تتبع البعيض منهم "أوزة" زعموا أن الوحى هبط عليها من الرب. لكن حيشه كان يضم كذلك بعضا من النبلاء الفرنسيين والألمان مثل لوردات زويبروكن, وسالم, وفيرننبرجر, وهاريمان أوف ديلينجن, ودوجو أوف نيسل, وكلارامبالد أوف فيندويل, وتوماس أوف لافير, ووليم فايكونت أوف ميلون الذي اكتسب لقب النجار بسبب قوته البدنية الهائلة. (٣)

Ekkehard, Hierosolymita, p. 20; Cosmas of Prague, Chronicon, III, 4, p. 103 (۱)

(المترجم): بوهيميا: تشيكوسلوفاكيا الحالية .

Albert of Aix, 1, 23, pp. 289-90; Ekkehard, op. cit. p. 20 (Y)

Albert of Aix, 1, 27, 28, pp. 292-4, 30, p. 295, 31, p. 299; Ekkehard, op. cit. (r) p. 20-1



خريطة ولمم (٣) : شبه حزيرة البلقان في وقت الحسلة الصليبية الأولى

#### المذابح الأولى

وربما كان صنيع بطرس والدوق جودفري هو الذي أوحسى إلى إيميسش بمسدى سهولة استغلال الحمية الدينية لتحقيق مصلحته الذاتية ومصلحة رفاقه, فتجاهل الأوامر الخاصة التي أصدرها الإمبراطور هنري, وحث اتباعه على الشروع في حملتهم الصليبية في الثالث من مايو (آيار) بمجوم على الأقلية اليهودية في ناحية سباير القريبة من مترله. ولم يكن هجومه مؤثرًا, فقد أسبغ أسقف سباير حمايته على اليهود الذيسن استأثروا بتعاطفه معهم بعد أن قدموا إليه هدية قيمة. ولم يقع في أسر الصليبين سوى اثني عشر يهوديًا ذبحوا بعد رفضهم اعتناق المسيحية. وانتحرت واحدة من اليهوديات لتحسافظ على عفتها, وأنقذ الأسقف الباقين, بل واستطاع القبض على عدد من القتلة وقطعت أيديهم جزاء ما فعلوا.(١)

وبرغم ضآلة مذبحة سباير إلا ألها فتحت الشهية; فقد وصل إيميش وحنوده إلى ورمز في الثامن عشر من مايو (أيار), وسرعان ما انتشرت شائعة بأن اليهود خطفوا مسيحيًّا وأغرقوه واستخدموا الماء الذي حفظوا فيه حثته في تسميم آبار المدينة. ولم يكن اليهود محبوبين في ورمز ولا في المناطق الريفية المحيطة, وترتب على الشائعة أن انضم أبناء المدينة والفلاحون إلى رحال إيميش في هجومهم على حيّ اليهود, وقتل كل من ألقي القبض علية من اليهود. وكما حدث في سباير, تدخل الأسقف وفتح قصره ليلوذ به اليهود, على أنّ إيميش والجموع الغاضبة اقتحمت البوابات واندفعات إلى

Salomon bar Simeon, Eliezerbar Nathan and Anonymous of Mainz-Darmstadt, in Ncubauer and Stern, *op. cit.* vol. ii, pp. 84, 154-6, 171; Bernold, *Chronicon*, p. 465

الكنيسة حيث قتلوا \_\_ رغم اعتراضات الأسقف \_\_ كل ضيوفه البالغ عدده\_م نحـو خمسمائة. (١)

#### مذابح في ميتر وكولونيا

وقعت مذبحة ورمز في العشرين من مايو (أيار), وفي الخامس والعشرين وصـــل إيميش أمام مدينة ميتر العظيمة, ووجد بواباتها مغلقة دونه بأوامر من رئيس الأســاقفة روثارد, إلاَّ أنَّ أخبار مجيئة أثارت أعمال الشغب المناهضة لليهود داخل المدينة وقُتـــل أثناءها أحد المسيحيين. وهكذا فتح أصدقاء إيميش بوابات المدينـــة مــن الداخــل في السادس والعشرين من مايو (أيار), وأرسل اليهود المتجمعين في معبدهم هدايا عبــــارة عن مائتي مارك فضى لرئيس الأساقفة ورئيس المدينة اللورد الدنيوي متوسلين أحذهـــم إلى قصريهما. وفي نفس الوقت ذهب مبعوث يهودي إلى إيميش وابتساع منسه وعسدًا بالإبقاء على حياهم في مقابل سبعة حنيهات ذهبية. لكن النقود ذهبت هباء; فقد هاجم في اليوم التالي قصر رئس الأساقفة روثارد الذي أسرع بالفرار مع مساعديه كلهم بعد أن استشعر الخطر من حماس المهاجمين الذين اقتحموا المبني فور رحيله, وحاول اليهود المقاومة لكنهم سرعان ما غلبوا وقتلوا. وربما كان حاميهم الدنيوي الذي اندثر اسمــه أكثر شجاعة, ولكن إيميش نجح في إشعال النيران في قصره وأجبر نزلاءه على إحلائه, وأنقذ العديد من اليهود أرواحهم بالارتداد عن دينهم وقتل الباقون. واستمرت المذبحة ليومين آخرين, بينما كان يجري جمع الهاربين. وندم بعض المرتديسن علسي ضعفسهم فانتحروا, وقام أحدهم قبل أن يقتل نفسه وعائلته بحرق المعبد اليهودي ليدرأ عنه المزيد من التحريب, وهرب الحاخام الأكبر كالونيموس من المدينة ومعه نحو خمسين يهوديًّا

Salmon bar Simeon, p. 84; Eliezer bar Nathan, pp. 155-6; Anonymous of Mainz-Darmstdt, p. 172

إلى مدينة روديشيم, وتوسلوا إلى رئيس الأساقفة ــ الذي كان في القصـــر الريفـي الخاص به ــ أن يحميهم, ولمّا رأى رئيس الأساقفة الفزع باديًّا على زائريه بدا لـــه أنّ اللحظة مواتية ليراودهم عن دينهم, وكان ذلك فوق ما يتحمله كالونيموس, فاختطف سكينًا وانقض على مضيِّفه, غير أنه حيل بينه وبين ذلك. ودفع هو ورفاقه أرواحــهم ثمنًا للتهور. وبلغ عدد الذين قتلوا في ميتر نحو ألف من اليهود. (١)

وتقدم إيمش بعد ذلك باتجاه كولونيا التي حدثت فيها بسالفعل أعمسال شغسب مناهضة لليهود في شهر إبريل (نيسان). وأصيب اليهود بالهلع لدى سماع أنباء ميستر, فتبعثروا في القرى المجاورة وفي منازل أصدقائهم من المسيحيين الذين أخفوهم يوم عيد العنصرة, أول يونية (حزيران), واليوم التالي له, أثناء وجود إيميش في الجسوار. وقسد أحرق المعبد اليهودي وقتل يهودي ويهودية رفضا الارتداد, ولكن نفوذ رئيس الأساقفة حال دون التمادي في الاضطهاد. (٢)

وفي كولونيا قرر إيميش أن مهمته في أراضي الراين قد اكتملت, فانطلق في أوائل يونية (حزيران) مع سواد قواته أعلى غر مين إلى الجحر. ولكن جماعة من أتباعه رأت أن وادي غر موسيل ينبغي تطهيره هو الآخر من اليهود, وانفصلوا عن حيشه في مدينـــة ميتر وواصلوا السير إلى تراير في أول يونيه (حزيران), حيث كان أغلب اليهود آمنــين لائذين بقصر رئيس الأساقفة. وما أن اقترب الصليبيون حتى أصيب بعـــض اليــهود بالذعر فشرعوا يتقاتلـون فيمـا بينهـم, بينما ألقى آخرون بأنفسهم في غر موسيل

Salomon bar Simeon, pp. 87-91; Anonymous of Mainz-Darmstadt, pp. 178- (۱) عدد المؤرخ أثبرت أوف آيكس مذبحة مبتر بعد مذبحة 80; Albert of Aix,1, 27, pp. 292-3 كولونيا .

Salomon bar Simeon, pp. 116-17; Martyrology of Nuremburg, p. 109;
Albert of Aix, 1, 26, p. 292

وغرقوا، ثم تحرك مضطهدوهم إلى ميتزحيث قضوا على اثنيين وعشريين يهوديًا. ورجعوا إلى كولونيا في حوالي منتصف يونية (حزيران) آملين الانضمام إلى إيميش مرة أخرى, ولمّا وحدوه قد رحل تقدموا أسفل نمر الراين وراحوا يقتّلون اليهود في نيوس, ووفيلنجوفن, وإللار, وكسانتين في الفترة من الرابع والعشرين إلى السابع والعشرين من يونية (حزيران), ثم تفرقوا فرجع البعض إلى بيوهم, وربما التحق آخرون بجيش جودفري أوف بويلون.(١)

ووصلت أنباء أعمال القتل المجيدة التي حققها إيميش إلى الجماعات التي كانت قد رحلت بالفعل من ألمانيا إلى الشرق. ووصل فولكمار وأتباعه إلى براغ في نهاية مسايو (أيار). وفي الثلاثين من يونية (حزيران) بدأوا في تقتيل اليهود في المدينسة, ولم تكسن السلطات الدنيوية قادرة على السيطرة عليهم, كما لم يكسن لاعتراضات الأسقف كوسماس العنيفة أي صدى. وسار فولكمار من براغ إلى داخل المجر, ويبسدو أن حاول في مدينة نيترا, وهي أول مدينة كبيرة عبر الحدود, أن يسير على نفس السدرب, لكن المجريين لم يسمحوا بمثل هذه التصرفات, ولم وحدوا الصليبين على هذا النحو من المشاكسة التي تستعصي على الإصلاح هاجموهم وشتتوا شملهم, فقتل كثيرون ووقسع آخرون في الأسر, و لم يُعرف مصير فولكمار والباقين على قيد الحياة. (٢)

وأما حوتشوك ورحاله, الذين اتخذوا الطريق الذي يمضي خلال بافاريا, فقد توقفوا في راتيسبوند ليذبحوا اليهود هناك. وبعد ذلك بأيام قليلة دخلوا المجرعند فيسلبورج (موسون), وأصدر الملك كولومان أوامره بمنحهم تسهيلات لإعادة تموينهم طالما كانوا ملتزمين بالنظام. لكنهم كانوا قد بدَعُوا هُب البلاد منذ البداية, وراحوا

salomon bar Simeon, pp. 117-37; Eliezer bar Nathan, pp. 160-3 (1)

Cosmas of Prague, loc. cit. (Y)

يسرقون النبيذ والغلال والأغنام والثيران, وقاوم الفلاحون المجريون هذا النهب. وحدث قتال وسقطت أعداد كثيرة, وقتل الصليبيون صبيًّا بحريًّا صغيرًا بالخيازوق, فأرسل كولومان حنودًا للسيطرة عليهم, وأحاطوا بهم في قرية ستولفيزنبرج الواقعة إلى الشرق قليلاً, وأرغموهم على تسليم أسلحتهم والأمتعة التي سرقوها كلها. ولكن المتاعب استمرت, فربما حاولوا المقاومة, وربما سمع كولومان آنذاك بأحداث نيترا, ومسن ثم لم يمكنه أن يثق بهم حتى وإن ألقوا سلاحهم. وانقض عليهم الجيش المجري وهسم تحست رحمته وكان جوتشوك أول الهاربين ولكنه سرعان ما وقع في قبضتهم وقتسل وتم القضاء على جميع رجاله في المذبحة. (١)

#### هاية حملة إيميش

وبعد تلك الأحداث بأسابيع قليلة, اقترب حيش إيميش من الحدود المحرية, وكان أعظم من حيش حوتشوك وأكثر هولاً, واستشعر الملك كولومان الخطر الجسيم بعسد تجاربه تلك بالأمس القريب, ولذا رفض السماح بعبور إيميش خلال مملكته حينما طلب الإذن بذلك, وأرسل حنودًا لحماية الجسر الموصل إلى فيسيلبرج فوق رافد لنهر الدانوب. ولم يكن إيميش بالرجل الذي يحيد عن قصده وحارب المحريين على مدى ستة أسابيع في سلسة من المناوشات الصغيرة أمام الجسر بينما كان يبني حسرًا بديلاً آخرًا, وفي نفس الوقت كان رحال إيميش ينهبون البلاد في ضفة النهر التي في حوزتهم. وأحيرًا تمكن الصليبيون من شق طريقهم عبر الجسر الذي بنوه, وحاصروا قلعة فيسيبرج ذاتها, وكسان حيشهم حيد التجهيز, ولديهم من أسلحة الحصار القوية ما حعسل سقوط المدينة يبسدو وشيكًا. غير أنه يحتمل أن شائعة انتشرت بأن الملك قادم بكامل قواته,

Ekkehard, op. cit. pp. 20-1; Albert of Aix, 1, 23-4, pp. 289-91 (1)

فأصاب الصليبيين ذعر مفاجئ تركهم في فوضى عارمة, وعلى الأثر خرجت الحاميسة وانقضت على معسكرهم, ولم يستطع إيميش أن يعيد تنظيم رجاله, ودارت معركسة قصيرة احتثت فيها شأفتهم تماما, وسقط أغلبهم في الميدان, واستطاع إيميسش نفسسه وقليل من الفرسان الهرب على خيلهم السريعة. وأخيرا عاد إيميش ورفاقه إلى بيوتمسم. أما الفرسان الفرنسيون كلارامبالد أوف فيندويل, وتوماس أوف لافير, ووليم النحار فقد التحقوا بحملات أخرى متجهة إلى فلسطين. (١)

وكان لانميار حملة إيميش الصليبية, في أعقاب انميار حملتي فولكمار وجوتشوك, اثر عميق في العالم المسيحي الغربي. وبدا الأمر للمسيحيين الطيبين على أنه عقاب نزل عليهم من السماء حزاء قتلهم اليهود. وأما الآخرون الذين كانوا يـــرون أن الحركــة الصليبية كلها حمق وخطأ, فقد رأوا في هذه الكوارث استنكارا صريحا مـــن الــرب للحركة الصليبية كلها. ولم يحدث بعد أي شيء يبرر الصيحة التي ترددت أصداؤها في كليرمونت "الرب يشاؤها". (٢)

Ekkehard, op. cit. loc. cit.; Albert of Aix, 1, 28-9, pp. 293-5 (1)

<sup>(</sup>٢) Albert of Aix, 1, 29, p. 259 ويقول Ekkehard, Hierosolymita, p. 21 إن أناسا كترين ظنوا أن فكرة الحملة الصليبية فكرة حمقاء لا طائل من ورائها .

## الفصل الثالث:

الأمراء والإمبراطور

### الأمسراء والإمبراطسور

"أَيكُسْرُ التَّضَرُّعَاتِ إِلَيْكَ أَمْ يَتَكَلَّمُ مَعْكَ مَعْكَ مَعْكَ مَعْكَ مَعْكَ مَعْكَ عَهْدًا"

(سفر أيوب: إصحاح ٢١، ٣ ١٠ ٤)

كان الأمراء الغربيون الذين أخذوا الصليب أكثر صبرًا من بطـــرس وأصدقائه. وكانوا على استعداد للالتزام بالجدول الزمني الذي وضعه البابا; إذ كان يجــب تجميــع حنــودهم وتجهيزهـــم، وينبغى جمع الأموال لهذا الغرض، وعليهم أن يضعوا الترتيبات

لإدارة الحكم في أراضيهم أثناء غيبتهم التي قد تطول لسنوات، ولم يكن أحد منهم على استعداد للرحيل قبل لهاية شهر أغسطس (آب).

وكان أول من غادر موطنه هو هيو، كونت فيرماندوا، المعروف باسم الأصغر. وهو الابن الأصغر للملك هنري الأول الفرنسي، وإبن الأميرة آن أوف كييف ذات الأصل الإسكندنافي، وقد حاوز عمره آنذاك الأربعين بقليل. ويتميز بالمترلة الرفيعة أكثر ممسا يتميز بالثروة، وقد حصل على مقاطعته الصغيرة بزواجه من وريثتها، و لم يكن لـــه أيّ دور بارز في السياسة الفرنسية، وكان فخورًا بنسبه، ولم يكن من ذوي القدرة علي. العمل الفعال. ولا نستطيع أن نستشف دوافعه للانضمام إلى الحملة الصليبية، ولا شكّ في أنه ورث قلق أسلافه الإسكندنافيين، وربما شعر أنَّ باستطاعته في الشرق الحصول على القوة والثراء الخليقين بمنبته الرفيع. وربما شجعه أخوه الملك فيليب على اتخاذ قراره هذا لتفوز الأسرة بالحظوة لدي البابويّة. ولقد ترك أراضيه في رعاية الكونتيسة، وانطلق في أواخر أغسطس (آب) إلى إيطاليا على رأس حيش صغير من أتباعه وبعض الفرسان التابعين لأخيه. وقبل رحيله أرسل رسولاً خاصًا يسبقه إلى القسطنطينية يطلب من الإمبراطور أن يتهيأ لاستقباله بمظاهر الحفاوة التي تليق بأمير تجرى في عروقـــه دمـاء ملكية. وفي طريقه إلى الجنوب انضمّ إليه دروجو أوف نيســــــــــــــــــا، وكلارامبـــــالد أوف فندويل، ووليم النجار وغيرهم من الفرسان الفرنسيين العائدين مسن كارثة حملة إيميش. (١)

ومرّ هيو وصحبته بروما ، ووصلوا باري في أوائل أكتوبر (تشريـــن الأول) ، وفـــي

Anna Comnena, Alexiad, x, vii, II, p.213; Gesta Francorum, p.14; Fulcher (۱) (x, vii, 3, p. الحملة صاحب الحملة of Chartres, p. 144-5 وتفيرنا أنا كومنينا أن كونتا يونانيا صاحب الحملة وتطلق أنا كومنينا على هيو Hugh إسم " أوفوس Uvos "

حنوب إيطاليا وحدوا الأمراء النورمانديين يستعدون للحرب الصليبية. وقرر وليم ــ إبن أحت بوهيموند ــ ألا ينتظر أقاربه وأن يعبر البحر مع هيو. ومن باري أرســـل هيو سفارة من أربعة وعشرين فارسا بقيادة وليم النجــــار إلى ديرهـــاكيوم الإخطـــار حاكمها بأنه على وشك الوصول، وأعاد طلبه بإعداد استقبال يليـــق بــه، وهكـــذا استطاع الحاكم حون كومنينوس إخطار الإمبراطور بقدومه، واستعد هـو نفسـه لاستقباله. بيد أن وصول هيو لم يحظ بالتكريم الذي منى نفسه به; إذ هبت عاصفـــة حطمت أسطوله الصغير الذي استأجره للعبور وغرقت بعض سفنه بجميسع ركاهسا، ولفظ اليم هيو على الشاطئ عند كاب بالي إلى الشمال من ديرهاكيوم بأميال قليلـــة حيث وحده مبعوثو الحاكم ذاهلا غطاه الوحل، ورافقوه إلى سيدهم الذي أعاد تجهيزه على الفور وأولم له وأحاطه بكامل الرعاية، لكنه وضعه تحت مراقبة دقيقة. واغتبـــط ديرهاكيوم إلى أن جاء من قبل الإمبراطور مسئول على مستوى عال هو أمير البحـــــار متنويل بوتوماتيس لمصاحبته إلى القسطنطينية. وكانت رحلته مريحة رغم أنه اضطر إلى أن يسلك طريقا دائريا حول فيليبوبوليس; إذ لم يشأ الإمبراطور أن يتصل هيو بالحجاج الإيطاليين المتزاحمين على طريق فياإجناتيا. وفي رحلته مريحة رغم أنـــه اضطـــر إلى أن يسلك طريقا دائريا حول فيليبوبوليس; إذ لم يشأ الإمبراطور أن يتصل هيو بالحجـــاج الإيطاليين المتزاحمين على طريق فياإحناتيا. وفي القسطنطينية حياة ألكسيوس بحسرارة وأغرقه بالهدايا ، لكنه استمر في تقييد حريته . (١)

<sup>(</sup>۱) Anna Comnena, x, vii, 2-5, vol. II, pp. 213-15 التي تعترف بأن جون كومنينوس لم يترك هيو في كامل حريته وقصتها كاملة ومقنعة . أما المصادر الغربية – Gesta Francorum و Albert – فتعلن أنه احتُجز سجينا سجنا مطلقا لا حول له ولا قوة . ولا تسدل تصرفاته اللاحقة على ذلك .



خويطة وقم (٣) : آسيا الصغرى في وقت الحسلة الصليبية الأولى

وعند وصول هيو اضطر ألكسيوس إلى الإعلان عن سياسته تجاه الأمراء الغربيين. فقد اقتنع من المعلومات التي توفرت لديه، وتذكره لمصير روسيل أوف بيلويل، أنه مسهما تكن الأسباب الرسمية المعلنة للحرب الصليبية، فإنّ الهدف الحقيقي للفرنسج هو أن يحصلوا على إمارات في الشرق. ولم يكن ليعترض على ذلك. ومادامت الإمبراطورية قد استردت جميع الأراضي التي كانت في حوزها قبل الغزوات التركية، فهناك تفكسير آنذاك في أن تكون تلك الدويلات مستقلة. ذلك أنّ ألكسيوس أراد التأكد من أنسه سيكون من الواضح أنه السيد الأعلى لاية دويلة قد تنشأ. ولعلمه أنّ الولاء في الغرب يؤخذ بقسم غليظ، فقد قرر أن يطلب من جميع القادة الغربيين أن يقسموا هذا القسم كيّ يساندهم في غزواهم المقبلة. ولكيّ يضمن التزامهم بالقسم كان على استعداد لأن يغمرهم بعطاياه وإعاناته مما يؤكد ثراءه وبحده فلا يشعرون انتقاصًا لكرامتهم إذا ما أصبحوا رجال الإمبراطور. وانبهر هيو بعظمة الإمبراطور وكرمه، فوافق على خططسه عن طيب خاطر. على أنه لم يكن من اليسير إقناع من جاء بعده من الغرب بذلك.

#### جودفري أوف لورين

وأمّا حودفري أوف بويلون، دوق اللورين الأسفل، فيظهر في الأساطير المتاخرة على أنه الفارس المسيحي المثالي والبطل الفذّ في الملحمة الصليبية بكاملها. بيد أن الدراسة المدققة للتاريخ لابدّ لها من أن تعدّل هذا الحكم. ولد حودفري سسنة ١٠٦٠ ميلادية تقريبًا وهو الابن الثاني للكونت إيوستاس الثاني أوف بولونيسا وإيدا، ابنه حودفري الثاني دوق اللورين الأسفل الذي ينحدر من ناحية أمه من شارلمان. واحتير وريئًا لممتلكات عائلة أمه، ولكن بعد موت والدها صادر الإمبراطور هسنري الرابع الدوقية، ولم يترك لسجودفري سوى كونتيه أنتويرب ولورديه بويلون في آردن(١).

<sup>(</sup>١) (المترجم) أردن (Ardennes): هضبة مشجرة شمال شرق فرنسا وجنوب بلحيكا ولوكسمبورج.

ومع ذلك كان حودفري مخلصا للإمبراطور في حملته الألمانية والإيطالية سينة ١٠٨٢ ميلادية ، حتى خلع عليه الإمبراطور الدوقيه ولكن كمنصب وليس كإقطاعية موروثة . وكانت اللورين غارقة في النفوذ الكلابي، ومن الجائز أن تكون التعاليم الكلونية بما فيها من تعاطف بابوى قوى، بدأت تسبب الاضطراب في ضمير حودفري، برغم إخلاصه للإمبراطور. ولم تكن إدارته للورين إدارة تتصف بالكفاءة، ويبدو أنه كـانت هناك بعض الشكوك فيما إذا كان الإمبراطور هنري الرابع سوف يستحد في استخدامه. وهكذا، فإن تلبيته لنداء الحرب الصليبية تنبع من يأسه من مستقبله في اللوريــن مـن ناحية، ومن مشاعر القلق المتعلقة بإخلاصه الديني من ناحية أحسري، ومسن حماسسه الأصيل من ناحية ثالثة. وأعد ترتيباته إعدادا شاملا; فبعد أن جمع الأموال ابتزازا مــن اليهود باع ضياعه في روزاي وستيناي الواقعة على نهر ميوز(١)، ورهن قلعته في بويلون لدى أسقف ليج. وبذا تمكن من تجهيز حيش ضحم، فكان ذلك بالإضافة إلى منصب الرفيع السابق يسبغان عليه هيبة زاد منها طبعه اللطيف ومظهره الوسيم، إذ كان طويل القامة، قوى البنية، أشقر اللون، أصفر شعر اللحية والرأس، أي الصورة المثالية للفارس الشمالي. ولكنه كان حنديا غير مكترث، وأما شخصيته فقد توارت في ظل شخصيـة أخيه الأصغر بالدوين.

وأحذ أخوه الصليب أيضًا. فأما الأكبر إيوستاس الثالث كونت بولونيا، فكسان صليبًا غير متحمّس، في شوق دائم إلى العودة إلى أراضيه الخصبة على حسانيي القنسال الإنجليزي، وكان عدد الجنود الذين قدمهم يقل بكثير عما أسهم به حودفري، واكتفى بأن يتطلع إلى حودفري على أنه القائد. ربما ارتحل بمفرده عسبر إيطاليسا. وأمّسا الأخ الأصغر بالدوين الذي صاحب حودفري، فكان من نمط مختلف; إذ كان مُقدرًا له من قبل أن يصبح قسيسًا، ولذا لم يخصص له أيّ شيّء من ممتلكات الأسرة. وعلى الرغم

<sup>(</sup>١) (المترجم) ميوز Meuse: نمر يتدفق من شمال شرق فرنسا عبر بلحيكا وهولندا إلى بحر الشمال.

من أن تدريبه في المدرسة الكبرى في ريم أكسبه تذوقا للثقافة، فلم تكن طباعه طباع رحل الكنيسة. فعاد إلى الحياة الدنيوية ومن الواضع أنه التحق بالخدمة مع أحيه جودفري في اللورين. وكان الأخوان يشكلان تناقضا مذهلا; فكان بالدوين أطول من حودفري، وكان شعره داكنا بقدر ما كان شعر أحيه أشقرا، ولكن حلده أبيض شديد البياض، وبينما نجد جودفري كريم الطبع كان بالدوين متعاليا باردا، وكانت ميسول جودفري تتصف بالبساطة على عكس بالدوين الذي يحب الأبحة والترف برغم إمكانه تحمل المشاق الهائلة. وكانت حياة جودفري الخاصة هي حياة العفة، أما بالدوين فكان يطلق لنفسه العنان لتنغمس في الملذات الجنسية. ورحب بالدوين بالحرب الصليبية باغتباط; فلم يكن له مستقبل في وطنه، أما في الشرق فربما يجد لنفسه مملكة. وعندما شرع في الرحلة إلى الشرق اصطحب معه زوحته النورماندية جودفير أوف توسين وأطفاله الصغار، فلم يكن ينوي العودة.

وانضم إلى حودفري وأخويه الكثير من الفرسان البارزين من أراضي والون ولوثارنج(١): فانضم إبن خالتهم بالدوين أوف ريثيل لورد لوبورج، وبالدوين الثان كونت هينولت، ورينالد كونت تول، ووارنر أوف حراي، ودودو أوف كسونز -

<sup>(</sup>١) (المترحم): والون ولو ثارنج : حنوب وحنوب شرق بلحيكا بالقرب من فرنسا .

ساربورج وبالدوين أوف ستافيلوت، وبطـــرس أوف ســـتيناي، والأخـــوان هـــنري وحيوفري أوف إيش.(١)

#### جودفري في الجـــر

و لم يشأ حود فري أن يسلك طريق إيطاليا السذي يسلكه القادة الصليبيون الآخرون. ربما لأنه شعر ببعض الحرج من البابوية لما له من مواقف مساندة للإمبراطور، وبدلا من طريق إيطاليا قرر الذهاب عن طريق الجحر، بحيث يسلك الطريق الذي سلكته "هملة الشعب"، ليس ذلك وحسب، وإنما أيضا وطبقا للأسطورة التي كانت تنتشر آنذاك في الغرب كله الطريق الذي سلكه حده شارلمان نفسه في طريق حجه إلى القدس. وغادر اللورين في نهاية أغسطس (آب)، وبعد مسيرة أسابيع قليلة أعلى نهراليان وأسفل نهر اللدانوب، وصل في بداية أكتوبر (تشرين الأول) إلى الحدود المحريسة على نهر ليثا. ومن هناك أرسل سفارة يرأسها حود فري أوف إيش، الذي كانت لها بحارب سابقة في البلاط المحري، إلى الملك كولومان بطلب الإذن لعبور أراضيه.

Breysig, 'Gottfried von: المبكرة، أنظر Godfrey of Lorraine عن سيرة حياة Boullion vor dem Kreuzzuge', in Westdeutsche Zeitschrift fur Geschichte ويورد Albert of Aix, II, I, p. 229 ويرد vol. xvii, pp. 169 ff. William of Tyre (IX, 5, p. 371) and Baldwin's ibid. وصسف مظهره لسدي Albert (ii, 21, p. 314) وطبقا لما أورده المؤرخ (X,2,pp. 401-2) حرج Boulogne مرتحلا مع حيش فرنسي شمالي ؛ لكن Fulcher، الذي ارتحل مسع ذلك الجيش ولديسه معلومسات كاملة عنه لا يذكر حضوره . وربما كان أحد الفرسان الذين وصلوا بحرا إلى القسطنطينية بعد حودفري مباشرة .

لكن كولومان عابى مؤخرًا أشدّ المعاناة من الصليبين بحيث لم يكن بوسعه السترحيب بغزو جديد، فاحتجز السفارة فمانية أيام، ثم أعلن أنسه سيلتقي مسع جودفسري في أويدنبرج. وجاء جودفري مع بعض فرسانه، ودعاه الملك لقضاء بضعة أيام في البلاط المجري. وتولد لدى كولومان من هذه الزيارة انطباع بالموافقة علسى مسرور جيسش جودفري عبر المجر شريطة أن يبقى بالدوين وزوجته وأولاده عنده كرهائن، بعسد أن استنتج بفراسته أنه أخطرهم. وعندما عاد جودفري إلى جيشه رفسض بالدوين أولا تسليم نفسه، لكنه رضخ آخر الأمر. ودخل حودفري وحنوده المملكة عند أويدنبرج، ووعد كولومان أن يمدهم بالمؤن بأسعار معتدلة بينما أرسل جودفري المنادين في أنحاء جيشه معلنًا أنّ الموت سيكون جزاء من يقترف عملا من أعمسال العنف. وجمده الاحتياطات الأمنية سار الصليبيون بسلام خلال المجر وهم تحت المراقبة الدقيقة مسن الملك وجيشه طوال الطريق، وتخلفوا في مانجيلوز بالقرب من الحدود البيزنطية لإعسادة تموينهم بالمؤن. وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وصل حودفري إلى سيميلين، واقتاد عنده بنظام عبر هر ساف إلى بلجراد، وما أن عبروا الحدود عاد الرهائن.

وكانت السلطات الإمبراطورية مهيأة للترحيب بالجيش، وربما علمست سلفًا بوصوله من المجريين. وكانت بلجراد ذاتها مهجورة منذ أن انتهبها بطرس قبل ذلك بخمسة أشهر. وأسرع البعض من حرس الحدود إلى نيش حيث يقيم الحاكم نيسستاس ومعه الحرس في الخال وقابلوه في الغابة الصربيسة الواقعة في منتصف الطريق بين نيش وبلجراد. وكانت الترتيبات قد اتخسذت بالفعل لتموين الجيش. وهكذا تقدم الصليبيون عبر شبه حزيرة البلقسان بلا مشاكل. وفي فيليبوبوليس علم الصليبيون بأنباء وصول هيو أوف فيرمندوا إلى القسطنطينية، وعسن الهدايا الرائعة التي تلقّاها هو ورفاقه. وكان لتلك الأنباء أعمق الأثر لدى بالدوين أوف هينولت وهنري أوف إيش حتى أهما قررا الإسراع ليسبقا الجيش إلى العاصمة ليضمنا

نصيبهما من الهدايا قبل وصول رفاقهم، ولكن ترددت شائعة \_ لا تخلو تمام\_ مين الصحة \_ بأن هيو محتجز كسجين مما سبب بعض القلق ل\_جودفري.(١)

#### وصول جودفري إلى القسطنطينية

وفي الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) توقف حيش جودفري في سيليمبريا على بحر مرمرة. وهناك انفرط عقد نظامه فجأة بعد أن ظل منضبطا تماما حيى تلك اللحظة. ولثمانية أيام أخذ الجنود يعيثون في الأرض فسادا، وأما سبب هذه الفوضي فليس معروفا رغم أن جودفري حاول تبريرها كعمل من أعمال الثأر لسيجن هيو. وعلى الفور أرسل الإمبراطور ألكسيوس اثنين من الفرنسيين كانا في خدمته هما رادولف بيلدلو وروجر إبن داجوبرت للاحتجاج لدى جودفري ولحثه على الاستمرار في مسيرته بسلام. ونجحا في مهمتهما ووصل حيش جودفيري إلى القسطنطينية في الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول)، وبناء على طلب الإمراطور عسكر الجيش خارج المدينة أعلى مياه القرن الذهبي (٢).

واعتبرت الحكومة الإمبراطورية أن وصول جودفري على رأس جيش كبير جيد التجهيز يشكل معضلة عسيرة. فسياسة الإمبراطور تقضي بالتأكد من ولاء جودفسري وإخراجه على وجه السرعة من العاصمة درءا للمخاطر، ومن المشكوك فيه ما إذا كان ألكسيوس قد ارتاب حقا في أن يكون لدى جودفري مطامع في القسطنطينية ، لكن

<sup>(</sup>۱) يرد وصف رحلة حودفري وصفا كاملا في تاريخ 299-305, وصف رحلة حودفري وصفا كاملا في تاريخ The Chronicle of Zimmern, pp. 21-2 ولا ترد الرحلة الفعلية في أية مصادر يونانية .

 <sup>(</sup>٢) (المترجم): القرن الذهبي: حزء من اسطنبول يعتبر " اسطنبول الحديثة " و لا يزال يعتبر " حي
 الأحانب " كما كان منذ القرن العاشر .

ضواحي المدينة سبق وأن عانت الأمرين من أتباع بطرس الناسك المفسسدين، ومسن الخطورة أن تتعرض تلك الضواحي لجيش لا يقلّ فوضوية عن سابقه ويفوقه تسليحًا.

وكان على الإمبراطور أن يحصل أولاً على يمين الولاء من جودفري الذي ما أن استقر في معسكره حتى أرسل إليه الإمبراطور هيو أوف فرمندوا يدعوه لمقابلة الإمبراطور، وقد قبل هيو القيام بهذه المهمة وهو أبعد ما يكون عن الاستياء من معاملة الإمبراطور له.

ورفض جودفري دعوة الإمبراطور. لقد استعصت الأمور عليه. إذ شعر بالحسيرة من موقف هيو، واتصل جنوده ببقايا قوات بطرس، الذين عزا أغلبهم الكارثـــة السي لحقت بهم مؤخرًا إلى الخيانة الإمبراطورية مما كان له أثر عليه. وقــد سبق أن أقسم جودفري قسم ولاء شخصي للإمبراطور هنري الرابع باعتباره دوقًا للورين الأســـفل، وربما ظنّ أنّ ذلك يحول دون القسم بالولاء للإمبراطور الشرقي الغريم، وفضالاً عن ذلك، فإنه لم يرغب في اتخاذ أية خطوة هامة قبل استشارة القادة الصليبيين الآخرين وهو يعلم أنهم على وشك الوصول، فرجع هيو إلى القصــر دون أن يحمـل معـه ردًا للكسيوس.

وغضب ألكسيوس. وبحركة تخلو من الحكمة أوقف الإمدادات التي سبق أن وعد حودفري بما حتى يمتثل. وبينما تردد حودفري في الإغارة على الضواحي شرع بالدوين على الفور في ذلك إلى أن وعد ألكسيوس برفع الحظر عن الإمدادات، ووافق حودفري على نقل معسكره إلى حنوب الرأس الذهبي عند بيرا حيث المأوى من رياح الشتاء أفضل وحيث تتمكن الشرطة الإمبراطورية من مراقبته عن كتب بشكل أكبر. ولبعض الوقت لم يتخذ أيّ من الجانبين أيّ إحراء آخر، وسمح الإمبراطور بتموين حنود الغرب عما يكفيهم من المؤن، وتمكن حودفري من حانبه من أن يحفظ النظام. وفي نهاية يناير راغب في الالتزام قبل أن يشترك معه قادة آخرون من الصليبين، فأرسل إبن عمه بالدوين أوف

لوبورج ومعه كونون أوف مونتيجو وكذلك جيوفري أوف إش إلى القصر ليسمعوا مقترحات الإمبراطور، ولكنه بعد عودهم لم يرسل أيّ رد إلى الإمبراطور، ولم يكسن ألكسيوس راغبًا في استثارة جودفري حتى لا يعاود تخريب الضواحي. وبعد أن استيقن من عزلة أهل اللورين عن العالم الخارجي انتظر آملا أن يفرغ صبر جودفري ويتفسسق معه.

### معركة الأسبوع المقدس

وفي نهاية مارس (آذار) علم ألكسيوس باقتراب وصول جيوش صليبية أخرى إلى القسطنطينية، فلم يجد مندُوحة من تصعيد الموقف، وأمر بتقليل الإمدادات المرسلة إلى معسكر الصليبيين فبدأ بمنع إرسال الأعلاف لخيولهم، وباقتراب أسبوع الآلام منع معسكر الصليبيون بشن غارات يومية على القسرى المحاورة، واشتبكوا في نهاية الأمر مع حنود البتشنج الذين كانوا يقومون بدور رحال الشرطة في المنطقة. وانتقم بالدوين بأن نصب كمينًا للشرطة أسر فيه ستين رحلا وأعدم الكنسير منهم، وأما حودفري فقد شجعه ذلك النجاح الضئيل وأحس بأنه ملتزم بالقتال فقرر أن ينقل معسكره وأن يهاجم المدينة نفسها. وبعد أن نهب بيوت بيرا، التي كان يقيسم فيها رحاله، نهبًا كاملاً وأحرقها، قاد قواته عبر حسر يعلو القرن الذهبي وانتهى بحم إلى أسوار المدينة وبدأ يهاجم الحي الذي يقع فيه قصر بلاتشرني. ومن المشكوك فيه أنسه كان يستهدف ما يجاوز الضغط على الإمبراطور، ولكن اليونانيين ظنوا أنه كان يهدف إلى الاستيلاء على الإمبراطورية.

وكان يوم الخميس من أسبوع الآلام الموافق للثاني من إبريل (نيسان)، ولم تكن القسطنطينية مهيأة لمثل هذا الهجوم، وقد بدت مظاهر الذعر في المدينة ولم يلطّف من حدقا سوى وجود الإمبراطور الذي كانت تصرفاته تدل على أنه غير عابسئ بذلك

الهجوم. وإنّما صدم ألكسيوس صدمة عميقة لاضطراره إلى القتال في مثل هذا البسوم المقدس، فأمر جنوده بالقيام باستعراض عسكري خارج البوابات دون أن يشتبكوا مع العدو بينما أصدر تعليماته إلى الرماة على الأسوار بأن يرموا سهمهم فسوق رعوس الصليبين. ولم يشدد الصليبيون هجومهم وسرعان ما تراجعوا ولم يقتلوا سوى سبعة من البيزنطيين. وفي اليوم التالي خرج هيو أوف فرمندوا مرة أخرى ليعاتب جودفسري الذي رد عليه بأن عيره بالعبودية التي اتسم بها قبوله أن يكون تابعًا للإمبراطور. وأرسل أكسيوس بعد ذلك مبعوثين إلى المعسكر يقترحون أن تمضيي قسوات جودفسري في طريقها إلى آسيا، حتى قبل أن يقسم جودفري النسم. لكن الصليبين تقدموا لمهاجمة المبعوثين دون تريث وقبل أن ينصتوا لما جاءوا به. وعلى ذلك قرر ألكسيوس إنهاء الأمر، واندفع بقوات أكبر للتصدي للهجوم، و لم يكن الصليبيون أندادًا لجنود الإمبراطورية المتمرسين، فبعد قتال قصير استداروا مولين الأدبار، وتحقق جودفري من ضعفه بعد هزيمته، فرضخ للطلبين: قسم الولاء، ونتقال جيشه عبر البوسفور.

#### احتفال التكريم

وبعد ذلك بيومين على الأرجح، أيّ في يوم أحد الفصح، أقيم احتف الات المحتراف اليمين، فأقسم حودفري وبالدوين ولورداة الرئيسيون على الاعتراف بالإمبراطور سيدًا أعلى في جميع غزواةم، وعلى أن يسلموا إلى مسئولي الإمبراطور جميع الأراضى المستردة التي كانت تابعة للإمبراطور فيما سبق، ثم تسلموا هدايا وفيرة من الأموال، وبعد ذلك أو لم لهم الإمبراطور وليمة أظهر فيها ضروب الحفاوة، وفور انتهاء الاحتف الات انتقل حودفري وحنوده في السفن إلى خلقدونية وواصلوا سيرهم إلى

مضرب حيام في بيليكانوم على الطريق إلى نيكوميديا. (١)

ولم يكن لدى الكسيوس وقت يضيعه، فقد وصل بالفعل إلى ضواحي المدينة حيسش مخلّط يتكون على الأرجح من مختلف أتباع حودفري الذين فضلوا الارتحال عن طريق إيطاليا والأغلب ألهم كانوا تحت إمرة كونت تول، ووصلوا إلى بحر مرمرة بالقرب من سوثينيوم. وأظهروا نفس الشراسة التي أظهرها حنود حودفري، ورغبوا في انتظار بوهيموند والنورمانديين الآتين وراءهم، وفي ذات الوقت قرر الإمبراطور منعهم من اللحاق بحودفري، لكنه لم يستطع ضبط تحركاتهم إلا بعد شيء مسن القتال. وبعدما عبر حودفري البوسفور بسلام نقلهم الإمبراطور بحرًا إلى العاصمة حيث انضموا إلى جماعات أحرى من الصليبيين كانت قد هامت على وجهها عبر البلقان. وكان على

<sup>)</sup> هناك روايتان عن سلوك حودفري في القسطنطينية تعتــــران الأكثر اكتمالاً وهما الواردتان في تاريخين :

Anna Comnena, Alexiad, x, ix, 1 - 11, vol. II, pp. 220-6 and Aibert of Aix, II,

Histoire de la premi dre Croisade, في تاريخه Chalandon, و 16, pp. 305-11.

و 19-29 بإن رواية أناكومينا أكتسر إقناعا بكتـــر مـــــن راويـــة ألبرت ، وفي الإمكــان قبر لما على ألها رواية حقيقية ، بخلاف مبالغتها في قرة حيش حودفري . وتـــري رواية أقصر يشوهــا الكتـــر من النحامل في Gesta Francorum, 1,3, pp. 14-18 ومـــوفع بيليكانـــوم Herek المحتلف (vol. II, p. 226 n. 2) بأنـــه Herek علــي الدقيق غير يقيني.ويحدده Leib في طبعته لأنا كومنينا ويقول Ramsay ضمنا في Vol. Geography علـــي بعد حوالي سنة عشر ميلا غرب نيكوميديا . ويقول Ramsay ضمنا في Of Asia Minor, p. 185 ومـــوفع بنيا (أنظر ما يلي ص ٢٢٦) أن الموقع كان قريا من مكان العبور إلي سيفيتوت وأنه مصمـــم فـــي ذلسك المكــان المحــورة ملائمة لدوام الإتصال بالقسطنطينية . والمؤرخ الآخــر الوحيــد الــذي ذكــره John بعدد مكانه شرقي داسييزا Dacibyza وهي حييز الحديثة (Contacuzenus

الإمبراطور أن يستعمل كل ما أوتى من لباقة إلى جانب الهدايا الكثيرة لإقناع قسادهم بأن يقسموا قسم الولاء. وعندما رضحوا في نهاية الأمر زاد ألكسيوس من أهمية المناسبة بسأن أحضر حودفري وبالدوين ليشهدا الاحتفال. واللوردات الغربيون أهسل غسل وتمرد، إذ حلس أحدهم على عرش الإمبراطور، فانتهره بالدوين بحدة وذكره بأنه أصبح لتوه من أتباع الإمبراطور، وطلب منه أن يراعي تقاليد البلاد، فتمتم الغربي حانقائه من الجلافة أن يجلس الإمبراطور بينما يقف الكثير من الضباط المغاوير. وسمع ألكسيوس تلك الملاحظة، وبعد أن أمر بترجمتها طلب محادثة الفارس، وعندما بدأ ذلك

Gebze وتغادرالعبارة Aegiali الواقعة في منتصف الطريق بين Gebze على بعد حوالي ستة أميال من كل منهما . وبحسب رواية أنا كرمنينا (XI, iii, 1, vol. III, p. 16) استقبال الكسيوس الصليبيسن في بيليكانوم بعد سقوط نيقية ؛ غير أن ستيفسسن (أوف بلسوا) يقاول الكسيوس الصليبيسن في بيليكانوم بعد سقوط نيقية ؛ غير أن ستيفسسن (أوف بلسوا) يقاول (Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe, p. 140) إن ألكسيوس كان على حزيرة عندما قابله في تلك المناسبة . ويتضمع أن Pelecanum ، أيا ما كان موقعها ، لم تكن حزيرة ، ولا يمكن أن تكون هي شبه حزيرة أحيالي القوافية التي تعطيها أنا كومنينا إسمها الصحيح . ويعتبر الدليل السذي ساقه ستيفن في هذه النقاطة دليلا يعتمد عليه . ولذلك ، يرجح أن Pelecanum نفسها كانت قريسة مسن Aegiali الكسيوس قد انتقل عائدا إلي إحدى الجزر المقابلة للساحل ، إما الجزيرة المواجهة لـ تسوزلا Tuzla (على بعد التي عشر ميلا غرب Aegiali ) ، حيث لاتزال توحد بقايسا كثيرة يرجمع تاريخها إلي العصر البيزنطي ، أو حزيرة القديسين بطرس وبولس المواجهة لـ Pendik التي كانت منتجعا بيزنطيا شهيرا .

الفارس يفاخر ببسالته التي لا تقهر في المبارزة الفردية، نصحه ألكسيوس بلطف أن يبحث عن تكتيكات أخرى عندما يقاتل الأتراك. (١)

وتمثل هذه المحادثة نمط العلاقة بين الإمبراطور والفرنجة. ولم يكن ثمة بد مـــن أن يتأثر الفرسان الأحلاف القادمون من الغرب بأبمة القصر ومراسمه التي تؤدى في عنايــة وسلاسة، وسجايا رحال البلاط المهذبة والهادئة، لكنهم تبرموا من ذلك كله، ودفعهم كبرياؤهم الجريح إلى الصخب والغلظة كالأطفال الأشقياء.

وبعدما أقسم الفرسان قسم الولاء تُقِلوا مع رحالهم عبر المضيق ليلحقوا بحيت محودفري على شاطئ آسيا. وهكذا تصرف الإمبراطور في الوقت المناسب تمامًا، إذ وصل بوهيموند أوف تارانتو إلى القسطنطينية في التاسع من إبريل (نيسان).

(۱) Anna Comnena, x,x, 1-7, vol. II, pp. 226-30 "الكونت راؤل Count Raoul "وهويته غير معروفة إذ لم يذكر في أي مكان آخـــر . ومن الكونت راؤل Count Raoul "وهويته غير معروفة إذ لم يذكر في أي مكان آخـــر . ومن الحقيقة التي مفادها أن الإمبراطور ظن أنه من الأحدي أن يساعــده حردفري في حفل أخذ القســم من هذه المحموعة ، أعتقد ألها كانت تتألف من رحال من أجزاء من اللورين وليس مــن فرنســا ، لتوليد الإنطباع لديهم بأن حضور هيو كان مناسبا بصورة أفضل . وغن نعلم أن رينالد (أوف تول) حاء إلي الحملة الصليبية تحت رعاية حودفري . ويذكره ألبرت أوف آيكس علي أنه واحد من جماعة حودفري منذ البداية ؛ غير أنه ليس من الضروري أن يــؤخذ دليله بحذافيره . و لم تكن أنا كومنينــا متمرسة في معرفة الأسماء الفرنجية ، وكما في حالة ريموند الذي تطلق عليه "إيزانجيليس Raoul" "مــن منعرسة بنا تذكر الكونتات بألقاهم . علي ألها ذات خبرة سابقــة بالإسم " راؤل Rainald de " مــن صغير حيسكار الذي يدعي راؤل كذلك . ولذلك ، رعا النقطت عدســة ذاكرةا كما وحالته إلى شكل مألوف لديها .

ولم يكن النور مانديون في جنوب إيطاليا قد أولوا بادئ الأمر اهتمامًا كبيرًا لتبشير إيربان بالحرب الصليبية. إذ تواصلت حروب أهلية متقطعة هناك منذ أن مات روبرت حيسكارد الذي كان قد طلق زوحته الأولى، أم بوهيموند، وترك دوقية أبوليا لابنه من زوجته الثانية سيجلجايتا وهو روجر بورصا. فثار بوهيموند على أخيه وتمكين مين الاحتفاظ بدوقتي تارانتو وتيرا-دي-أوترانتو الواقعتين في كعب شبه الجزيرة الإيطاليــة قبل أن يتمكن عمهما روجر الصقلي من عقد هدنـة مزعزعـة بينـهما، ولم يقبـل بورصا. على أنه في صيف ١٠٩٦ ميلادية تكاتفت الأسرة كلها لمعاقبة مدينة أمالفي المتمردة، وكانت القرارات البابويّة المتعلقة بالحرب الصليبية قد أُعلنت بالفعل. كمـــا كانت جماعات صغيرة من الإيطاليين الجنوبيين قد عبرت البحر إلى الشـــرق، ولكــن بوهيموند لم يتحقق من أهمية الحركة إلاّ عندما وصلت إلى إيطاليا حيوش الصليبيـــين المتحمسين من فرنسا. وحينئذ أدرك أن بوسعه استغلال الحركة الصليبية لمصلحته، لاسيّما وأنّ عمه روحر الصقلي لم يكن ليسمح له البتة بضم دوقيـــة أبوليـــا كلــها. ولسوف يجنى ثمارًا أفضل إذا ما وحد لنفسه مملكة في المشرق. وكان لحماس الصليبيين الفرنسيين أثره في الجنود النورمانديين أمام مدينة أمالفي. وشجعهم بوهيموند بأن أعلن أنه سيأخذ الصليب هو الآخر ودعا جميع المسيحيين الطيبين إلى الانضمام إليه. وأمـــام حيشه المحتشد خلع رداءه القرمزي ومزقه قطعًا صنع منها صلبانًا لضباطـــه، وأســرع أمراؤه التابعون له فحذوا حذوه ومعهم الكثير من أمراء أخيه وأمراء عمه الصقلي الذي تركوه شاكيًا من أن هذه الحركة قد سلبته حيشه. (١)

Gesta Francorum, I, 4, pp. 18-20. See Chalandon, Histoire de la (1)

Domination normande en Italie, vol. II, p. 302

#### مسيرة بوهيموند عبر البيندوس

وفي الحال انطلق وليم، إبن أحت بوهيموند، مع الصليبين الفرنسيين ولكن بوهيموند نفسه كان في حاحة إلى بعض الوقت لتجهيز قواته. فترك أراضيه بضمانات في رعاية أحيه وجمع ما يكفي من أموال للإنفاق على كل من صحبه، وأبحرت الحملة من باري في أكتوبر (تشرين الأول). وكان مع بوهيموند تانكريد ابن أخته إسا والمركيز أودو وهو الأخ الأكبر لوليم، وأبناء خولته ريتشارد (۱) ورينولسف أوف ساليرنو وابنه ريتشارد، وحيوفري كونت روسينيولو وإخوته، ومن بسين نورماندي صقلية: روبرت أوف أنسا وهمفري أوف مونت سكابيروزو وألسيريد أوف كاينانو والأسقف حيرارد أوف أريانو، بينما كان روبرت أوف سيردفال وبويل أوف تشارترز من بين النورماندين القادمين من فرنسا لللتحقين بجيش بوهيموند، وكان حيشه أصغر من حيش حودفري لكنه كان حيد التجهيز والتدريب. (۱)

ونزلت الحملة على الشاطئ في إيبوس على نقاط متفرقة بطول الساحل بين ديرهاكيوم وألونا، ثم تجمعت مرة أخرى في قرية دروبولي الواقعة أعلى وادي فحسر فيوسا. ولا شك في أن ترتيبات الترول إلى الشاطئ قد أحريت بعد التشاور مع السلطات البيزنطية في ديرهاكيوم والتي لم ترغب في إجهاد ما تعتمد عليه المدن الواقعة على طول طريق فياإحناتيا من موارد غذائية أكثر من ذلك. بيد أن الطريق الذي سلكه الجيش كان من احتيار بوهيموند على الأرجع; إذ أن حملاته التي قام بما قبل ذلك بخمسة عشر عاما أكسبته بعض الدراية بالبلاد الواقعة إلى الجنوب من الطريق الرئيسي، وربما كان يأمل في تجنب مراقبة البيزنطيين حينما اتخذ طريقا أقل استخداما. ولم

<sup>.</sup>Kown as Richard of the Principate (1)

<sup>.</sup>Gesta Francorum, I, 4, p. 20 (Y)

يكن بوسع حون كومنينوس الاستغناء عن أي من حنوده، ومن ثم بدأ بوهيمونـــد في رحلته دون مصاحبة الشرطة البيزنطية. ويبدو أنه لم تكن هناك مشاعر سلبية، فقــد تلقى النورمانديون إمدادات وفيرة في الوقت الذي شدد بوهيموند على جميع رحالـــه الامتناع عن النهب والفوضى لأهم سيعبرون أراض مسيحية.

وبارتحال الجيش فوق ممرات البيندوس مباشرة وصل إلى كاستوريا الواقعة غرب مقدونيا قبل عيد الميلاد بزمن وجيز. وليس في الإمكان تتبع الطريب السني السلكه، وبالقطع لم يكن طريقا سهلا، ولابد أن يكون أدى به إلى مرتفعات تزيد على أربعية آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر. وفي كاستوريا سعى إلى توفير المؤن، لكن السكان كانوا عازفين عن الاستغناء عن أي شيء من مخازهم الصغيرة لهؤلاء الزائريسن الذين هبطوا عليهم فجأة، وقد تذكروا ألهم هم أنفسهم كانوا أعداءهم الألداء من بضع سنوات. وبالنظر إلى أن الكثير من دواب الحمل هلك فوق ممرات البيندوس، فقد استولى الجيش على حاجته من الماشية والخيل والحمير. وأمضى الجيش أعياد الميلاد في كاستوريا، ثم قاد بوهيموند رجاله شرقًا باتجاه لهر فاردار، وأثناء مسيرهم توقفوا قليلاً وهاجموا قرية الهراطقة البوليين (۱) القريبة من الطريب، وأشعلوا النسار في المنسازل وقاطنيها، وأخيرًا وصلوا إلى النهر في منتصف فبراير (شباط). وهكذا أمضوا سبعية

<sup>(</sup>۱) الهراطقة البوليون: طائفة مسيحية تؤمن بالتثنوية ، نشأت في أرمينيا في القرن السابع ، وأسمها مشتق من أسم بول أو بولس الذي مازال هناك خلاف علي شخصيته . ويقوم معتقدها علي وجود إله للشر وإله للخير : الأول خلق هذا العالم ويحكمه ، والثاني للحياة الآخرة . ومن ثم استنتجوا أن عيسى ليس إبن مريم حقيقة لأن إله الخير لا يمكن أن يصبح بشرا . وهم يبجلون إنجيل لوقا ورسائل القديسس بولس وينكرون العهد القديم ورسائل القديس بطرس كما ينكرون الكنيسة القائمة بأسرارها وعباداتها وهرميتها .

أسابيع تقريبًا ليقطعوا مسافة تزيد قليلا على مائة ميل. (١)

#### وصول بوهيموند إلى القسطنطينية

وربما أدى الطريق الذي سلكه بوهيموند عبر إيديسا (فودينا) إلى فياإ جناتيا. ومن هذه النقطة صحبه حرس من حنود البتشنج ومعهم أوامر الإمسبراطور المعتدة بمنع الإغارة والانتشار والعمل على ألا يبقى الصليبيون في مكان واحد لأكثر من ثلاثة أيام. وعبر القسم الرئيسي من الجيش نمر فاردار دون إبطاء، لكن كونت روزينيولو وإخوته تخلفوا على ضفة النهر الغربية ومعهم جماعة صغيرة. لذا هاجمهم البتشنج ليستحثوهم على المضي، وعندما سمع تانكريد بالمعركة عبر النهر راجعًا لإنقاذهم. وطارد البتشنب وأسر بعضهم وأحضرهم أمام بوهيموند الذي استحوبهم، وعندما عرف ألهم كسانوا ينفذون الأوامر الإمبراطورية أطلق سراحهم على الفور; إذ كانت سياسته أن يحسن التصرف تجاه الإمبراطور. (٢)

ورغبة منه في أن تكون تصرفاته سليمة أرسل، عندما نزل إلى الشاطئ في إييروس أول الأمر، سفراء سبقوه إلى الإمبراطور. وعندما كان حيشه ماراً بأسوار ثيسالونيكا وهو في طريقه إلى سيريس قابله هؤلاء السفراء في طريق عودهم مسن القسطنطينية، ومعهم مسئول إمبراطوري على مستوى عال سرعان ما أصبحت علاقته بسبوهيموند علاقة ودودة. وقُسدم الطعسام للجيسش بوفسرة ، وإزاء ذلسك وعسد بوهيموند

<sup>(</sup>۱) Gesta Francorum, I, 4, pp. 20-2 وربما اتخذ بوهيمند الطريق الذي يخترق الحدود الألبانيــة الحالية ، من خلال Premeti and Koritsa ثم اتبع منحني شماليا قبل أن يعبر الحدود ثم هبط باتجاه الجنوب الشرقى إلى Castoria

Ibid. pp. 22-4 (Y)

بعدم محاولة دخول آية مدينة في طريقه، ليس هذا وحسب وإنّما وافق على إعادة كل الدواب التي استولى عليها رحاله أثناء رحلتهم، وفي أكثر من مرة أظـــهر أتباعــه الرغبة في الإغارة على البلاد لكنه منعهم منعًا صارمًا.

وفي أول إبريل (نيسان) وصل الجيش إلى روسا (وهـــي كيشــان الحديثــة) في ثريس. وهنا قرر بوهيموند أن يسرع الخطى إلى القسطنطينية ليعرف ما الذي يتفاوض عليه الإمبراطور مع القادة الغربيين الذين وصلوا إلى هناك بالفعل، فترك رجاله تحـــت إمرة تانكريد الذي أخذهم إلى واد خصيب يبعد عن الطريق الرئيسي حيث أمضوا نهاية أسبوع الفصح. ووصل بوهيموند إلى القسطنطينية في التاسع من إبريل (نيسان) حيث نزل خارج الأسوار في دير القديسين كوسماس وداميان، وفي اليوم التالي سُـــمح لــه بالمثول بين يدي الإمبراطور.(١)

وبدا لـ ألكسيوس أنّ بوهيموند هو أخطر الصليبين جميعًا. فقد تعلم البيزنطيون من التجارب السابقة أنّ النورمانديين أعداء أشداء، طموحون، ماكرون، منعدمو الضمير. وقد سبق أن ظهر بوهيموند في حملات سابقة كقائد ذي كفاءة، وكان جنوده منظمين تنظيمًا حيدًا، ومجهزين تجهيزًا حسنًا، وملتزمين في تصرفاتهم، وقد استحوذ على ثقتهم الكاملة. وربما كان صاحب إستراتيجيّة، مفرط الثقة بنفسه، وإن لم يتصف بالحكمة دائمًا، على أنه كان دبلوماسيًا حاذقًا قوي الحُجة وسياسيًا بعيد النظر، ذا شخصية قوية التأثير; ذلك أنّ المؤرخة أنّا كومنينا(٢) التي عرفته وكرهته كراهية مريرة لم تملك إلا أن تعترف بجاذبيته، وكتبت بحرارة عن مظهره الخلاب، إذ

<sup>(</sup>۱) Gesta Francorum, II, 5, pp. 24-8 ويتأكد تاريخ وصول بوهيمند إلي القسطنطينية في تاريخ Hagenmeyer, Chronologie de la Première Croisade, p. 64

<sup>(</sup>٣) أنا كومنينا : مؤرخة بيزنطية عاصرت تلك الفترة ، وهي إبنه الإمبراطور " ألكسيوس كومنينوس" .

كان فاره الطول له هيئة الشباب رغم تخطيه الأربعين، عريض المنكبين، نحيل الخصر، ذا بشرة رائقة، وضّاح الوحنتين في تورد، وكان شعره أصفر وأقصر مما اعتساده فرسسان الغرب، حليق اللحية. واحدودب في طفولته على نحو طفيف دون أن يفقد مسحة الصحة والقوة، وتقول أنّا كومنينا إنّ هناك شيئًا جافًا في ملامحه وبعض الشرّ في ابتسامته، ولأنحا حكشأن اليونانيين منذ القدم ح تتأثر بالجمال البشريّ، لم تستطع أن تواري إعجابها به.(١)

واتخذ ألكسيوس الترتيبات لمقابلة بوهيموند بمفرده أولاً ليتسيى له اكتشاف موقفه. فلما وحده بالغ الود والاستعداد للمساعدة استقبل حودفري وبالدوين، اللذين كانا ما يزالان في القصر، ليشتركا في المناقشة. وكان السلوك االحسين لذي أبداه بوهيموند مفتعلاً; إذ كان يعرف أكثر من غيره من الصليبين الآخريسين أنَّ بيزنطية لاتزال قوية حدًا وأنه لن يتحقق شيء بغير مساعدتها، ولن تؤدي مناطحتها إلاّ إلى كارثة، ولكن حسن استغلالها كحليف يؤدي إلى تحقيق صالحه. وكان يسود قيادة الحملة، ولكن البابا لم يخوله ذلك، ويبقى عليه أن يتصدى لمنافسة الأقطاب الصليبيين الآخرين، وإن استطاع الحصول على تكليف رسمي من الإمبراطور يصبح في وضع يمكنه من إدارة العمليات، ويتأتى له أن يتحكم في تعامل الصليبين مع الإمبراطور فيما بعد، وأن يكون المسئول الذي يتعين على الصليبيسين تسليمه الأراضي المستردة للإمبراطورية، ويغدو المحور الذي يدور حوله التحالف المسيحي كله، ومن ثمّ أقسسم قسم الولاء للإمبراطور بلا تردد، واقترح تعينه في منصب الحاكم المحلي الشرقسي، أي قسم الولاء للإمبراطور بلا تردد، واقترح تعينه في منصب الحاكم المحلي الشرقسي، أي الشائد العام لحميم القوات الإمبراطورية في آسيا.

وشعر ألكسيوس بالحرج من هذا الطلب، وارتاب في بوهيموند وحشى حانبــه،

<sup>(</sup>۱) أنظر Anna Comnena, Alexiad, XIII, x, 4-5, vol. III, pp. 122-4 للإطلاع على انظر منكل بوهيمند .

غير أنه كان حريصا على الاحتفاظ بحسن نواياه ، وقد سبق أن أولاه كرمه وتشريف واستمر في إغوائه بالمال. بيد أنه راوغه في مطلبه قائلا إن اللحظة ليست مواتية بعد لمثل هذا التعيين. ولكن لا شك في أن بوهيموند سيناله بجهده وإخلاصه، وكان على بوهيموند أن يرضى بهذا الوعد المبهم الذي شجعه على الاستمرار في سياسة التعاون التي رسمها. وفي ذات الوقت وعد ألكسيوس بإرسال حنوده لمصاحبة الجيوش الصليبية لتسديد ما تتكبده من نفقات، ولتأمين إعادة تموينها واتصالاتها.(١)

واستدعي حيش بوهيموند بعد ذلك إلى القسطنطينية ونقل عــــبر البوســفور في السادس والعشرين من إبريل (نيسان) ليلحق بجيش حودفري الرابـــض في بيليكــانوم. وأما تانكريد، الذي لم يستسغ سياسة حاله ولم يفهمها، فقد احتاز المدينة ليلا مع إبن خاله ريشارد أوف ساليرنو كي لا يضطر إلى أن يقسم قسم الـــولاء (٢)، وفي نفــس اليوم وصل الكونت ريموند أوف تولوز إلى القسطنطينية واستقبله الإمبراطور.

<sup>(</sup>۱) المعادية حداً الإمبراطور . والفقرة التي تذكر معاهدة سرية بين الإمبراطور وبوهيمنسد 28-32 رواية معادية حداً للإمبراطور . والفقرة التي تذكر معاهدة سرية بين الإمبراطور وبوهيمنسد حول أنطاكية (autem ...preteriret p.30, II. 14-20, Fortissimo) عبارة عن حشر لاحسق النص ، ثم بناء علي أوامر بوهيمند . أنظر II, 18, p. 312 إن بوهيمند أقسسم علي ويدو أن ذلك غير صحيح .

Gesta Francorum, II, 7, pp. 32-4; Albert of Aix, II, 19, p. 313 (Y)

## ريموند أوف تولوز

كان ريموند الرابع — كونت تولوز — الذي يفضل كونتية سان حيل على غيرها من ممتلكاته، ولذلك كان يسمى عادة (كونت أوف سان حيل)، قد بلغ بالفعل سن النضج وربما كان يقارب عامه الستين. وكانت مقاطعته التي ورثها عن أسلافه واحدة من أغني المقاطعات الفرنسية، وقد ورث مؤخرًا ماركيزيته في إقليم بروفانس الفرنسي والتي لا تقل ثراء عن مقاطعته. وبزواجه من الأميرة ألفيرا أوف أراجون انتسبب إلى البيوتات الملكية الإسبانية; كما اشترك في عدة حروب مقدسة ضد مسلمي إسبانيا. وكان هو الوحيد من بين النبلاء العظام الذي ناقشه البابا إيربان شخصيًّا في مخططه عن الحرب الصليبية، وكان أول من أعلن انضمامه لها، ومن ثمّ فلديه ما يبرر أهليته لقيادتما غير الدينية. ولكن البابا — الذي كان حريصًا على أن تظل الحركة تحست السيطرة الروحانية — لم يعترف أبدًا بمطلبه هذا، وربما كان ريموند يأمل في أن تتضح الحاجة إلى قائد دنيوي، هذا في الوقت الذي تدبر فيه أمرة كيّ يخرج إلى الشرق بصحبة الرئيسس الروحاني أسقف لوبوي.

وأحذ ريموند الصليب في وقت انعقاد مؤتمر كليرمونت، في نوفمبر (تشريس الثاني) سنة ١٠٥٩ ميلادية، لكنه لم يتمكن من الانتهاء من استعداداته لمغادرة أراضيب إلا في أكتوبر (تشرين الأول) من العام التالي. وأخذ على نفسه عهدًا بأن يقضى بقيبة أيامه في الأراضي المقدسة، ويمكن أن يكون قد أخذ ذلك العهد مع تحفظ; فبينما ترك أراضيه الفرنسية لابنه غير الشرعي برتراند لإدارتها، كان حريصًا على ألا يتنازل عسن حقوقه، وصحبته زوجته ووريثه الشرعي ألفونسو، وباع بعض أراضيه أو رهنها لتوفير المال اللازم لحملته، ولكن يبدو أنه اقتصد في تجهيزها على نحو ما. ومن الصعب تقييم شخصيته; ففي أفعاله ما يدل على الغرور والعناد وبعض الحشع، عليسي أنّ سيحاياه المهذبة أحدثت أثرها في البيزنطيين الذين وجدوه أكثر تحضرًا من زملائه، كما أذهلهم النه يُحدوه أيعتمد عليه ويتصف بالأمانة. وامتدحت أنا كومنينا سمو طبيعته

وطهارة حياته كما تبين مما تلى من أحداث. واعتبره أديمار أوف لوبوي، الذي كـــان على خُلق رفيع صديقًا حديرًا بالصداقة.

وانضم إلى حملة ريموند الصليبية العديد من نبلاء حنوب فرنسا، مسن بينهم: رامبالد كونت أوف أورانج، وحاستون أوف بيارن، وحيرارد أوف روسيلون، ووليم \_ هيو أوف مونتيل وكل رحاله، وكانت الشخصية الكنسية الرئيسية بعد أديمار هي وليم أسقف أورانج.(١)

#### رحلة ريموند

وعبرت الحملة حبال الألب عن طريق كول دي حنيفر وارتحلت عبر شمال إيطاليا إلى رأس البحر الأدرياتيكي. وقرر ريموند عدم السفر بحرا وإنما سار بمحاذاة شاطئه الشرقي عبر إيستريا ودالماتيا وربما كان مدفوعا في ذلك بدوافع اقتصادية. ولم يكن ذلك بالقرار الحكيم; إذ كانت طرق دالماتيا غاية في السوء وسكالها غلاظ يفتقرون إلى الكياسة. وعبرت الحملة إيستريا دون وقوع حادثة، وتلى ذلك أربعون يوما من أيام الشتاء كافح فيها الجيش في دروب الماتيا الصخرية وهسو في مناوشات مستمرة مع القبائل السلافية التي تعلقت بمؤخرته. وبقى ريموند نفسه مع حرس المؤخرة لحمايتها، وفي إحدى المرات لم يستطع إنقاذ رجاله إلا بإقامة حاجز على الطريق مسن

Vaissète, Histore de Languedoc, vol. III, المبكرة ، أنظر Raymond المبكرة ، أنظر Pp. 466-77 and Manteyer, La Provence du Ier au XIIe Si ècle, pp. 303 ff
وترد أسماء أهم اللوردات الفرنسيين الجنوبيين الذين رافقوا الحملة الصليبية في قائمة مشوشة نوعا ما في تاريخ Adhemar وأسرته أنظر المراجع المذكورة فيما سبق في الصفحتين ١٩٦٧ و ١٩٣٣ .

الأسرى السلافيين الذين أسرهم ثم مزق أوصالهم في قسوة شنعاء. وقد بدأ الرحلة وهو مزود بالطعام الوفير، ولم يهلك أحد من رحاله في الرحلة بسبب الجسوع أو القتال. وعندما وصلوا أخيرًا إلى سكودورا بدأ تموينهم يتناقص، وتمكن من مقابلة الأمير الصربي المحلي بودين الذي وافق، بعد أن حصل على هدايا ثمينة، على السماح للصليبين بحرية الشراء من أسواق المدينة، على أنه لم يكن هناك طعام متاح، فاضطر الجيش إلى مواصلة مسيرته وهو في حالة من الجوع والبؤس تتزايد يومًا بعد يوم حسى وصل إلى الحدود الإمبراطورية شمال ديرهاكيوم في وقت مبكر من شهر فبراير (شباط). وعند ثذ ود ريموند وأديمار أن تكون متاعبهما قد وصلت إلى هايتها.

ورحب حون كومنينوس بالصليبيين في ديرهاكيوم حيث كان مبعوثو الإمبراطور وحرس البتشنج في انتظارهم لمصاحبتهم عبر طريق فيالمتناتيا، وأرسل ريموند سسفارة سبقته إلى القسطنطينية للإعلان عن وصوله. وبعد أيام قليلة من الراحة في ديرهاكيوم انطلق الجيش مرة أحرى، وتخلف شقيق أديمار — لورد أوف بيران إلى أن يشفى من مرض أصيب به نتيجة لمشاق الرحلة. وكان رحال ريموند مطبوعين على التمرد وعدم الالتزام. وقد شعروا بالاستياء من شرطة البتشنج التي تحيط عمم من كل حانب. وأدى ميلهم العنيد للنهب إلى صدام تكرر مع حراسهم، وقبل انقضاء فترة طويلة قتل إنسان من بارونات بروفانس في إحدى هذه المناوشات. وبعد ذلك مباشرة ضلل أسقف لوبوي نفسه الطريق وحرح وأسره البتشنج قبل أن يعرفوا هويته وأعيد على الفور إلى الجيش، ويبدو أنه لم يشعر بالاستياء من الحادثة، غير أن الجنود صدموا صدمة عميقة الأثر. وزادت شراستهم عندما هوحم ريموند نفسه في ظروف مشاعة بسالقرب مسن

وفي ثيسالونكا تخلف أسقف لوبوي عن الجيش كي يجد عناية أفضل بجراحه، وبقى هناك إلى أن تمكن أخوه من اللحاق به من ديرهاكيوم. وفي غيبة الأسقف وما يتمتع به من قدرة على كبح جماح الجنود، تدهور النظام في الجيش وازداد سوءً،

ولكن لم تقع حوادث خطيرة إلى أن وصل إلى روسا في ثريس. وسبق لرحال بوهيموند أن ابتهجوا للحفاوة التي استقبلتهم بها المدينة قبل ذلك بأسبوعين، أما الآن فربما لم يكن لدى أهل المدينة مؤن يبيعونها، لذا استاء رحال ريموند، وصاحوا "تولسوز... تولسوز" وهاجموا الأسوار واقتحموا المدينة ونهبوا البيوت كلها. وبعد ذلك بأيام قليلة قابلسهم مبعوثو ريموند في رودوستو في طريق عودهم من القسطنطينية مع مندوب الإمسبراطور ومعه رسائل ودية يستحث فيها ريموند علسى الإسسراع إلى العاصمة، مضيفًا أن بوهيموند وجودفري في شوق للقياه. وربما كان الجزء الأخير من الرسالة، وخشيسة الغياب أثناء اتخاذ قرارات هامة، هما اللذان دفعا ريموند إلى قبول الدعوة، فترك حيشه وأسرع إلى القسطنطينية التي وصلها في الحادي والعشرين من إبريل (نيسان).

وبرحيله لم يبق أحد لحفظ النظام في الجيش الذي بدأ على الفور في الإغارة على الريف. على أنّ الأحوال تغيرت الآن وأصبح هناك ما يكفي مسسن شرطة البتشنسج للتصدي له وتحركت فصائل من الجيش البيزنطي كانت متمركزة في الجسوار لمهاجمة المغيرين. وأسفرت المعركة عن هزيمة رحال ريموند هزيمة نكراء فولوا الأدبار تسساركين أسلحتهم وأمتعتهم للبيزنطيين، ولم يعلم ريموند بالكارثة إلا في اللحظسة الستي كسان يتأهب فيها لمقابلة الإمبراطور.(١)

#### ريموند والإمبراطور

وقد أُستقبل ريموند في القسطنطينية استقبالاً حسنًا ونزل في قصر خارج الأسوار مباشرة وجاءه من يرجوه الذهاب إلى القصر الإمبراطوري بأسرع ما يمكن ليقسم قسم

<sup>(</sup>١) يورد Raymond of Aguilers, I-II, pp. 235-8 إلى القسطنطينية بإسهاب قل ملحوظة تقطر مرارة من البيزنطيين .

الولاء. بيد أنَّ ما صادفه في الرحلة والأنباء التي تلقاها لساعته جعلته في حالة مراجيسة سيئة، وانتابته الحيرة والامتعاض من ذلك الوضع الذي وحده في قصر الإمــــبراطور; إذ أنَّ الهدف الذي لا يبارح خياله هو الاعتراف به قائدًا عسكريًّا للحملة الصليبية كلها. على أن سلطته تنبثق من البابا على النحو الذي حدث، ومن علاقته بالمندوب البابوي أسقف لوبوي، وبغياب الأسقف وحد ريموند نفسه يفتقد العون والمشورة، ولم يكن ريموند راغبًا في أن يلزم نفسه في غيابه، زد على ذلك أنه لو أقسم قسم الولاء كمـــا فعل غيره من الصليبين فإن ذلك يعني تخليه عن علاقته الخاصة بالبابويّة، والهبوط إلى - مستوى الآخرين. وهناك حطر آخر، فقد كان ريموند من الذكاء بحيث أدرك في الحال شائعة أنه سيعين في منصب في القيادة الإمبراطورية العليا، فإذا ما أقسم قسم الولاء فإن باعتباره ممثلاً للإمبراطور. فأعلن أنه إنّما حاء إلى الشرق لينفذ عمل الرب، وأنّ الرب الآن هو سيده الأعلى الوحيد، ملمحًا بذلك أنه المندوب الدنيوي للبابا. علــــي أنــه أضاف أنه في حالة ما إذا كان الإمبراطور نفسه سيقود القوات المسيحية المتحدة فإنه يقبل العمل تحت إمرته، وأظهر بهذا التنازل استياءه من بوهيموند وليس الإمــــبراطور. ولم يسع الإمبراطور إلا أن يجيب بأن حالة الإمبراطورية لا تسمح له ــ لسوء الحظ ـــ بتركها. وحشى القادة الغربيون الآحرون من أن يتعرض نجاح الحملة كلها للخطــــر، فتوسلوا إلى ريموند كيّ يغير رأيه، ولكن دون حدوى. وأما بوهيموند الذي كان يأمل في القيادة الإمبراطورية والذي كان تواقًا إلى إرضاء الإمبراطور، فقد ذهب إلى حسد القول بأنه سوف يؤازر الإمبراطور إذا ما دخل معه ريموند في صراع علني. في حــــين أشار حودفري إلى الضرر الذي سيلحق بالقضية المسيحية نتيجة لموقفه هذا. وابتعــــد الآخرين. وأخيرًا، وفي اليوم السادس والعشرين من إبريل (نيسان) وافق ريموند على أن

يقسم قسمًا معدلاً وعد فيه بأن يحترم حياة الإمبراطور وشرفه، وأن يراعي هو ورجاله عدم الإضرار به. و لم يكن من غسير العادي أن يقسم الأتباع بهذا النوع من القسم لساداتهم في جنوب فرنسا، وقد ارتضاه ألكسيوس.

وبعد انتهاء المفاوضات عبر بوهيموند وحيشه إلى آسيا. وفي تلك الأثناء تحمّسع حيش ريموند مرة أخرى في رودوستو وقد أمسى مهيض الجناح، وانتظر وصول أسقف لوبوي الذي كان من المقرر أن يقوده إلى القسطنطينية. ولا ندري شيئًا عسن نشاط الأسقف أديمار في القسطنطينية، والمفترض أنه قابل رؤساء الكنائس اليونانيسة ومسن المؤكد أنه قابل الإمبراطور. وكانت هذه المقابلات ودية للغاية وربما أسهم في المصالحة بين ريموند وألكسيوس; إذ سرعان ما تحسنت العلاقة بينهما والأغلب أن ترحيل بوهيموند أسهم إسهامًا كبيرًا في ذلك، واستطاع الإمبراطور أن يقابل ريموند على انفراد وأن يشرح له أنه هو الآخر لا يحب النورمانديين، وأن بوهيموند لن يحصل أبلنًا على أية قيادة إمبراطورية في واقع الأمر. وعبر ريموند بجيشه مضيق البوسفور بعد يومين من أداثه القسم، لكنه عاد لقضاء أسبوعين في البلاط، ورحل وهو على صلة حميمسة بالإمبراطور الذي وحد فيه حليفًا قويًّا ضد بوهيموند. وتغير موقفه من الإمبراطور.(١)

<sup>(</sup>۱) ترد مفاوضات Raymond مع الإمبراطور عند Raymond بين ترد مفاوضات Gesta Francorum, II, 6, p. 52 وتنفق الروايتان على أن ربموند كان تواقا لأن ينتقم لنفسه من هسريمة حيشه في رود وستو ، وأن الأمراء الآخرين أقنعوه بصعوبة بأن يقسم قسما ما . كما تتفق الروايتان على بنود القسم الذي أقسمه . والمؤرخ ريموند أوف أحيلير فقط الذي يذكر المعلومات الهامة التي تفيد بأن الكونت كان على استعداد لأن يعمل في خدمة الأمبراطور شخصيا .وأعتقد أن التفسير اليسير لذلك الدافع هو غيرته من بوهيمند . أما أنا كومنينا ، التي دفعتها الأحداث اللاحقة إلى التحامل لصالح ريموند ، فلا تذكر شيئاً قط حول تلك المفاوضات وإنما تقول فقط إن والدها—

#### روبرت أوف نورهاندي وستيفن أوف بلوا

وأما الجيش الكبير الرابع الذاهب إلى الحرب الصليبية فقد رحل من شمال فرنسا في أكتوبر (تشرين الأول) سنة ١٠٩٦ ميلادية بعد رحيل ريموند بفترة وجيزة، تحست القيادة المشتركة لسروبرت دوق نورماندي س زوج أخت ستيفن كونت أوف بلوا وابن خاله روبرت الثاني كونت أوف فلاندرز. وروبرت أوف نورماندي هو الابسن الأكبر لوليم الغازي، وهو رحل في الأربعين من عمره، ذو طباع هادئة، تعوزه الفعالية بعض الشيء، إلا أنه لا يفتقر إلى الشجاعة والجاذبية. ومنذ أن مات أبوه وهو منشغل في حروب بين الحين والآخر مع أحيه وليم روفوس في إنجلترا الذي كان يعاود غزو دوقيته مرة بعد مرة. وكان لتبشير إيربان بالحرب الصليبية أثر عميق في نفسه وسرعان ما أعلن انضمامه لها، وفي مقابل ذلك رتب البابا بينما كان ما يسزال في شمال فرنسا مصالحة بينه وبين أحيه. على أنّ الإعداد للرحلة إلى الحرب الصليبية أن بوسعه إلاّ أن استغرق من روبرت عدة أشهر، ولكي يحصل على المال اللازم لها لم يكن بوسعه إلاّ أن يرهن دوقيته لدى أحيه وليم في مقابل عشرة آلاف مارك فضي، وتم توقيع الوثيقة التي يرهن دوقيته لدى أخيه وليم في مقابل عشرة آلاف مارك فضي، وتم توقيع الوثيقة التي

<sup>--</sup> كان يعرب عن مشاعر الحب والإحترام لــ 'Isangeles' - أي مشاعر الحب والإحترام لــ 'Isangeles' الدماثته وأمانته . وتضيف أن ألكسيوس أحري مناقشات مطولة مع الكونت ، وتقتبس خطبة لهــ ذا الأخير يحذر فيها الأمبراطور من بوهيمند ويعد بأن يعمل مع البيزنطيين .(Alexiad, x, xi, 9, vol. الأخير يحذر فيها الأمبراطور من بوهيمند ويعد بأن يعمل مع البيزنطيين هذه الزيارة مع الزيارة التــي II, pp. 234-5) وليس هناك ما يدعون لأن أفترض ألما قد خلطت هذه الزيارة مع الزيارة التــي قام بما ريموند لأكسيوس سنة ١١٠٠ ويوافق ألبرت أوف آيكس - الذي حصل علي معلوماته من أحد حنود Godfrey على أن ريموند غادر القسطنطينية وهو على أتم حالات الود مع ألكسيوس بعد أن تخلف أسبوعين (II, 20, p. 314). وهناك حالات من استخدام قسم عدم الإنجياز فــي Vaissète, Histoire de Languedoc, vols. V, pp. 372, 381, ترد لدي Languedoc and VII, pp. 134 ff.

تعتمد الرهن في سبتمبر (أيلول) ١٠٩٦ ميلادية. وبعد أيام قليلة خرج روبرت بجيشه إلى بونتارلييه حيث انضم إليه ستيفن أوف بلوا وروبرت أوف فلاندرز، وكان معه أودو أسقف بايو، وولتر كونت أوف سانت فاليري، وورثة كونت مونتجمسري وكسونت مورتاني وحيرارد أوف حورني، وهيو أوف سانت بول، وأبناء هيو أوف جرانت ميسنيل، وعدد من الفرسان والمشاة، من نورماندي ومن إنجلترا واسكتلندا وبريتاني كذلك; رغم أن النبيل الإنجليزي الوحيد الذي كان مقررا أن يصاحب الحملة الصليبية وهو رالف حودير \_ إيرل أوف نورفوك \_ كان آنذاك منفيا يعيش في ممتلكات والدته في بريتاني.(١)

وكان ستيفن أوف بلوا عازفا عن الانضمام إلى الحرب الصليبية، لكن زوحته أديلا إبنة وليم الغازي كانت هي صاحبة القرار في بيتها، وأرادته أن يذهب فذهب. وكان معه من أتباعه الرئيسيين: إفيرارد أوف لوبولوا، وجويران جويرونات، وكان مع من أتباعه الرئيسيين: إفيرارد أوف لوبولوا، وخويران جويرونات، وكان من بين المجموعة القسيس أسيني، وحيوفري حيرن، وواعظ كنيسته ألكسندر. وكان من بين المجموعة القسيس فولشر أوف تشارتر الذي أصبح مؤرخا فيما بعد. ولقد تمكن ستيفن من جمع المسال اللازم للرحلة دون صعوبة كبيرة، إذ كان واحدا من أغنى الأثرياء في فرنسا. وقد ترك أراضيه لزوحته لتديرها بما لها من اقتدار. (٢)

## بالدوين أوف ألوست

وكان كونت أوف فلاندرز شابا في مقتبل الشباب نوعا ما، وكان ذا شخصيــة

David, Robert Curthose, passim. In Appendix أنظر Robert of Normandy عن (۱) D, pp. 221-9, he gives a full list of Robert's companions

Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe, pp. 48-56 أنظر Stephen of Blois عن (٢)

مرهوبة على نحو أكبر. وحج أبوه روبرت الأول إلى القدس سسنة ١٠٨٦ ميلادية، والتحق في طريق عودته بخدمة الإمبراطور ألكسسيوس لفترة من الوقت، وداوم الإمبراطور الاتصال به إلى أن وافته المنية سنة ١٠٩٣ ميلادية، ولذا كان من الطبيعسى أن يرغب روبرت الثاني في مواصلة العمل ضد "الكفرة". وكان حيشه أقل حجمًا من حيش ريموند أو حيش حودفري وإن كان من نوعية تفوقهما، وصحبه حنسود من برابانت تحت إمرة بالدوين أوف ألوست كونت حينت، وتقسرر أن تقوم زوحته الكونتيسة كليميتيا أوف برجاندي بإدارة أراضيه أثناء غيابه.(١)

وتحرك الجيش المتحد من بونتارليبه حنوبًا عبر حبال الألب إلى إيطاليسا، وأنساء مروره بمدينة لوكا في نوفمبر (تشرين الناني) قابل البابا إيربان الذي كان يقضي هناك أيامًا قليلة وهو في طريقه من كريمونا إلى روما. واستقبل البابا القادة في احتماع منحهم فيه بركاته الخاصة. وسار الجيش حنوبًا إلى روما لزيارة قبر القديس بطرس، غير أنسه رفض التدخل في الصراع القائم بين أتباع البابا إيربان وأتباع البابا الزائف حيسبرت، الذين كانوا يسببون الاضطراب في المدينة بسبب ذلك الصراع. ومن روما مر الجيسش بمدينة مونت كاسينو إلى الدوقية النورماندية في الجنوب حيث لقى استقبالاً حسنًا من روحر بورصا، دوق أبوليا الذي كانت زوجته أديلا له ملكة الدانمسارك الأرملة وأخت كونت أوف فلاندرز، وقد اعترف بورصا بدوق نورماندي زعيمًا لبني حلدته.

<sup>(</sup>۱) عن Robert and Clmentia of Flanders أنظر 19.247-9. وترد أسماء الفرسان (۱). والمسان عن II,22-3, pp. 315-16 Albert of Aix الفرنسيين الجنوبيين المشتركين في الجيش الصليبي في قائمة المسابق ال

البقايا المقدسة: شعر العذراء، وعظام القديس ماثيو والقديس نيكولاس، وأرسلها إلى زوجته لتضعها في دير واتين.(١)

وقرر روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلسوا قضاء الشتاء في كلابريا للاستجمام، ولكن روبرت أوف فلاندرز تحرك مع رحاله على الفور قساصدا بساري حيث عبر البحر إلى إيبيروس في وقت مبكر من ديسمبر (كانون الأول)، ووصل القسطنطينية في نفس الوقت الذي وصل فيه بوهيموند تقريبا دون وقوع حادثة سيئة. أما كونت أوف ألوست الذي حاول الزول بالقرب من شيمارا الأبعد إلى الجنوب عن المواني المعدة لاستقبال سفن الصليبين، فقد وجد طريقه مسدودا بأسطول بسيزنطي صغير، ونشبت معركة بحرية حفيفة ذكرتها أنا كومنينا بإسهاب في تاريخها; إذ أن بطل تلك المعركة ماريانوس مافروكاتالكون \_ إبن الأدميرال البيزنطي \_ كان صديقا لها. وصدم البيزنطيون صدمة شديدة لدى رؤيتهم قسيسا لاتينيا محاربا مسن الصليبين لا يولي اعتبارا لاثقا لملابسه الدينية، وعلى الرغم من شجاعته وإقدامه تمكسن البيزنطيون مسن الاستيسلاء على السفيسنة الصليبيسية بربانسون ، وأنزلوا الكونيت

Fulcher of Chartres, I, vii, pp. 163-8; charter of Clementia, Countess of Flanders, in Hagenmeyer, op. cit. pp. 142-3

ورحاله في ديرهاكيوم.(١) ولم يكن لدى جماعة الفلمنكيين فيما يبدو أيّــة صعوبــة في أداء قسم الولاء للإمبراطور، وكان الكونت روبرت من بين الأمراء الذين حثّوا ريموند على الاستجابة . (٢)

وتمهل روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا في جنوب إيطاليا إلى أن جاء الربيع، وانتقل فتُور حماسهما إلى أتباعهما الذين أخذ كثير منهم يعودون هائمين إلى أوطالهم. وأخيرًا، تحرك الجيش إلى برنديزي في شهر مارس (آذار) وفي الخامس من إبريل (نيسان) أخذ يعد العدة لركوب البحر، ولسوء الحسط انقلبت أول سفينة وغاصت في القاع وحسر الجيش نحو أربعمائة راكب بخيلهم وبغالهم وكثير من خزائن الأموال. وحرفت الأمواج الجثث إلى الشاطئ. وببراعة اكتشفوا معجزة ظهور علامة الصليب على عظام الكتف في كل جئة . إذ رفع ذلك الاكتشاف البارع معنويات

Fulcher of Chartres, loc. cit. p. 168; Anna Comnena, Alexiad, x, viii, 2-10, (۱)

"Un Comte de" في مقالته Maricq, وبصورة مرضية فإن المؤرخ vol. II, pp. 215-20

the المنشورة في Barabant et des "Brabançons" dans deux textes byzantins

vol. xxxiv, pp. 463 ff المنابق بانه كادعية الملكية لبلحيكا Bulletin de la Classe des Lettres

عدد ذلك الذي ذكرته أنا كومنينا على أنه بلدوين الثاني كونت ألوست ، وبذا يبطل افتسسراض

Notes sur Anne Comnene, in Byzantion, vol. III, pp. السابق بأنه كان Richard of the Principate

التي تتضمن كذلك مناقشة مثيرة حول الكلمة التي ذكرتما أنا) ونظرية Ducange أن الكلمة هي Mrs الذي كان أيضا arquis of Provence والتي تأخسذ بما Reymond of Toulouse والتي تأخسذ بما Buckler, Anna Comnena, p. 465 إنما هي نظرية مستحيلة إذ دأبت أنا كرمنيسنا علسي 'Isangeles' وتحركاته معروفة تماما لنا .

سواد الجيش ركب السفن بأمان، وبعد أربعة أيام عصيبة في البحر نيزل إلى البعر في ديرهاكيوم، واستقبلتهم السلطات البيزنطية استقبالاً حسنًا وأمدتهم بحرس لمصاحبتهم عبر طريق فياإجناتيا إلى القسطنطينية. وكانت رحلة طيبة لولا حادثة سيئة حدثت من الحجاج. وبعد تأخير استغرق أربعة أيام أمام أسوار ثيسالونيكا وصل الجيهش إلى القسطنطينية في وقت مبكر من مايو (أيار)، وحيّم خارج الأسوار مباشرة، وسُمح لجموعات من خمسة أو ستة أشخاص في المرة الواحدة بالدحول يوميًّا لمشاهدة معالمها البوسفور، ولذا لم يكن هناك ساخطون يفسدون العلاقة بين الوافدين الجـــدد وبــين البيزنطيين. ولقد ذهلوا إعجابًا بجمال المدينة وروعتها، وتمتعوا بما قدمته لهم من راحــة ومتعة، وشعروا بالامتنان للإمبراطور على ما منحهم من عمالات نقديمة وملابسس حريرية وأطعمة وحيول، وعلى الفور أقسم قادتهم قسم البولاء للإمبراطور البذي كافأهم بمدايا رائعة. وفي الشهر التالي كتب ستيفن أوف بلوا لزوجته، وقد كان يراعي واجبه في مراسلتها، يعرب عن نشوته لاستقبال الإمبراطور له; إذ بقي في القصر عشرة أيام عاملُه الإمبراطور فيها كما لو كان ابنه، وبذل له من النصح المفيد الشيء الكثير، ووهبه من الهدايا النفيسة العدد الوفير، وعرض عليه أن يعلم ابنه الأصغر. وتأثر ستيفن بوجه خاص بما أظهره الإمبــراطور من كرم نحو جميع جنود الجيش الصليبي، وبما أبداه من كفاءة في تنظيم عمليات إمداد الجنود في الميدان بالمؤن الوفيرة، فكتب مشـــيرًا إلى حميسة وليم الغازي: "إنَّ أباك، يا حبيبتي، أغدق الكثير من الهدايسا العظيمة، لكنه لا يكاد يُذكر بمقارنته بمذا الرجال".

## نجاح تنظيم الإمبراطور

وانقضى أسبوعان قبل أن يُنقل الجيش إلى آسيا. وأدخل عبور البوسفور البهجة على ستيفن الذي كان قد سمع أنَّ المضيق خطر، لكنه لم يجده أكثر خطورة من نحر السين أو نهر المارن. وساروا بمحاذاة خليج نيكوميديا، مرورًا بنيكوميديا ذاتها، ليلحقوا بالجيوش الصليبية الرئيسية التي بدأت بالفعل حصارها لمدينة نيقية.(١)

وتنفس ألكسيوس الصعداء. كان يرغب في مرتزقة من الغرب، ولكن بدلاً مسن ذلك حاءته حيوش حرارة بقادتها. وواقع الحال أن أيّة حكومة لا ترغب في وحسود أعداد من قوات مستقلة متحالفة معها تغزو أراضيها، لاسيّما إذا كانت تلك القرات في مستوى حضاري دون مستواها، إذ يتعين توفير الطعام لها، ومنعها مسن السلب والنهب. وليس في الإمكان معرفة الحجم الحقيقي للحيوش الصليبية إلا تخمينا; وتقديرات العصور الوسطى مبالغ فيها دائمًا، على أنّ غوغاء بطرس بما فيها الكئير من غير المقاتلين ربما كان عددها يقارب عشرين ألفًا. وأمال الجيوش الصليبية الرئيسية، وهي حيوش كل من ريموند، وجودفري، والفرنسيين الشماليين، فقد زاد عدد كل منها كثيرًا على عشرة آلاف بما فيهم غير المقاتلين، وكان حيش بوهيموند أصغر قليلاً، كما كانت هناك جماعات أحرى أقل. وجملة من دخلوا الإمبراطورية بين أصغر قليلاً، كما كانت ترتيبات الإمبراطور للتعامل معهم ناجحة، فلم يعان أيّ من شخص. (٢) وإجمالا، كانت ترتيبات الإمبراطور للتعامل معهم ناجحة، فلم يعان أيّ من

<sup>(</sup>۱) Fulcher of Charetres, II, viii, pp. 168-76 خطاب ستيفن أوف بلوا لزوجته المذكور عند المخطاب من نيكوميديا . ولسوء الطالع طالع خطاب سابق كتبه من القسطنطينية يصف الرحلة فيها ويشير فيه ستيفن إليها .

<sup>(</sup>٢) أنظر Appendix II

الصليبيين من نقص الطعام أثناء عبور البلقان، والغارات الوحيدة التي حدثت من أجل الطعام كانت تلك الغارات التي قام بما والتر المفلس في بلجراد، وبطرس في بيلابالانكا، وقد حدث ذلك في ظروف استثنائية، وغارة بوهيموند في كاستوريا أثناء رحلته عسير طريق غير ملائم في منتصف الشتاء. ولم يكن في الإمكان منع غارات صغيرة على المدن وهجوم عابث أو اثنين عليها; فلم يكن لدى ألكسيوس العدد الكافي من الجنود، على أنّ فصائله من البتشنج، بطاعتهم العمياء الصارمة للأوامر، والسيق أثسارت سخط الصليبيين، أثبتت كفاءتما كقوة شرطة، بينما كان مبعوثوه الخصوصيون يعاملون الغربيين معاملة تتصف باللباقة. وليس أدل على نجاح الأساليب التي اتبعها الإمبراطور من عبور الجيوش الأخيرة عبورًا سلسًا، وهي المؤلفة من الفرنسيين الشماليين المفتقرين المناطر، وهم تحت إمرة قادقم الضعفاء العاجزين.

### مصالح الإمبراطور

ولقد حصل ألكسيوس في القسطنطينية على قسم الولاء من جميع الأمراء فيمسا عدا ريموند الذي توصل معه إلى تفاهم خاص; ولم ينخدع في قيمة القسم من الناحية العملية، أو في مصداقية الرجال الذين أقسموه وإن كان ذلك القسم قد أعطاه علي الأقل شرعية ربما تثبت أهميتها. ولم يكن من اليسير بلوغ الغاية المقصودة بذلك القسم; فعلى الرغم من أنّ القادة الأكثر حكمة مثل وهيموند، والمراقبين الأذكياء من أمنسال فولشر أوف تشارترز كانوا يدركون ضرورة التعاون مع بيزنطة، فإنّ الفرسان الأقسل شأنًا وعوام الجنود رأوا في القسم إهانة وخيانة للأمانة، (١) وقد تحاملوا على البيزنطيين لما لقوه من أبناء البلاد من استقبال يتصف بالبرود، بينما كان الصليبيون يظنون

<sup>.</sup> Fulcher of Chartres, 1, viii, 9, pp. 175-9 1, ix, 3, p. 179

ألهم حاءوا ليخلصوهم. والقسطنطينية مدينة شاسعة رائعة، ثروتها وفيرة، وسكالها من تاجر وصانع في حركة دائبة، ونبلاؤها يتحلون بدماثة الخلق، ويزدانون بأردية المدئيسة والملابس الفاخرة، والسيدات الفضليات قد تزين وتجملن، وفي ركاب كل واحدة منهن حاشيتها من الخصي والعبيد; كل ذلك أثار في نفوس الصليبين احتقارًا يخالطه إحساس مقلق بالنقص، وما كان بمقدورهم أن يفهموا لغة البلاد ولا عاداقها، كما كانت الطقوس الكنسية غريبة عليهم.

وبادلهم البيزنطيون نفوراً بنفور. فكان مواطنو العاصمة يعتبرون هؤلاء الجامين الغلاظ الذين طالت عسكرتهم في الضواحي مصدر إزعاج شديد. بينما ينعكس موقف إبناء البلاد حيالهم في خطاب كتبه ثيوفيلاكت، كبير أساقفة بلغاريا من مقسره في أوركريدا على طريق فياإجناتيا، الذي لا يَخفي على أحد سعة أفقه تجاه الغرب، عسن المتاعب التي سببها مرور الصليبين في أراضى أسقفيته، ويضيف أنه ورعيته كانوا يتعلمون كيف يحتملون الصبر.(١) إنّ افتتاح الحرب الصليبية لم يكن بشيرًا بعلاقات حسنة بين الشرق والغرب.

ومع ذلك، ربما كان ألكسيوس راضيًا; فقد زال الخطر عن القسطنطينية، وانطلق الجيش الصليبي الكبير ليحارب الأتراك، وتوفرت لديه النية الصادقة في التعساون مسع الصليبيين، ولكن بشرط واحد: إنه لن يضحي بمصالح الإمبراطورية من أحسل مصالح الفرسان الغربيين; فواجبه الأول هو واجبه نحو شعبه. وفضلاً عن ذلك، كان يؤمن كشأن البيزنطيين جميعًا بأن رفاهية العالم المسيحي تتوقف على رفاهية الإمبراطورية المسيحية التاريخية. وكان اعتقاده صحيحًا.

Letter of Theophylact of Bulgaria, in M.P.G. vol. cxxvi, cols. 324-5

# الباب الرابع:

الحرب ضد الأتراك

## القصل الأول:

الحملة في اسيا الصغرى

# الحملة في آسيا الصغري

"وَتَأْنِي مِنْ مَوْضِعِكَ مِنْ أَقَاصِي الشَّمَالِ
أَنْسَتَ وَشُعُوبٌ كَثِيرُونَ مَعْكَ كُلُّهُمْ
رَاكِسُبُونَ حَيْلاً حَمَاعَةٌ عَظِيمَةٌ وَحَيْشٌ
كَثِيرٌ."

(سفر حزقیال، ۳۸ ــ ۱۰)

أيًّا ما يكون حجم الخلاف بين الإمبراطور وأمراء الصليبيين على الحقوق النهائية وتوزيع ما سوف يتم الاستيلاء عليه من أراض، فلم يكن هناك خلاف حول المراحل الأولى للحملة ضد الكفرة; فإذا أرادت الحملة الصليبية الوصول إلى القلم فينبغسي تطهير الطرق التي تمر عبر آسيا الصغرى ومن الناحية الأخرى كان الهدف الرئيسي

للسياسة البيزنطية هو دحر الأتراك خارج آسيا الصغرى، وإذن فهناك اتفاق تام علمسى الإستراتيجية. وحتى ذلك الحين كان الصليبيون على استعداد للإذعان للقادة المحنكين في الجيش البيزنطى القريب منهم في مسائل التكتيك.

وكان الهدف الأول هو العاصمة السلجوقية نيقية الواقعة على شواطيئ بحيرة أسكانيا على مسافة غير بعيدة من بحر مرمرة، والتي يمر خلالها الطريق البيزنطي العسكري القديم، برغم وجود طريق بديل يقع إلى الشرق قليلا. ولا شك في أن بقاء هذه القلعة العظيمة في أيدي الأعداء يعرض جميع الاتصالات عبر البلاد للخطر. وكان ألكسيوس متلهفا على رحيل الصليبيين بأسرع وقت ممكن خاصة وأن الصيف على الأبواب، والصليبيون أنفسهم قد نفد صبرهم; فصدرت الأوامر في الأيام الأخيرة مسن إبريل (نيسان) ـ وقبل وصول حيش الفرنسسيين الشمالين إلى القسطنطينية ـ بالاستعداد لهدم معسكر بيليكانوم والتقدم إلى نيقية (١).

اختيرت اللحظة اختيارا موفقا; إذ كان السلطان السلجوقي قلج أرسلان الأول بعيدا على حدوده الشرقية يناضل أمراء الدانشمند من أجل السيادة على ملطية السي كان حاكمها الأرميني حابرييل مشغولا بالإفساد بين الأمراء الحكام في المنطقة. ولم يأخذ قلح أرسلان هذا التهديد الجديد القادم من الغرب مأخذا حادا; إذ سبق وهزم غوغاء بطرس الناسك بغاية اليسر، فتعلم أن يحتقر الصليبين، وربما أراد حواسيسه في القسط نطينية أن يدخلوا السرور عليه فبالغوا في تصوير الخلافات بين الإمبراطور

<sup>(</sup>۱) من الصعب اقتفاء أثر الأمراء ؛ فقد كان حيش حودفري في بيليكانوم منذ أوائل إبريل (نيسان) ، ولحق به حيش بوهيمدند هناك وربما تحرك الحيشان : حيش حودفري قبل حيش بوهيموند بثلاثة أيام ، وقبل وصول حيش ريموند إلي هناك ، يوم ٢٩ أو ٣٠ من إبريل (نيسان) لا حتناب شدة ازدحام المعسكر، وبقي حيش ريموند في بيليكانوم ينتظره أثناء عودته إلي القسطنطينية لزيارة الإمبراطور .

والأمراء الغربيين. واستبعد قلج أرسلان أن يتوغل الصليبيون إلى نيقية استبعادا تاما، فترك زوجته وأولاده وجميع أمواله داخل الأسوار، ولم يحرك ساكنا إلا عندما جاءت الأنباء بتمركز الأعداء في بيليكانوم، فأعاد جزءا من جيشه بسرعة إلى الغرب، على أن يتبعه بنفسه حالما يتمكن من تدبير شؤونه في الشرق، ولكن جنوده وصلوا متاخرين بحيث لم يتمكنوا من التدخل في مسيرة الصليبيين إلى نيقية. (١)

#### تجمع الصليبين أمام نيقية

وتحرك حيش حودفري أوف لورين من بيليكانوم في السادس والعشريسين مسن إبريل (نيسان) تقريبا، وسار إلى نيكوميديا حيث انتظر ثلاثة أيام لحق به بعدها حيسش بوهيموند بقيادة تانكريد، وكذلك بطرس الناسك وبقايا غوغائه. وكان بوهيموند قد تخلف في القسطنطينية لأيام قلائل ليرتب مع الإمبراطور تموين الجيسس بالإمدادات. وصاحبت الجيش فصيلة بيزنطية صغيرة من المهندسين ومعها آلات الحصسار بقيادة مانويل بوتوميتيس، وقاد حودفري الجيش من نيكوميديا إلى سيفيتوت، ثم تحول حنوبا عبر المضيق الذي هلك فيه رحال بطرس، وكانت عظامهم ما تزال تغطي مدخل المر. وتحرك حودفري بحذر، وقد استعاد في ذهنه مصير رحال بطرس ونصيحة الإمبراطور، فأرسل الكشافين والمهندسين في المقدمة لتطهير الطريق وتوسيعه، ثم وضعت فيه سلسلة من الصلبان الخشبية لإرشاد حجاج المستقبل. وفي السادس من مايو (أيار) وصل إلى مدينة نيقية، المحصنة تحصينا قويا منذ القرن الرابع; إذ كان البيزنطيون دائبين على صيانة أسوارها التي يبلغ طولها حوالي أربعة أميال بأبراحها البالغ عددها مائتين وأربعين برحا.

<sup>(</sup>١) Matthew of Edessa, II, cxlix-cl, pp. 211-12 ، يصف هجوم قلج أرسلان على ملطيسة ويقوم إنه كان مشغولاً هناك عندما هاجم الفرنج نيقية .

وتقع المدينة على الطرف الشرقي لبحيرة أسكانيا وتبرز أسوارها الغربية من الميال الضحلة مباشرة، وكان شكلها خماسيا غير منتظم. وعسكر حودفري أمام السور الشمالي، وتانكريد أمام السور الشرقي، وأما السور الجنوبي فقد تركوه لجيش ريموند.

وكانت الحامية التركية كبيرة ولكن في حاجة إلى تعزيسزات، فأرسلت الرسل إلى السلطان تستحثه على أن يدفع بالجنود إلى داخل المدينة من البوابات الجنوبية قبل إتمام الإحاطة بها، وأمسك الصليبيون واحدًا من هؤلاء الرسل. وعلى أن الجيش التركيّ كان ما يزال بعيدًا للغاية، وقبل أن تتمكن طلائعه من الاقتراب وصل ريموند في السادس عشر من مايو (أيار) وانتشر حيشه أمام السور الجنوبي، وكان بوهيموند قد لحق بجيشه قبل ذلك بيومين أو ثلاثة، وحتى ذلك الوقت كانت الإمدادات القليلة غير الكافية قد أضعفت الصليبين، ولكن بفضل ترتيبات بوهيموند مع ألكسيوس بدأت الإمسادات تتدفق على المحاصرين برًا وبحرًا. وبوصول روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا بقواهما في الثالث من يونية (حزيران)، يكون الجيش الصليبي كله قد تجمع. وأخذ يعمل كوحدة واحدة برغم عدم وجود قائد أعلى له، وكانت القرارات تصدر مسن الأمراء أثناء احتماعهم، وحتى ذلك الحين لم يقع خلاف حديّ فيما بينهم، كما انتقل الإمبراطور إلى بيليكانوم حيث يتمكن من الاتصال بكل من عاصمته ونيفية.(١)

<sup>(</sup>۱) يسرد في المحيد (۱) يسرد في Gesta Francorum, II, 7, p. 34 وصف مسيرة حودفسري إلى ايقيسة . وتقسول المحيد (١) Anna Comnena, XI, I, I, vol.III, p.7 إلى سيفيتوت. ويقول ألبرت أوف آيكس إن حودفري وصل " روفينيل Rufinel " في الليلسة التسي الليلسة التسي تسرك فيهما المعسكر (في بيليكانوم) وتوقيف هناك لتسلم رسالية من ريموند في القسطنطينية ولكي ينضم إليه بطرس الناسك (14-313 Albert, II, 20, pp. 313-14) . وبكلمسسة " Rufinel " فلا بد وأنه يقصد نيكوميدما التسي تبعمد عسن بيليكانوم عسافية يوم . ويسرد وصول ريمونمد يسوم ١٦ مايسو في المحال في 18.4 أن المحال في 18.4 أن المحال في 18.4 أن التاريخ . Fulcher of Chartres, 1, x, 3, p. 182 الماريخ .

ووصلت أول قوة إغاثة تركية إلى نيقية بعد وصول ريموند مباشرة لتحد المدينة وقد حوصرت تماما من البر. وبعد مناوشة قصيرة غير ناجحة مع حنود ريموند انسحبت لتنتظر الجيش التركي الرئيسي الذي كان يقترب وعلى رأسه السلطان نفسه. وكسان ألكسيوس قد أصدر تعليماته لبوتوميتيس بإجراء اتصال مع الحامية المحاصرة، وعندما رأت الحامية أن قوة الإغاثة تنسحب وجه قادتها الدعوة إلى بوتوميتيس ليدخل المدينة أمنا لمناقشة شروط التسليم، وبعد أن قبل حاءت الأنباء في الحال بأن السلطان ليسس ببعيد فالهارت المفاضات.

## المعركة خارج نيقية

وفي حوالي الحادي والعشرين من مايو (أيار) وصل السلطان وحيشه من الجنوب وهاجم الصليبين على الفور في محاولة لاقتحام المدينة. وتحمل ريموند السذي كان حناحه الأيمن بقيادة أسقف لوبوى وطأة الهجوم. إذ لم يكن بوسع أي من حودفري أو بوهيموند المحازفة بترك الجزء الذي يتولاه من الأسوار دون حراسة، على أن روبرت أوف فلاندرز خف مع حنوده لنجدة ريموند، واتقدت المعركة بشراسة طوال اليوم دون أن يحرز الأتراك تقدما. وعندما حل الظلام قرر السلطان الانساحاب; إذ كان الجيش الصليي أقوى مما يظن وعند مواجهة المقاتلين بعضهم البعض في الميادان أمام المدينة لم يكن رجاله أندادًا للغربيين حسني التسليح. فالإستراتيجيّة الأفضل، إذن، هي الانسحاب إلى الجبال وترك المدينة لمصيرها. (١)

 <sup>(1)</sup> ترضح أناكرمنينا 8-9 XI, I, 3-4, vol.III,pp. 8-9 أن الأتراك أرسلوا قوتين منفصلتين لإنقاذ نيقية .
 ويذكر ألبرت أوف آيكس 81-818 II,25-6,pp. 318-19 القبض على جواسيس أتراك قبل الهجوم التركي مباشرة . ويرد وصف المعركة في 8-36 Gesta Francorum II,8,pp. 36-8 وفي التاريخ II, 27, pp. 319-20 وفي تاريخ ألبرت أوف آيكس 90-319 II, 27, pp. 319-20

وكانت خساتر الصليبين فادحة، إذ قتل كثيرون من بينهم بسالدوين كونست أوف حينت وحرح الناحون من المعركة كلهم تقريبًا. غير أنّ النصر ملاهم زهسوًا وتيسهًا، وأهجهم أن وحدوا بين موتى الأتراك حبالاً لتقييد الأسرى الذين كان السلطان يسأمل في أسرهم، ولكي يثبّطوا من عزيمة الحامية المحاصرة قطعوا رُعُوس الكثير مسن حنست الأتراك وألقوا بها من فوق الأسوار أو ثبتوها في حسراب ومشوا بها في استعراض عسكري أمام البوابات. (١) ثم ألهم بعد أن زال ما يخشون من خطر خارجي ركزوا على الخصار، ولكن التحصينات كانت هائلة، وعبثًا حاول ريموند وأديمسار نسف أحد الأبراج الجنوبية بإرسال متسللين للحفر تحت البرج وإشعال نيران كبيرة تحته. فكانت الأبراج الجنوبية عبراسال متسلين للحفر تحت البرج وإشعال نيران كبيرة تحته. فكانت لم يكن محكمًا; إذ كانت الإمدادات تصل باستمرار إلى المدينة عبر البحيرة. (١) واضطر الصليبيون إلى أن يطلبوا من الإمبراطور الحضور لمساعدهم وإمدادهم بقسوارب كسي يعترضوا الطريق الماثي. وربما كان ألكسيوس مدركًا للموقف إدراكًا تامًا، لكنسه أراد يكتشف الأمراء الغربيون مدى أهية تعاونه بالنسبة لهم. وأحاهم إلى طلبهم بأن أمدهم بأسطول صغير في البحيرة تحت قيادة بوتوميتيس. (٣)

<sup>(</sup>۱) Gesta Francorum, loc. cit.; Albert of Aix, II, 28, pp. 320-1 وقد أبلغ ستيفن آوف بلوا عن موت Baldwin of Ghent، كما يرد في 139 بلوا عن موت

Gesta Francorum, loc. Cit.; Albert of Aix, II, 31,pp. 322-3; Anna Comnena, (Y) XI, I, 6-7, vol. III, pp. 9-10

<sup>(</sup>٣) Gesta Francorum, ibid. p.40; Albert of Aix, II, 32, pp. 323-4 وتشير أناكرمنينا يا Gesta Francorum, ibid. والدها في إرسالة سفن إلي البحيرة في لهاية الأمسر، XI, ii, 3-4, vol.III, pp. 11-12 وتقول إنه أرسل في ذات الوقت الجنود تحت إمرة تاتيسيوس وتزيتاس لمساعدة الصليبين على الأرض

### الاستيلاء على نيقية

وكان السلطان قد أخبر الحامية قبل انسحابه بأن تفعل ما تظنه الأفضل، إذ ليس مقدوره تقديم المزيد من العون. فعندما رأت الحامية السفن البيزنطية في البحيرة أدركت أنّ الإمبراطور يعاون الصليبيين معاونة كاملة وقررت التسليم. وكان ذلك هو ما يأمل فيه ألكسيوس، فلم يكن يرغب في أن يضيف إلى الأراضي الخاضعة لسلطانه مدينة شبة مهدمة، ولا أن يعاني رعاياه الجدد أهوال السلب، لاسيّما وأن أغلب المواطنين كانوا مسيحيين، فالأتراك في المدينة لا يجاوزون الجنود وطبقة صغيرة من نبلاه البلط. وعادت الاتصالات بين الحامية وبوتوميتيس ونوقشت شروط التسليم. ولكن الأتسراك ظلوا مترددين وربما كانوا يأملون في عودة السلطان، ولم يستسلموا إلا عندما جاءهم الأنباء بأنّ الصليبين يُعدّون العدة لهجوم عام.

وكانت الأوامر قد صدرت بأن يكون الهجوم في التاسع عشر مسن يونية (حزيران)، ولكن عند انبلاج الصباح شاهد الصليبيون رايات الإمبراطور ترفرف على أبراج المدينة; لقد استسلم الأتراك أثناء الليل ودخل جنود الإمبراطور وهم أساسًا من البتشنج من البوابات الواقعة في حانب البحيرة. ومن غير المحتمل ألا يكون القادة الصليبيون على علم بالمفاوضات، أو عارضوها، إذ كانوا يعلمون أن لا مغرى مسن إضاعة الوقت والرحال في الهجوم على مدينة لن تكون لهم، ولكن ألكسيوس تعمد إخفاء المراحل الأخيرة، وأما باقي الجنود فقد اعتبروا ألهم خدعوا وحيل بينهم وبين فريستهم. إذ كانوا يأملون في لهب ثروات نيقية. وبدلاً من ذلك وحدوا أنفسهم وقد شمح لهم بمجرد دخول المدينة في جماعات صغيرة وهم تحت المراقبة الشديدة من شرطة الإمبراطور، وكانوا يأملون في احتجاز نبلاء الأتراك للحصول على فدية، وبدلاً مسن ذلك شاهدوهم وهم يُنقلون في احتجاز نبلاء الأتراك للحصول على فدية، وبدلاً مسن ذلك شاهدوهم وهم يُنقلون تحت الحراسة مع منقولاهم إلى القسطنطينية أو إلى

الإمبراطور في بيليكانوم. فازدادت مرارة استياثهم من الإمبراطور.(١)

وقد خفف كرم الإمبراطور من حدة هذه المرارة إلى حد ماز إذ أمر ألكسيوس على الفور بمنح كل حندي صليبي هدية طعام، بينما استدعى القادة إلى بيليكانوم لإهدائهم ذهبا وحواهر من خزانة السلطان. وأذهل ستيفن أوف بلوا وهو في حضرة الإمبراطور مع ريموند أوف تولوز جبل الذهب الذي كان من نصيبه، وكان يعسارض رأي رفاقه من الصليبين الذين يقولون أنه كان ينبغي للإمبراطور أن يجيء إلى نيقية بنفسه; لأنه يعرف أن استقبال المدينة المحررة لسيدها ربما أدى إلى إحراجه. وفي مقابل الهدايا طلب ألكسيوس من الفرسان الذين لم يقسموا له قسم الولاء بعد أن يقسموه الآن، واستحاب الكثير من اللوردات الأقل شأنا الذين لم يعبأ ألكسيوس بحسم أثناء عبورهم القسطنطينية. ويبدو أنه لم يطلب من ريموند شيئا غير ما حدث من قبل، على أن حالة تانكريد اتخذت شكلا أكثر خطورة; إذ كان تانكريد بادئ الأمر مشاكسا، فقد أعلن أنه ما لم يأخذ خيمة الإمبراطور الكبيرة مملوءة ذهبا إلى حافتها، فضلا عسن مقدار آخر من الذهب يساوي كل الذهب الذي أخذه الأمراء الآخرون، فإنه لن يقسم على فظاظته على شيء. وعندما اعترض زوج أخت الإمبراطور جورج باليولوجوس على فظاظته على شيء.

<sup>(</sup>١) تورد أناكومنينا XI, ii, 4-6, vol. III, pp.12-13 رواية كاملة عن استسلام المدينة ، وتعتسرف صراحة بأن البيزنطيين خدعوا الصليبيين . ولا تزيد المصادر الغربية على أن نيقية استسلمت للإمبراطور.

تحول إليه في خشونة وأمسك بتلابيبه، ونهض الإمبراطور ليتدخـــل، وراح بوهيمونـــد يوبخ إبن أخته توبيخًا شديدًا، وفي النهاية خضع تانكريد على مضض.(١)

وصدم الصليبيون لمعاملة الإمبراطور لأسراه من الأتراك. إذ سمح لمسئولي البــــلاط والقادة بأن يشتروا حريتهم، أما السلطانة ـــ وهي إبنة الأمير شاكا ــ فقد اســــتقبلت بالتشريفات الملكية في القسطنطينية حيث تقرر أن تبقى هناك إلى أن يرســــل زوحــها رسالة بالمكان الذي يرغب أن تلحق فيه به، وعندئذ سوف ترسل إليه هي وأولادها

يقول 239-40 إلى الأمراء بكافية الأسلاب المأخوذة من نيقية وتعهد بإنشاء دير لاتيني ونزل هناك ؛ وتسبب عدم تحقيق وعده في الشعور الأسلاب المأخوذة من نيقية وتعهد بإنشاء دير لاتيني ونزل هناك ؛ وتسبب عدم تحقيق وعده في الشعور برارة بالغة . غير أن هناك من تحدث عن كرمه العظيم في تواريخ ، وتسبب عدم تحقيق وعده في الشعور و بلي المحوا في المحوا في المحوا في المحوا في المحوا في المحتماير 145 ما يوف بلي والله بلاب والمحتماير 140 من الأخير إن الإمبراطور قد وزع في الواقع أحود الأسلاب (XI, III, 1-2, vol.III, p.16-17) وتذكر أناكومينا (Gesta Francorum, III, 9, p. 42) المخافظة القسم للمرة الثانية . ويفترض حروسيت في : Chalandon المحتمال أن المحتمال أن المحتمال أن الكسيوس لم يتهمه فيما بعد قط بأنه حنث بقسم ما . على أن قصة أنا كرمنيا واضحة ومقنعة . ومسن الناحية الأخرى تتضح صحة تخيل Radulph of Caen عسن الحكايسة واضحة ومقنعة . ومسن الناحية الأخرى تتضح صحة تخيل Anselm, loc.cit عسن الحكايسة مستائين من الإمبراطور . ويورد ألبرت أوف آيكس 11,28, p. 321 توزيع ألكسيوس للهدايا أثناء الحصار . أنظر ما سبق صفحة ٢٠١٢ الحاشية ١ ، فيما يتعلق بمكان الإحتمال .

دون فدية. لقد كان ألكسيوس رحلا شفوقا، وكان يعي حيدا قيمة التلطف مع عـــدو مهزوم، بيد أن موقفه هذا بدا للأمراء الغربيين موقف المنافق الختون.(١)

ومع ذلك، وبرغم خيبة الأمل التي شعر بها الصليبيون لعدم استيلائهم هم أنفسهم على المدينة، وحرماهم من ثروتها، فإن تحرير نيقية ملأهم بهجة وأمللا في المستقبل. وأرسل البريد إلى الغرب معلنا أن هذا المكان المبحل أصبح مسليحيا مرة أحرى. واستقبل الغرب تلك الأنباء بحماس، فقد أثبتست الحرب الصليبية نجاحها، وزاد استجلاب الجنود، وبدأت المدن الإيطالية، التي كانت تتوخى الحذر وترجئ مساعدتما الموعودة، تأخذ الحركة الصليبية مأخذا حادا. وفي معسكر الصليبين كسان الفرسان متلهفين على مواصلة الرحلة، وكان ستيفن أوف بلوا في غايسة التفاؤل، وكتب لزوجته: "سنكون في القدس في مدى خمسة أسابيع"، وأضاف في تنبؤ يجاوز معرفته: "ما لم يعوقنا عائق في أنطاكية". (٢)

### الطرق خلال آسيا الصغرى

ومن نيقية انطلق الصليبيون في الطريق البيزنطي القديم عبر آسيا الصغرى، وكان الطريق القادم من حلقدونية، ونيكوميديا يلتقي بالطريق القادم من هيلينوبوليس ونيقية على ضفاف نمر سنجاريوس. وسرعان ما يترك النهر ليصعد واديًا آخر لرافد يقسع إلى الجنسوب، تاركًا وراءه مدينة بيليجيك الجديثة، ثم يلتف فوق أحد الممرات إلى دريليوم

<sup>(</sup>۱) يعلن كاتب تاريخ (Gesta Francorum (II, 8, pp.40-2 أن الإمبراطور عامل الأسري معاملة كرعة، ببساطة لكي يجعلهم يضايقون الصليبيين فيما بعد.وعن تحركات السلطان اللاحقة أنظر ص ٢٤١.

Stephen of Blois, loc. cit. (٢) سمح للصليبين زيارة نبقية فـــي بحموعـــات من عشرة أشخاص (XI,ii, Anna Comnena, 10, vol. III, p. 16)

بالقرب من إسكيشهر الحديثة، وهناك يتفرع إلى ثلاثة طرق: فيمضى الطريق البيزنطى العسكري الكبير باتجاه الشرق، وربما كان يمر بالقرب من أنقرة إلى الجنوب مرة أحرى بعد عبوره نمر هاليس، فيستمر فرع منه عابرا سباستيا (سيفاس) مباشرة إلى داخل أرمينيا، ويلتف الآخر باتجاه قيصرية مازاكا. ومن هناك كانت عدة طرق تمضى عبير ثمرات منطقة حبال طوروس المقابلة إلى داخل وادي الفرات، بينما يلتف طريق آخر مرتين عائدًا إلى الجنوب الغربي خلال تيانا إلى بوابات كيليكيا. ويمضي الطريق الشاني من دوريليوم مباشرة عبر صحراء الملح الكبرى في وسط آسيا الصغرى، حنوب بحسيرة تاتا ومن أموريوم إلى بوابات كيليكيا. و لم يكن هناك من يستخدم ذلك الطريق سوى الجماعات التي تتحرك بسرعة لأنه كان يمر عبر منطقة مقفرة تخلو من الماء تمامًا. وكان الطريق الثالث يمر بأطراف صحراء الملح الجنوبية ممتدًّا من فيلوميليوم، وهي إكسسيشهر الجديثة، إلى إيكونيوم وهرقلة وبوابات كيليكيا. وكان هناك طريق فرعي يجري بادئًا على مقربة من فيلوميليوم إلى البحر المتوسط عند أنطائيا، وآخر من مكان عبر إيكونيوم على مقربة من فيلوميليوم إلى البحر المتوسط عند أنطائيا، وآخر من مكان عبر إيكونيوم إلى البحر المتوسط عند أنطائيا، وآخر من مكان عبر إيكونيوم

وأيًّا ما يكون الطريق الذي كان على القوات الصليبية أن تتخذه، فلابد لها مسن الوصول أولاً إلى دوريليوم. وفي السادس والعشرين من يونيسة (حزيسران)، أي بعسد أسبوع من سقوط نيقية، بدأت الطلائع تتحرك وتبعتها في اليومين التاليين فرق الجيسش المختلفة ليتجمع الجيش مرة أخرى عند حسر عبر النهر الأزرق حيث يسترك الطريسق وادي سنجاريوس ليصعد إلى الهضبة. وصاحبت الصليبين فصيلة بيزنطية صغيرة بقيادة الجنسرال المحنك تاتيسيوس، وتخلف عدد من الصليبين أغلبهم من المصابين في نيقية ،

Ramsay, Historical Geography of Asia Minor, عن الطرق في آسيا الصغري أنظـــر ) pp.74-82

والتحقوا بخدمة الإمبراطور ووضعوا تحت إمرة بوتوميتس لإصلاح ما تمدم مـــن نيقيـــة والالتحاق بحاميتها. (١)

وعند الجسر، وفي قرية تدعى ليوس، احتمع الأمراء للتشاور وقرروا تقسيم الجيش إلى قسمين يلحق أحدهما بالآخر بعد مسيرة يوم واحد لتسهيل مشكلة الإمدادات. يتكون الجيش الأول من النورمانديين القادمين من حنوب إيطاليا وشمال فرنسا مع حنود كونت أوف فلاندرز وكونت أوف بلوا بالإضافة إلى البيزنطيين الذين كانوا يقومون بدور المرشدين. ويضم الجيش الثاني الفرنسيين الجنوبيين وأبناء اللوريسن مع حنود كونت أوف فيرماندوا. وتولى بوهيموند قيادة المجموعة الأولى، وريموند أوف تولوز المجموعة الثانية، ولما تم التقسيم انطلق حيسش بوهيموند على الطريسق إلى دوريليوم. (۲)

وكان السلطان قلج أرسلان، بعد أن فشل في إنقاذ نيقية، قد انستحب شرقا ليجمع قواته ويحقق السلام والتحالف مع أمير الدانشمند ضد هذا التهديد الجديد. فكانت خسارة نيقية إنذارا له، كما كانت خسارته لخزانته خسارة فادحة، ولكن الأتراك كانوا ما يزالون بدوا رحلا بالغريزة. وكانت عاصمة السلطان الحقيقية هسي خيمته . وفي أواخر يونية (حزيران) عاد باتجاه الغرب ومعه جميع قواته والأمير حسن

<sup>(</sup>۱) انطلق حيش بوهيمند يوم ۲۹ يونية (Gesta Francorum, III, 9, p.44) وانطلق حيش ريمونـــد يوم ۲۸ يونية (Raymond of Aguilers, III, p. 240; Anselm of Ribemont, loc.cit.) يوم ۲۸ يونية (Fulcher of Chartres, 1, xi, 1,p. 190) وتذكر وانطلق الجيش الفرنسي الشمالي يوم ۲۹ يونية (Anna Comnena, XI, iii, 3, vol. III,pp. 16-17 أن بعض الفرنج بقـــوا مـــع بوتوميــتس .Butumites

Anna Comnena, XI, iii, 4, vol. III, p. 18; Gesta Francorum, III, 9, p. 44;

Albert of Aix, II, 38, pp. 328-9

التابسع لسه وهسو أمسير أتراك كبادوكيا، وحيش الدانشمند وعلى رأسه أميره. وفي الثلاثين من يونية (حزيران) كان ينتظر في أحد الأودية على مقربة من دوريليوم وقسد أعدّ عدته لمهاجمة الصليبين أثناء هبوطهم من الممر.

### معركة دوريليوم

وفي ذلك المساء عسكر الجيش الصليبي الأول في سهل غير بعيد عن دوريليو. وعند شروق الشمس انقض الأتراك هابطين حانب التل وهم يصيحون صيحات الحرب. ولم يكن بوهيموند غير مستعد; إذ تجمع غير المحاربين من الحجاج بسرعة في وسط المعسكر حيث ينابيع المياه، وعُهد إلى النساء بمهمة حمل الماء إلى الخط الأمامي، وهيئت الخيام بسرعة، وطلب من الفرسان الترحل من على صهوات حيولهم، وفي نفس الوقت أرسل بوهيموند رسولاً على حناح السرعة إلى الجيش الشان يستحثه على الإسراع، بينما طلب من قادته أن يستعدوا لمعركة عسيرة وأن يلزموا حانب الدفاع بادئ الأمر. وعصى أوامره واحد منهم فقط هو نفس الفارس الذي تجرأ وجلس على عرض الإمبراطور في القسطنطينية، إذ هاجم العدو في أربعين من رحاله، ليندحوا راحعين يجرون أذيال الخزي تغطيهم الجراح، وسرعان ما أحاط الأتراك بالمعسكر وقد بدت أعدادهم في أعين المسيحيين وكأها لا نهاية لها. واستخدم الأتسراك تكتيكهم المفضل بأن يدفعوا بالرماة إلى الخط الأول لإطلاق سهامهم، وفي الحال يفسحون المحال رامة آخرين.

وبارتفاع شمس يوليه (تموز) الحارة بدأ الصليبيون يتشككون في قدر تهم علمى الصمود أمام سيل القذائف الذي لا يتوقف، ولا سبيل إلى الهرب وهم هكذا محاطون، كما أنّ الاستسلام يعني تحولهم إلى رهائن وعبيد، فعزموا أمرهم على تحمل الاستشهاد مجتمعين إذا اقتضى الأمر. وأحيرًا، وعند منتصف النهار، شاهدوا رفاق الجيش الثاني

مقبلين، حودفري وهيو في المقدمة مع رحالهما، وريموند برحاله على مقربة حلفهم، ولم يكن الأتراك قد تحققوا من ألهم لم يوقعوا بالقوة الصليبية كلها، ولدى رؤيتهم القادمين الجدد خارت عزيمتهم ولم يتمكنوا من الحيلولة دون اتصال الجيشين. وشدد ذلك مسن عزم الصليبين وبدأوا يأخذون زمام الهجوم، وأقاموا جبهة طويلة على ميسرتها بوهيموند وروبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا، وعلى ميمنتها حودفري وهيو، وفي القلب ريموند وروبرت أوف فلاندرز، وبدئوا الهجوم وهم يذكرون بعضهم البعض بالثروات التي سيفوزون بها إذا انتصروا. ولم يكن الأتراك مسهيأين لمواحهة الهجوم، والأغلب أن ذخيرهم كانت تتناقص، وفجأة ظهر أسقف لوبوي على التسلال الواقعة خلفهم ومعه فصيلة من الفرنسيين الجنوبيين، فتحول ترددهم إلى حالة مسن الذعر. وكان أديمار قد خطط بنفسه هذا التحول عن الطريق، ووجد مرشدين يدلونه عبر ممرات الجبل، وأدى تدخله إلى تأكيد انتصار الصليبين. والهارت خطوط الأتراك، وسرعان ما ولوا الأدبار شرقًا تاركين في عجلتهم مضرب خيامهم دون مساس، وقعت خيمة السلطان وخيام الأمراء بكل ما فيها من كنوز في أيدي المسيحيين. (١)

<sup>(</sup>عنظل عليه الأمراء في خطاهم إلى البابا " وادي Dorotilla " ويطلق عليه المرتب الفرنسي الفرنسي (عنج المرتب الفرنسي) 11, 9 ويصف 142, pp. 240-1 ويصف 142, pp. 240-1 ويصف 142, pp. 240-1 ويصف 143, إلى إلى المرتب المرتب

### الفرنج والأتراك

وكان نصرا كبيرا، راحت فيه أرواح الكثير من المسيحيين، من بينهم وليم أحسو تانكريد، وهمفري أوف مونت سكابيوزو، وروبرت أوف باريس. وتعلم الفرنج كيف يحترمون الأتراك الاحترام اللائق بهم كجنود. وربما أرادوا أن يرفعوا من شأن إنجازهم فأعربوا طواعية عن إعجابهم بالأتراك، ذلك الإعجاب الذي أنكروه على البيزنطيين الذين كان لهم من أساليب الحرب العلمية المتقدمة ما يعتبرها الفرنج أساليب بالية، كما أهم لم يعترفوا بإسهام البيزنطيين في المعركة. ويعتبر المؤرخ النورماندي المجهول مؤلف "حيستا" أن الأتراك خليقون بأن يكونوا أحسن الأجناس البشرية لو أهم كانوا مسيحيين. واسترجع الأسطورة التي جعلت الفرنج والأتراك ذوي قربسي باعتبار أن

الوصول إلى دوريليوم نفسها في ليلة ٣٠ يونية ، إذ ألها تبعد عن Chronologie de la Première Croisade, pp. 86-7 وهو يقصد Leuce الوصول إلى دوريليوم نفسها في ليلة ٣٠ يونية ، إذ ألها تبعد عن Bosoyuk وهو يحدد مكان المعركة بالقرب من Bozuzuk ( وهو يقصد Bosoyuk ) أو إينونسو دمن الطريق البيزنطي المباشر كان يتجنب تلك الأماكن ويمضي خلال Sögüt المتحراك ويدخل السهل الواقع على مسافة حوالي ثمانية أميال شمال غرب دوريليوم . ولما قام الأتسراك بمجموم مفاجىء فلا بد ألهم كانوا - من ثم - مختبئين وراء التلال ؟ بينما استخدم Ahemar هو الآخر بعض التلال لمهاجمة مؤخرة الأتراك . وقبل أن يدخل الطسرق إلى السهسل فان الجبال تستوي الجبال بحيث تسمح بهذه المناورات . على أن سهل , Sari - su الذي يسمى باليونانية Bathys والذي ينتهي إليه الطريق ، تقسمه سلسلة مسن التسلال المنخفضة عنسد باليونانية Tembris وهي تلال يسهل عبورها وتمتسد حتسى التقساء المحاري المائية فوق دوريليوم مباشرة . فإذا كان الصليبيون قد عسكروا في وادي ---

Hagenmeyer, ويعتر Ozellis called the valley of Degorganhi which is now ==

الفريقين من نسل أهل طروادة، وهي أسطورة تقوم على أسساس عدائسهم المشسترك لليونانسيين وليس على أساس ديني. (١) بيد أنه مهما كان الإعجاب بالعسكرية التركية فإن هزيمتهم ضمنت مرورًا آمنًا للصليبين عبر آسيا الصغرى. وأمّا السلطان، السذي استُلب أولاً من عاصمته، والآن من خيمته الملكية والقَدْر الأكبر من كتره، فقد قرر أنه لا طائل من محاولة اعتراض الصليبين. وقابل أثناء هروبه جماعة من السوريين الأتسراك كانوا متأخرين و لم يشتركوا في المعركة، فشرح لهم أنّ أعداد الفرنجة وقوتهم أكبر ممساكان يتوقع، وأنه لا يستطيع الوقوف أمامهم، ثم لجأ هو ومواطنوه إلى الجبال بعسد أن هجروا المدن التي كانوا قد استولوا عليها ونهبوها وخربوا داخل البلاد حتى يسستحيل على الصليبين أن يطعموا أنفسهم أثناء تقدمهم. (٢)

-- Porsuk المواقعة حنوب Karadjashehir المواقعة على مرتفعات Karadjashehir الواقعة حنوب Porsuk المباشرة أن محكنهم من مراقبة تحركات الصليبيين . كما أنه من المرجح أن يكون Adhemar قد عبر إلي وادي Porsuk لهاجمة الأتراك من خلفهم . ونتيجة لما قمت به شخصياً من تدقيق لتلك المنطقة فإنني أحدد مكان المعركة في سهل Sari-su حيث يدخله الطريق المباشر الآتي من Leuce . وللوصول إلي هذا المكان ، كان على الطليعة أن تقطع حوالي ٨٥ ميلا في أربعة أيام ، إذ غادرت نيقية صباح ٢٦ يونية ، وربما توقفت ليوم كامل في Leuce . وقد غادرت المؤخرة نيقيا بعد ذلك بيومين ولكن مسن الواضح ألها لم تتوقف في Leuce . وبعد غذت السير تمكنت من اللحاق بقوات الطليعة بعد الظهر من للواضح ألها لم تتوقف في Leuce . وبعد غذت السير تمكنت من اللحاق بقوات الطليعة بعد الظهر من للواضح ألها لم توقف في Leuce . وبعد غذت السير عمل مهوات جيادهم ، فالراجح ألهم وصلوا عوات المشأة .

Gesta Francorum, III, 9, pp. 50-2 (Y)

Ibid. IV, 10, pp. 52-4 (T)

وأمضى الصليبيون يومين في دوريليوم للراحة ولاستعادة نشاطسهم بعد المعركة وللتخطيط للمراحل التالية من مسيرةم. ولم يكن من الصعب اختيار الطريق; فالطريق العسكري المتحه شرقًا يمضي بعيدًا داخل بلاد يسيطر عليها الدانشمند وأمراء لم تكسر شوكتهم، وكان الجيش من الضخامة وثقل الحركة بحيث يتعذر عليه عبور صحراء الملح مباشرة; فكان عليه أن يتبع الطريق الأبطأ على حانب الجبال الواقعة حنوب الصحراء. ولا شك في أن هذا الاختيار كان بناء على نصيحة تاتيسيوس والمرشديسن الذين أحضرهم، إلا أن الطريق، برغم ذلك، لم يكن مأمونًا; فبعد غزوات التركميان وعشرين عامًا من الحروب تمدمت القرى، وبقيت الحقول دون زراعة، وتلوثت الآبار أو تُركت لتحف، وسقطت الجسور أو دُمّرت. وليس من الممكن دائمًا الحصول على معلومات من سكان مشتين مرعوبين. وبالإضافة إلى ذلك، وإذا ما حدث أيّ خطاً، مرعوبان ما يرتاب الفرنج في المرشدين اليونانيين، بينما كان المرشدون يشعرون بالمرارة من فوضوية الفرنجة وجحودهم، ووجد تاتيسيوس أنّ دوره يزداد كآبة وصعوبة.(1)

### عبر صحراء الأناضول

وفي الثالث من يولية (تموز) تحرك الجيش في كتلة واحدة متصلة ليتجنب المحاطر التي حدثت في دوريليوم، وراح يشق طريقه الصعب باتجاه الجنوب الشرقي عبر هضبة الأناضول، إذ لم يستطع الاستمرار على الطريق الرئيسي القديم. وبعد عبوره بوليبوتوس تحول إلى أنطاكية الروم التي أفلتت من تخريب الأتراك على الأرجح، ومن ثم يمكن

<sup>(</sup>۱) لم تحدث شكاوي من تاتبسيوس والبيزنطيين إلى أن وصل الجيش إلى أنطاكية ، على أنسه بحلسول ذلك الوقت أصبح عدائيا " inimicus " أنظر ما يلى صفحة الوقت أصبح عدائيا " ولابد أن الاستياء منه كان يتزايد بحيث نجحت دعاية بوهيمند من فورها .

الحصول على إمدادات منها . ومن هناك عبر الصليبيون ممرات السلطان داغ المقفرة ليعودوا إلى الطريق الرئيسي الذاهب إلى فيلوميليوم، ومنها امتد الطريق حالل بلاد مقفرة بين الجبال والصحراء. وفي حمّارة قيظ الصيف الذي لا يرحم عانى الفرسان بأسلحتهم الثقيلة وخيولهم ومُشاهم أسوأ معاناة. فليس هناك في الأفق من ماء سوى غياض الصحراء المالحة، ولا خضرة إلا أحراش الشوك التي مضغوا فروعها في محاولسة يائسة لامتصاص نداوها، وكانوا يشاهدون صهاريج المياه البيزنطيسة على حوانسب الطريق وقد دمرها الأتراك كلها; فكانت الخيل أول من هلك، واضطر الكشير مسن الفرسان إلى مواصلة السير راحلين، وامتطى آحرون الثيران، بينما استخدموا الخسراف والماعز والكلاب لجر الأمتعة، على أن معنويات الجيش بقيت مرتفعة، وكان فولشسر أوف تشارتر يرى أن تزامل الجنود الآتين من شتى البقاع والمتحدثين مختلف اللغسات، يبدو وكأنه إلهام من الرب.(١)

وفي منتصف أغسطس (آب) وصل الصليبيون إلى مدينة إيكونيوم. وهي مدينة قونية الحديثة، وقد ظلت في أيدي الأتراك لثلاث عشرة سنة، وأوشك قلبج أرسلان على اختيارها عاصمة جديدة له. وكانت في ذلك الوقت مدينة مسهجورة إذ هرب الأتراك إلى الجبال بكل منقولاتهم. ولكنهم لم يستطيعوا تدمير قنوات المياه والبساتين في وادي ميرام البهيج الواقع خلف المدينة. ولقد فتنت خصوبته المسيحيين المتعبين، فاستراحوا هناك ليستردوا قواهم، إذ كانوا جميعًا في حاجة إلى الراحة، وكان القادة منهم منهكين، وقد حرح حودفري قبل ذلك بأيام قليلة، عندما كان يصيد دبًا، ووقع ريموند أوف تولوز فريسة مرض خطير وشاع الظنّ بأنه يحتضر، ومسحه أسقف أورانج مسحة الموتى ، غير أنّ الإقامة في قونية أنقذته، واستطاع بعد ذلك أن يسيسر

Gesta Francorum, IV, 10, p. 55; Fulcher of Chartres, 1,Xiii, 1-5 pp. 199-203; (1) Albert of Aix, III, 1-3, pp. 339-41

بالجيش حينما تحرك. وامتثل الصليبيون لنصيحة السكان الأرمن القلائل الذين كـــانوا يعيشون بالقرب من المدينة. فأخذوا معهم من الماء ما يكفيهم للوصول إلى وادي هرقلة الخصيب.(١)

وفي هرقلة وحدوا حيشا تركيا بقيادة الأمير حسن والأمير الدانشمندي، اللذين كانا يشعران بالقلق على أملاكهما في كبادوكيا، فكانا يأملان في أن يتسبب وجودهما في إجبار الصليبيين على محاولة عبور حبال طوروس إلى الساحل; ولكن الصليبيين هاجموا الأتراك فور رؤيتهم، وكان قائدهم بوهيموند يجد في طلب الأمير الدانشمندي نفسه، ولم يكن الأتراك يرغبون في خوض معركة كبيرة، فانسحبوا انسحابا خاطفا إلى الشمال تاركين المدن للمسيحيين، وتلألأ مذنب في السماء ليتألق النصر. (٢)

وأصبح من الضروري الآن إعادة مناقشة الطريق الواحب اتخاذه. فإلى الشرق من هرقلة كان الطريق الرئيسي يمضي عبر حبال طوروس خلال ممر كيليكيا الرائيسي إلى داخل كيليكيا ذاتها، وكان ذلك هو الطريق المباشر إلى أنطاكية، وإن كانت له بعض المساوئ. فلم يكن من اليسير عبور بوابات كيليكيا حيث يصبح الطريق أحيانا شديد الانحدار وضيقا للغاية بحيث يتسنى لجماعة صغيرة معادية على المرتفعات أن تدمر حيشا بطعئ الحركة تدميرا سريعا. وكانت كيليكيا في حوزة الأتراك، وأفاد المرشدون

ويذكسر . Gesta Francorum, ibid. p. 56; Fulcher of Chartres, ibid. p. 200 (۱) مرض رمحوند الذي لابد وأن يكون قد وقع له في هذا Raymond of Aguilers, IV, p. 241 مرض عددته جودفري .

<sup>.</sup> Gesta Francorum, loc. cit.; Anna Comnena, XI, iii, 5, vol. III, pp. 18-19 (٢) وتذكر أنا كومنينا شجاعة بوهيمند في هذه المعركة . ولابد أن يكون تأتيسيوس هــــو الـــذي ويذكر 5-1203 Fulcher of Chartres, 1, xiv, pp. 203-5 المذنب .

البيزنطيون بأن مناحها يكون في سبتمبر (أيلول) في أسوأ أحواله. وفضلا عسن ذلسك، لابد لجيش ذاهب من كيليكيا إلى أنطاكية أن يعبر منطقة حبال أمانوس في المعر الوعر المعروف بالبوابات السورية. ومن ناحية أخرى تسببت هزيمة الأتراك في فتح الطريق إلى قيصرية مازاكا، ومن هناك تؤدي مواصلة السير في الطريق العسكري البيزنطي الكبير إلى عبور حبال طوروس المقابلة إلى مرعش (حيرمانيشيا)، ثم ينحدر فوق ممر بوابسات أمانوس العريض والمنخفض إلى داخل سهول أنطاكية وكان هذا هو الطريسق السذي يتخذه المرتحلون من أنطاكية إلى القسطنطينية في الغالب في السنوات التي سبقت الغزو التركي. وله الآن ميزة المرور عبر بلاد يسيطر عليها المسيحيون وصغار الأمراء الأرمن، وأغلبهم أتباع معينون من قبل الإمبراطور، وربما يكون موقفهم وديا. وأغلب الظن أن الحتيار الطريق الأخير كان بتوصية من تاتيسيوس والبيزنطيين، غير أن هسذه التوصيسة الختيار الطريق الأمراء المعادين للإمبراطور وعلى رأسهم تانكريد. وقررت الأغلبية المضي خلال قيصرية، ولكن تانكريد ومعه مجموعة من حنوب إيطاليا وبالدوين (أخو حودفري) وبعض الفنلندين وأبناء اللورين، قرروا الانفصال عسن الجيسش الرئيسسي ليتخذوا الطريق الذي يعبر كيليكيا.

### على حدود الأناضول

وفي العاشر من سبتمبر (أيلول) تقريبا انطلق تانكريد وبالدوين إلى ممرات حبال طوروس (۱) في طريقين منفصلين. وتحرك الجيش الرئيسي باتجاه الشمال الشرقي يريد قيصرية ، وعند قرية أو حوستوبوليس أدرك الجيش حنود الأمير حسن وألحق بهم هزيمة أخرى . لكنه لم يحاول الاستيلاء على إحدى قلاع الأمير التي كانت تقع غير بعيد

<sup>(</sup>١) أنظر ما يلى الصفحتين ٣١٤-٣١٥.

من الطريق، وذلك تجنبًا للتأخير برغم احتلال العديد من القرى الصغيرة وتحويل إدارتها إلى اللورد الأرميني المحلى سيميون الذي طلب ذلك على أن يكون تابعًا للإمـــبراطور. وفي نهاية الشهر وصل الصليبيون إلى قيصرية التي هجرها الأتراك، ولم يتوقفوا فيها وإنّما واصلوا سيرهم إلى كومانا (بلاسنتيا)، وهي مدينة مزدهرة يســكنها الأرمــن، وكان الأتراك الدانشمند يحاصرونها آنذاك، لكنهم اختفوا لدى اقـــتراب الصليبين، وانطلق بوهيموند في أثرهم ولكنه لم يلحق هــم. ورحـب المواطنون المبتهجون وانطلق بوهيموند في أثرهم ولكنه لم يلحق هــم. ورحـب المواطنون، فاختار بطرس أوف أولبس وهو فارس من بروفانس الفرنسية كان قد حاء في بداية الأمر إلى الشرق مع حيسكار، ثم التحق بخدمة الإمبراطور. وكان اختيارًا حكيمًا; فقد أظهرت هــذه الحادثة أن الفرنج والبيزنطيين كانوا ما يزالون قادرين على التعاون وعلى أن يشتركــا معًا في تنفيذ المعاهدة المعقودة بين الأمراء والإمبراطور. (١)

وتقدم الجيش من كومانا باتجاه الجنوب الشرقي إلى كوكسون (حوكسون الحديثة) وكانت مدينة مزدهرة مليئة بالأرمن تقع في الوادي الخصيب حنوب منطقة حبال طوروس المقابلة. وبقى الجيش هناك ثلاثة أيام تمتع حلالها بحفاوة السكان الذين أمدوه بالإمدادات الوفيرة استعدادًا للمرحلة التالية من مسيرته عبر الجبال. والآن وصلت إلى الجيش شائعة بأنّ الأتراك هجروا أنطاكية، وكان بوهيموند ما يزال غائبًا يطارد الدانشمند; ولذا قام ريموند أوف تولوز في الحال، ودون استشارة أحد سوى قواده، بإرسال خمسمائة فارس بقيادة بطرس أوف كاستيلون للإسراع أمام الجيسش واحتلال المدينة. وانطلق الفرسان بأقصى سرعتهم، لكنهم عندما وصلوا إلى قلعة يشغلها الهراطقة البوليون غير بعيدة عن وادي الأرند، علموا ألها شائعة زائفة وأنه

Gesta Francorum, IV, II, pp.60-2; Stephen of Blois, in Hagenmeyer, op.cit. (1) p.150; Baudri, VII, pp.38-9; Anna Comnena, XI, iii, 6, vol. III, p. 19

على العكس تتدفق تعزيزات الأتراك على المدينة. ومن الواضع أنَّ بطرس أوف كاستيلون اتخذ طريق العودة لينضم إلى الجيش، غير أنَّ واحدًا من فرسانه (بطرس أوف رويكس) انسلَّ مع قِلَة من رفاقه، وبعد مناوشة مع الأتراك المحليين استولى على بعض القلاع والقرى في وادي روسيا تجاه حلب بمعاونة الأرمن المحليين الفرحين. وربما لم يكن ريموند يقصد بمناورته تلك أن ينال لنفسه السيادة على أنطاكية، وإنّما لجرد المجد والغنيمة التي تمبط على أول القادمين. ولكن حينما عاد بوهيموند إلى الجيش ساورته الربة من تلك الحادثة التي أظهرت الانشقاق المتزايد فيما بين الأمراء.(١)

وكانت الرحلة من كوكسون هي أصعب المراحل التي كان على الصليبيين مواجهتها. فالوقت الآن وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول)، وقد بدأت أمطار الخريف، وكان الطريق فوق حبال طوروس المقابلة في حالة بالغة من التهدم، ولعدة أميال لم يكن هناك سوى ممر صاعد موحل، به الكثير من المنعطفات المنحدرة وتحيط به هاوية من حانبيه. وانزلقت الخيول الواحد تُلو الآخر وسقطت من فالق، كما سقطت إلى الهاوية طوابير بأكملها من الحيوانات حاملة الأمتعة وهي مشدودة إلى بعضها البعض. ولم يجرؤ أحد على الركوب، وكان الفرسان الراحلون يناضلون تحت لباسهم العسكري الثقيل، يتلهفون على بيعه لمن كان أحف منهم حملاً، أو يلقون به يائسين. وبدت الجبال ملعونة; فقد أهلكت أرواحًا أكثر مما أهلك الأتراك. وأحيرًا عمّت البهجة عندما برز الحيش في الوادي الحيط عمدينة مرعش.

ومرة أخرى وحدوا في مرعش مظاهر الود من الأرمن، فلبثوا هناك لأيام قليلـــة. وكان حاكم المدينة أميرًا أرمينيًا يدعى ثاتول وكان فيما سبق مسئولاً بيزنطيًّا فثبت في

Gesta Francorum, IV, II, p. 62 (1)

منصبه. وهناك عاد إليهم بوهيموند بعد مطاردته العقيمة للأتراك، كما جاء بسالدوين مسرعا من كيليكيا ليرى زوجته جودفير التي كانت تحتضر. وبعد موتها رحل مرة أخرى ولكن إلى الشرق.(١) وفي الخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) تحرك الجيش الرئيسي بعد أن قوى وانتعش مغادرا مرعش إلى سهل أنطاكية جنوبا. وفي العشرين من نفس الشهر وصل إلى الجسر الحديدي الذي يبعد عن المدينة بمسيرة شلات ساعات.(٢)

### الصليبيون ومرشدوهم اليونانيون

ومضت أربعة أشهر منذ أن انطلق الصليبيون يريدون نيقية. وبالنسبة لجيش كبير تتبعه أعداد غفيرة من غير المقاتلين، ويرتحل في قيظ الصيف عبر بلاد حرداء في أغلبها، يتعرض دائما لهجوم عدو رهيب سريع الحركة، فإن ما حققه ذلك الجيش يعد إنجازا غير عادي. فقد ساعد الصليبيين إيماهم ورغبتهم المشتعلة في الوصول إلى الأراضي المقدسة، كما حفزهم الأمل في اغتنام الغنائم، وربما إمارة. على أن بعض الفضل لا بدوأن يعزى أيضا للبيزنطيين الذين صاحبوا الحملة ومكنتهم خبرهم في محاربة الأتراك من إبداء الرأي السديد، ولأنه من المستحيل المضي عبر آسيا الصغرى دون نصائحهم. وربما ارتكب المرشدون بعض الأخطاء كما حدث عند اختيار الطريق من كوكسون إلى مرعش، إلا أنه بعد عشرين عاما من إهمال الطرق وتعمد تدميرها بين الحين والآخر

<sup>(</sup>١) أنظر ما يلي الصفحتين ٣١٥-٣١٦

<sup>(</sup>٢) يرد وصف الرحلة من كوكسون إلي أنطاكية في Gesta Francorum, IV, II, p.64 الذي يركز على Albert of Aix, III, 27-9, pp. 358-9 ويرد ذكر تنصيب على أهوال الطرق الجبلية ، وكذلك Albert of Aix, III, 27-9, pp. 250-30 ويرد ذكر تنصيب ثاتول كحاكم لمرعش في تاريخ 30-229 Albert of Edessa, II, clxvi, pp. 229-30

كان من المستحيل معرفة الحالة التي كان عليها أيّ طريق. وكان الدور الـذي لعبـه تاتيسيوس دورًا صعبًا، غير أنَّ علاقته بالأمراء الغربين ظلــــت ودودة إلى أن وصل الجيش إلى أنطاكية. وربما كان الجنود الصليبيون البسطاء يرتابون في اليونانيين، ولكن، وفيما يتعلق باتجاه الحركة الصليبية ذاتما، سار كل شيء سيرا سلسا. وفي تلك الأثنـــاء كان الإمبراطور ألكسيوس يعزز الوضع المسيحي في مؤخرة الصليبين، وهو المسلَّعُول عن الحفاظ على المواصلات عبر آسيا الصغرى. ولقد أدى نجاح الفرنج إلى التصالح بين السلاحقة والدانشمند. ومن ثمّ، وبعد زوال صدمة الهزيمة الأولى، أمكن أن تبرز قـــوة تركية شديدة البأس في وسط وشرق شبه الجزيرة، ولذا كانت سياسة الإمبراطور هي استرجاع غرب شبه الجزيرة حتى يتمكن بمساعدة قوته البحرية المتزايدة من أن يفتـــح طريقًا إلى الساحل الجنوبي يمكن أن يظل تحت سيطرته الدائمة. وبعد إعدادة تحصين نيقية، والاستيلاء على القلاع التي تتحكم في الطريق إلى دوريليوم، أرسل زوج أختسه القيصر جون دو كاس، يعززه أسطول صغير بقيادة أمير البحر كاسباكس، لاستعادة أيونيا وفريجيا. وكان الهدف الرئيسي هو مدينة سميرنا حيث كان إبن شاكا ما يسسزال يحكم إمارة ضمت أغلب الخط الساحلي الأيوني وجزر ليسبوس وكايوس وسساموس. بينما كان هناك أمراء تابعون لإبن شاكا يحكمون إفيسوس ومدن أخرى بالقرب مسن الساحل. وكانت فريجيا تحت حكم أعيان سلاحقة، قُطع الاتصال بينهم وبين السلطان الآن. وأراد حون دوكاس أن يترك أثرًا عميقًا لدى الأتراك، فأحذ معه السلطانة إبنة شاكا التي لم تكن الترتيبات قد تمت بعد لكي تلحق بزوجها. وكان الهجوم المشـــترك البري والبحري يفوق طاقة أمير سميرنا الذي سلم الولايات التابعة له علي الفور في مقابل السماح له بالانسحاب في أمان إلى الشرق. ويبدو أنه أخذ معه أخته إلى بلاط السلطان حيث اختفي من التاريخ. ثم سقطت إفيسوس بعد سميرنا دون قتال يذكـــر، وبينما استولى كاسباكس وأسطوله على الساحل والجزر، تقدم حون دوكاس في الــــبر مستوليًّا على المدن الرئيسية في ليديا وهي: سارديس وفيلادلفيا ولاوديسيا الواحدة تُلو الأحرى. وفي لهاية حريف ١٠٩٧ ميلادية كانت المقاطعة في حوزته، وأصبح على أهبة الاستعداد بعد انتهاء الشتاء للتقدم داخل فيريجيا حتى الطريق الرئيسي السذي سلكه الصليبيون. وربما كان هدفه هو إعادة السيطرة البيزنطية على الطريت الموصل مسن بوليبوتس وفيلوميليوم جنوبًا إلى أنطاليا، ومن هناك شرقًا بطول الساحل الجنوبي حيث يمكن للقوة البحرية أن توفر الحماية، وحيث يسهل الاتصال بالأمراء الأرمسن الذيسن استقروا الآن في حبال طوروس. وهكذا يصبح في الإمكان تسأمين طريت لوصول الإمدادات إلى الصليبين المحاربين في سوريا، كما يصبح من الميسور استمرار الجسهود المتحدة للعالم المسيحي. (١)

## الفصل الثاني:

# الفاصل الأرمينى

### الفاصــل الأرمينــي

"لا تأتّمنُوا صَاحِبًا لا تَثْقُوا بِصَدِيقٍ."

(سفر ميخا: إصحاح ٧: ٥)

بدأت الهجرة الأرمينية إلى الجنوب الغربي بسبب الغزوات السلجوقية التي جعلت الحياة غير آمنة في وادي أراكسيس وحول بحيرة فان. وتواصلت على مدى السنوات الأخيرة من القرن الحادي عشر. وعندما وصل الصليبيون إلى شرق آسسيا الصغرى، كانت هناك سلسلة من الإمارات الأرمينية الصغيرة الممتدة من وراء أواسط الفرات إلى قلب حبال طوروس. وكان فيلاريتوس الأرميني قد أسس دولة قصيرة الأحل سرعان ما تفتت قبل وفاته سنة ، ١٠٩ ميلادية ، لكن ثوروس كان ما يزال يحتفظ بإمارة الرهاحست عمكن قبل ذلك بقليل من طرد الحامية التركية من الحصن ، وكان زوج أمه

حابرييل ما يزال يحتفظ بملطية. (١) وفي مرعش اعترفت السلطات البيزنطية بــالمواطن المسيحي البارز ثاتول حاكمًا للمدينة، وقد أبقى الصليبيون له على المدينة. (٢) وأمّا في رعبان وقيسون، الواقعتين بين مرعش والفرات، أنشأ أرميني يدعى كوغ فازيل، وهو المعروف باسم فازيل اللص، إمارة صغيرة، (٣) وكان ثوروس وجابرييل وربما ثاتول أيضًا، ضباطًا لدى فيلاريتوس، بدّعُوا حياهم العامة ــ شأهُم شأن فيلاريتوس نفسه في الخدمة الإدارية البيزنطية. وكانوا من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية وليسوا من أتباع الكنيسة الأرمينية المنفصلة، ليس هذا فحسب، وإنّما ظلوا يستخدمون الألقاب السي خلعها عليهم الإمبراطور منذ زمن بعيد، وكلما سنحت لهم الفرصة أعادوا العلاقات مع بلاط القسطنطينية لتأكيد ولائهم، وقد خلع ألكسيوس في الواقع على ثوروس لقب مع بلاط القسطنطينية لتأكيد ولائهم، وقد خلع ألكسيوس في الواقع على ثوروس لقب الرفيع (كوروباليت). ونتيجة لهذه الصلة الإمبراطورية اكتسب حكمهم نوعًا من الشرعية، لكن الأساس الأقوى الذي كان حكمهم يرتكز عليه هو استعدادهم لقبول الشرعية، لكن الأساس الأقوى الذي كان حكمهم يرتكز عليه هو استعدادهم لقبول سيادة الزعماء الأتراك في الجوار. وسعى ثوروس بالوقيعة بين هؤلاء الذيسن يمكسن أن يصبحوا من ذوي الشأن في براعة تبعث على الدهشة ، بينما أرسل حابرييل زوجته إلى

<sup>(</sup>۱) عن ثوروس ، أنظر Laurent, Des Grecs aux Croises, pp. 405-10 وعن حابرييل أنظـر (۱) Malatya by Honigmann in the Encyclopaedia of و كذلك مادة ibid. p. 410 أنظر ما سبق الصفحتين ۱٤٠ و ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سبق الصفحتين ٣٠٢ و ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) عن كوغ فازيل ، أنظر . Chalandon, Les Comnènes, pp. 99 ff. ولأن رئيس أمراء الأرمن ينتمي إلي الكنيسة الأرمينية فقد وفر الملاذ لبطريق الأرميسن "كسائوليكوس" جريجسوري فساهرام of Edessa, II, clxxxviii, p.258 ) وكان هناك بطريق غريم ، أو "كاثوليكوس ند" ، وهو بازل الذي كان موجوداً الآن في آني (ibid. II, cxxxiv, pp. 201-2) .

بغداد في بعثة للحصول على اعتراف من أعلى السلطات الإسلامية، بيد أن هـؤلاء الأمـراء جميعا كانوا في موقف مزعزع; إذ كان اختلاف الدين يفصلهم جميعا باستثناء كوغ فازيل عن أغلب أبناء حلدهم، ويكرههم المسيحيون السوريون الذين يعيشون في أراضيهم بأعداد كبيرة. ولم يكن هؤلاء جميعا محل ثقة لدى الأتراك الذين ساعدت فرقتهم وحدها على بقاء الأرمن.

وكان الأرمن المقيمون في منطقة حبال طوروس أقل تعرضًا للخطر; إذ كان مسن الصعب الوصول إلى الأراضي التي استوطنوا فيها، كما كان الدفاع عنه ميسورًا. وسيطر أوشين بن هيثوم على الجبال الواقعة غرب بوابات كيليكيا، واتخه حصس لامبورن المنيع القائم أعلى الجبل والذي يطل على طرطوس وسهل كيليكيا مقرًا لقيادته، وتمكن من الحفاظ على علاقة مقبولة مع القسطنطينية، ومنحه الإمبراطور لقب ستراتوبيدارك أوف كيليكيا. ويبدو أنه كان في حدمة ألكسيوس فيما مضى رغم أنه لم يكن من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية، والأرجح أنه حصل، بموافقة الإمبراطور، على لامبورن من الحامية البيزنطية التي لا تقهر، وقام بغارات متكررة في سهل كيليكيا. وفي سنة ٩٠ ١ ميلادية انتهز انشغال الأتراك بتقدم الصليبين واستولى على حزء من مدينة أدنا. (١) وكانت الجبال الواقعة إلى الشرق من بوابات كيليكيا تحت سيطرة قسطنطين أبن روبين الذي اتخذ مقر رئاسته قلعة بارتزربرت الواقعة إلى الشمال الغربي من سيس. ومنذ أن مات والده، مد سلطانه شرقا باتجاه حبال طوروس المقابلة واستولى على قلعة فاكا العظيمة على غر حوسكو من حاميتها البيزنطية المعزولة. وكان مسن الأتباع

Laurent, "Les أوشين عند Matthew of Edessa, II, cli, p. 216 أنظـــر Melanges Schlumberger, vol. 1, pp. 159-68 واستنادا Arméniens de Cilicie" واستنادا إلى ما أورده Mathew كان أخو أوشين - Pazouni - لا يزال على قيد الحياة . وفي Mathew فإن أوشين يدعى أورسينوس Ursinus . Ursinus فإن أوشين يدعى أورسينوس

الغيُورين للكنيسة الأرمينية المنفصلة، وسيرًا على درب أبيه، وكوريث للأسرة المالكة الباحراتية، لم ينس عداء أسرته لبيزنطة، وكان يأمل هو الآخر في أن ينتهز ما وقع فيه الأتراك من حرج ليقيم لنفسه سلطانًا في سهل كيليكيا حيث أغلب السكان من الأرمن بالفعل.(١)

### بالدوين وتانكريد يغزوان كيليكيا

وكان بالدوين أوف بولونيا مهتمًا في وقت مضى بالمسألة الأرمينية، وفي نيقيسة أقام صداقة وثيقة مع أرميني كان من قبل في خدمة الإمبراطور، وهو بساجرات أخسى كوغ فازيل، الذي انضم إلى رحاله. وربما كان باجرات يسامل في الحصول على مساعدة بالدوين من أجل الإمارات الأرمينية القريبة من الفرات والتي له فيها صلات عائلية. (٢) غير أنه حينما أعلن تانكريد في هرقلة عن نيته في تسرك الجيسش الرئيسي ليجرب حظه في كيليكيا، رأى بالدوين أنه ليس من الحكمة السماح لأي أمير غسربي آخر بأن يكون أول من يبدأ مغامرة أرمينية لأنه أراد أن يجني ثمار كونه الصديق البارز لهذا الجنس من الناس. ومن المستبعد أن يكون هو وتانكريد قد توصلا إلى أي تفاهم، فكلاهما عضو صغير في عائلة من الأمراء وليس لأي منهما أي مستقبل في الوطن، كما أفصح كلاهما عن رغبته في تأسيس لوردية في الشرق. بينما عقد بالدوين العزم بالفعل على أن يقيم دولة أرمينية ، كان تانكريد على استعداد لأن يَقر في أي مكان يتيح له أكسبر قدر من الراحة ، وعارض اتخاذ الطريق الدائري إلى قيصرية لأن ذلك كان

<sup>.</sup>Matthew of Edessa, loc. cit.; Sembat, Chronicle, p. 610 عن قسطنطين أنظر (١)

بالحرات المبكرة وعلاقته ببالدويسن . Albert of Aix, III, 17, pp. 350-1 سيرة حياة باحرات المبكرة وعلاقته ببالدويسن .
 William of Tyre, VII, 5, vol. 1, pp. 383-4 فازيل لدي 4-383

اقتراحا بيزنطيا يعود بالفائدة على البيزنطيين. وأتاح له وجود سكان مسيحيين ودودين على مقربة منه فرصة يغتنمها وفي حوالي الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) غداد تانكريد معسكر الصليبين في هرقلة ومعه جماعة صغيرة من مئة فارس ومئتين مسن المشاة، وتوجه مباشرة إلى بوابات كيليكيا. وانطلق بالدوين بعده على الفور ومعه ابن عمه بالدوين أوف لوبورج ورينالد أوف تول وبطرس أوف ستيناى و همسمائة فارس وألفين من المشاة. ولم تثقل أي من الحملتين نفسها باصطحاب غير المقاتلين، وبقيت حوديفيير زوجة بالدوين وأولادها مع الجيش الرئيسي. ويبدو أن تانكريد اتخذ الطريق المباشر إلى الممر وهو حتى اليوم نفس طريق السكك الحديدية عبر أولوكيشلا، ولكن بالدوين ومعه حيشه الثقيل فضل الطريق الرئيسي القديم الذي كان يمضي حنوبا إلى بوداندوس على رأس الممر من تيانا والواقع إلى الشرق قليلا. ولذلك كنان خلف تانكريد بمسيرة ثلاثة أيام في المضي خلال المضيق.

وعندما هبط تانكريد إلى السهل واصل سيره إلى مدينة طرطوس التي كانت ما تزال المدينة الرئيسية في كيليكيا. وفي نفس الوقت أرسل إلى الجيش الرئيسيي طالبا التعزيزات. وكانت هناك حامية تركية تسيطر على طرطوس خرجت على الفور لطرد الغزاة، لكنها ردت على أعقابها، واتصل سكان المدينية المسيحيون من الأرمن واليونانيين بستانكريد متوسلين إليه أن يحتلها ولكن الأتراك صمدوا ثلاثة أيام إلى أن ظهر في الأفق بالدوين وحيشه. فلما وحدوا أن عدوهم يفوقهم عددا انتظروا هبوط الليل وهربوا تحت حنح الظلام، وفي الصباح التالي فتع المسيحيون البوابات لليل وحربوا تحت منع الظلام، وفي الصباح التالي فتع المسيحيون البوابات صحبة تانكريد، ووصل بالدوين ليحد رايات تانكريد ترفرف على الأبراج. و لم يكن في صحبة تانكريد أي مسئول بيزنطي. ويقينا لم تتوفر لديه النية في تسليم الإمبراطور أيسة أراض يغزوها، غير أنه اكتشف أن بالدوين منافس أكثر خطورة لا يعباً، مثله تماما، بالاتفاقية المعقودة في القسطنطينية وطلب بالدوين أن يكون له السلطان على

طرطوس، وامتلأ تانكريد حنقًا، ولكنه وحد نفسه ضعيفًا أمام غريم يفوقه قوة، فاضطر إلى الموافقة وسحب حنوده وسار شرقًا باتجاه أدنا.

### جونيمبر أوف بولونيا

و لم يكد بالدوين يستولي على طرطوس حتى وصل ثلاثمائة من النورمانديين أمام المدينة مرسلين من الجيش الرئيسي كمدد لـتانكريد، ورفض بالدوين السـماح لهـم بالدخول إلى المدينة برغم توسلهم. وبينما كانوا معسكرين خارج المدينسة هاجمتهم الحامية التركية السابقة أثناء الليل التي كانت تجوب المنطقة وقتلتهم عسن آخرهم. وصدمت الحادثة الصليبين، وألقى اللوم على بالدوين لما لاقوه من مصير و لم يعفه حتى حنوده وأوشك موقفه أن يتضعضع تمامًا لولا أن وصلت أنباء عسن ظهور أسلول مسيحي غير متوقع في خليج ميرسن عند مصب لهر سيدنوس أسفل المدينة تمامًا بقيسادة حوينمير أوف بولونيا.

وكان حوينمير قرصانًا محترفًا، ومن الفطنة بحيست أدرك أنّ الحسرب الصليبية ستكون في حاحة إلى مساعدة بحرية، فجمع رفاقًا له مسن القراصنة الدانمركيين والفريزين(١) والبلجيكيين، وأبحر من هولندا في وقت متأخر من الربيع، وحينما وصل إلى بحار الشرق أخذ يسعى في إحراء اتصال بالصليبين. وكان يحمل عاطفة إخسلاص لمدينته، ولذلك سره أن يجد حيشًا قريبًا منه يقوده أخو كونت مدينته، فأبحر أعلى النهر إلى طرطوس، وقدم احترامه لسبالدوين. وردًا على ذلك أخذ منه بالدوين ثلاثمائة من رحاله ليكونوا حامية المدينة، وربما حعل حوينيمير نائبًا عنه في المدينة بينما أعد العدة

<sup>(</sup>١) (المترجم): سكان فريزلاند، وهي مجموعة من الجزر بالقرب من ساحل بحر الشمال، ومقسمة بين الدانمـــرك وألمانيا وهولندا.

لمواصلة السير إلى الشرق.

وفي تلك الأثناء وحد تانكريد مدينة أدنا في حالة من الاضطراب. إذ أن أوشين أوف لامبرن أغار عليها مؤخرا وترك هناك قوة تنازع الأتراك عليها. بينما كان هناك فارس بورحندي يدعى ويلف، ربما بدأ الرحلة مع حيش بالدوين ثم انشق عليه ليرى ماذا يمكنه أن يجني لنفسه واشترك هو الآخر في الصراع على أدنا، واستطاع أن يشسق طريقه إليها ويحتل القلعة. وعند وصول تانكريد انسحب الأتراك، ورحب ويلف بحنود تانكريد في القلعة وتعززت سيطرته على المدينة، وأغلب الظن أن أوشين لم يكن مهتما سوى بإخراج رحاله من مغامرة لا تخلو من خطورة، وشعر بالامتنان لتدخل تانكريد، لكنه استحثه على مواصلة المسير إلى ماميسترا (موبسويستا القديمة)، حيست يتلهف السكان الأرمن كلهم إلى الخلاص من الأتراك. وكان تواقا لرؤية الفرنجة ينتقلون إلى النفوذ الذي يطمع فيه غريمه قسطنطين الروبيني.

ووصل تانكريد إلى ماميسترا في وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول)، وكما حدث في أدنا هرب الأتراك فور ظهوره ورحب به المسيحيون وأدخلوه المدينة. وأنساء وجوده أتى بالدوين وحيشه، ويبدو أن بالدوين قرر بالفعل أن إمارته التي يريدها لسن تكون في كيليكيا; ومن الجائز أن صرفه مناخ سبتمبر (أيلول) بما فيه من أبخرة وملاريا، وربما شعر أنها على مقربة من قوة الإمبراطور المتزايدة. واستحثه مستشاره باحرات على المضي شرقا حيث أن الأرمن يطلبون عونه. ومهما يكن الأمر فقد قضي على الفرصة التي أتيحت لتأنكريد لتأسيس دولة كيليكية قوية. واتخذ طريق العسودة إلى الجيش الرئيسي ليتبادل المشورة مع أخيه وأصحابه قبل الشروع في حملة حديدة. على أن الريبة داخلته، ولذا لم يدع بالدوين يدخل ماميسترا، وأحسيره على أن يضرب معسكره على الجانب البعيد من نمر حيهان. وكان على استعداد، مع ذلك، لأن يسمح بإرسال الأطعمة من المدينة إلى المعسكر . ولكن الكثيرين من النورمانديسن ، وعلى

رأسهم ريتشارد أوف برينسيبات زوج أخت بانكريد، لم يحتملوا أن يفلت بالدوين دون عقاب على جريمته في طرطوس. فحرضوا تانكريد على الاشتراك معهم في هجوم مفاجئ على معسكره. وكانت خطوة تخلو من الحكمة; فجنوده بلغوا من العدد والقوة ما لا قبل لهم به وسرعان ما ردهم على أعقاهم في فوضى عبر النهر. وأدى الصراع الذي لا طائل منه إلى ردة فعل، فأفسح بالدوين وتانكريد المجال للصلح فيما بينهما. ولكن الضرر وقع. إن من دواعي الألم أن يصبح جليا أن الأمراء الصليبين ليسوا على استعداد للتعاون من أجل خير العالم المسيحي حينما تلوح فرصة اغتنام ممتلكات خاصة، وسرعان ما تحقق المسيحيون من أبناء البلاد من أن تحسرك مخلصيهم الفرنجة من منطلق مشاعر الإيثار إن هو إلا تحرك مصطنع، وتعلموا أن خسير وأيسسر وسيلة للاستفادة من الفرنجة هي الإيقاع بينهم. (١)

### بالدوين وتانكريد يغادران كيليكيا

وبعد التصالح الذي حدث في ماميسترا أسرع بالدوين إلى الجيسش الرئيسسي في مرعش عند مجيئ الأنباء بأن زوحته تحتضر. ويبدو أنّ أولاده كانوا مرضى كذلك، ولن يطول بقاؤهم على قيد الحياة، ولبث بالدوين أيامًا قليلة مع إخوته وغسيرهم مسن قادة الجيش. وعندما شرعت القوة الرئيسية للجيش في الارتحال حنوبًا إلى أنطاكيسة

<sup>(</sup>۱) ترد قصة الحملة على كيليكيا مفصلة عند Albert of Aix, III, 5-17, pp. 342-50 ، وكذلك المرابع والمحملة على كيليكيا مفصلة عند Radulph of Caen, XXXIII .XLVII. pp. 629-41 وهناك رواية أقصر تتعاطف مع تانكريد وهناك (p. 634) ويقول (Radulph (p. 634) إن أورسينوس وأوشين) احتفظ بأدنا بعد ذلك ، لكن (Albert (p. 346) يقول إنحا كانت من إملاك ويلف Welf ويذكر (Guynemer وودكر (pp. 348-9) وصول .

تركمه وذهب إلى الشرق ليجرب حظه في وادي الفرات والأراضي الواقعة ورائمه وارتحلت معه جماعة أصغر بكثير من تلك التي صحبته في حملة كيليكيا. ربما لأنه لم يسترد شعبيته كقائد بسبب أحداث طرطوس، وربما لأن إخوته لم يتمكنوا من التخلي عن الجنود لتلهفهم على احتلال أنطاكية، فصحبه مائة فارس فقط. على أن مستشاره الأرميني باحرات كان ما يزال معه، وقد أضاف إلى أتباعه قسيسا حديدا هو المسؤرخ فولشر أوف تشارترز.(١)

و لم يمكث تانكريد طويلا في ماميسترا بعد رحيل بالدوين. وبعد أن ترك فيها حامية صغيرة تحول حنوبا حول رأس خليج إيسوس إلى الإسكندرونة. وأرسل أثناء الرحلة مبعوثين إلى حوينمير طالبا تعاونه، وأغلب الظن أن مقر رئاسة حوينمير كان ما يزال في طرطوس. واستجاب حوينمير في سعادة وجاء مع أسطوله ليلحق تانكريد أمام الإسكندرونة. وأسفر الهجوم المشترك عن استيلاء تانكريد على المدينة. فيها حامية ثم مضى فوق سلسلة حبال الأمانوس عبر البوابات السورية ليلحق بالجيش المسيحي أمام أنطاكية. (٢)

ولم يكن لمغامرة كيليكيا سوى القليل من النفع لــبالدوين أو تانكريد. إذ وحــد كل منهما أن الأمر لا يستحق تأسيس دولة هناك، فلن تتمكــن الحاميـات الفرنجيــة الصغيرة في المدن الثلاث: حامية حوينمير في طرطوس، أو حامية ويلف في أدنــا، أو

<sup>(</sup>۱) طبقا لما ذكره Matthew of Edessa, II, cliv, p. 219 كان مع بالدوين ۱۰۰۰ خيال عندما استولي على تل بشير و ٢٠ عندما واصل مسيرته إلي الرها . ويقول فولشر أوف تشارترز الذي كان برفقته (1,xiv, 2, p.206, 15,p. 215) إنه كان معه القليل من الجنود "milites paucos"عندما انطلق (1,xiv, 2, p.206, 15,p. 215).

William of Tyre, III, 25, 1, p. 149 (٢) يقول إن البحارة بقوا مع تانكريد

حامية تانكريد في ماميسترا، من أن تتحمل هجوما حادا. ومع ذلك، كان لتبعثر الحاميات التركية بعض النفع للحرب الصليبية عموما، فذلك يحسول دون استخدام كيليكيا كقاعدة يستطيع الأتراك أن يشنوا منها هجوما حانبيا علسى الفرنجة أثناء عملياتهم الحربية في أنطاكية، بينما أتاح الاستيلاء على الإسكندرونة ميناء نافعا للفرنجة تستطيع الإمدادات أن تمر من خلاله. على أن المنتفعين الرئيسيين من هذا الأمسر هسم الأمراء الأرمن في التلال. إذ أن الهيار القوة التركية في السهل مكنهم مسن التوغسل في القرى والمدن شيئا فشيئا، ومن ترسيخ دعائم مملكة أرمينيا الصغرى في كيليكيا.

وكان الجيش الرئيسي على وشك الانطلاق من مرعش حنوبا إلى أنطاكية عندما تركه بالدوين الذي اتخذ في بداية الأمر طريقا موازيا على بعد أميال قليلة إلى الشرق حتى يمكن حماية الميسرة. وربما حصل بالدوين على الإذن بالانفصال عن الجيش الرئيسي للقيام بتلك المهمة. وفي واقع الأمر كان بإمكانه تبرير حملته كلها على ألها توفر الحماية للحرب الصليبية; فأسهل طريق لوصول الإمادات من خراسان إلى الأتراك في أنطاكية يخترق المناطق التي ينوي غزوها، وفضلا عن ذلك فهي مناطق غنية يمكن أن تزود الحرب الصليبية بما تتطلبه من إمدادات الطعام.

### بالدوين يتقدم إلى الفرات

وفي عنتاب تحول بالدوين إلى الشرق. ومن المشكوك فيه ما إذا كانت لديه أيسة خطة عمل مدروسة بخلاف تصميمه عموما على تأسيس إمارة في الفرات تكسون ذات نفع له وللحركة الصليبية كلها. وكانت الظروف مواتية; فلن يكون لزامسا عليسه أن ينتزع البلاد من الكفرة، فهي بالفعل في حوزة الأصدقاء الأرمن، وهو علسى اتصال بأمرائها منهم. فمن خلال باحرات لابد وأن يكون قد أقام علاقات مع أخيسه كسوغ فازيل الذي كانت لورديته تقع إلى الشرق من مرعش. وربما كان حابرييل في ملطيسة

متلهفا على مساعدة الفرنجة وأمامه الخطر الدائم من الأتراك الدانشمند، بينما مسن المؤكد أن ثوروس في الرها على اتصال بالصليبيين. وقيل إن قرار بالدوين بالرحيل عن كيليكيا كان بسبب رسالة تلقاها هو أو باحرات من ثوروس يدعوه فيها إلى الرها بصفة عاحلة، وكان الأرمن منذ زمن طويل يأملون في أن يغيثهم الغرب. فقبل ذلك بعشرين عاما، حينما عرف أن البابا حريجوري السابع يفكر في إرسال حملة لإنقاذ العالم المسيحي الشرقي، سافر أحد الأساقفة الأرمن إلى روما ليحظي باهتمامه. (١) وكان الحلفاء الغربيون يحظون بجاذبية عند الأرمن على الإمبراطورية البيزنطية المقيتة. ووجود حيش من الفرنجة يحرز انتصارات للعالم المسيحي على حدودهم ذاتما أتاح لهم فرصة كانوا يبتهلون من أحلها كي يحققوا استقلالهم النهائي عين السيطرة التركيبة والبيزنطية على السواء; فرحبوا بسبالدوين ورحاله بشدة على ألهم محرروهم.

ونحن على علم في الوقت الحاضر بألا نثق في لفظة التحرير التي توحى بـــالأمل، وهذا درس تعلمه الأرمن من قبلنا. وعندما تحرك بالدوين نحو الفرات هــب السـكان الأرمن لتحيته، وفرت بعض الحاميات التركية التي كانت في المنطقة وقضى المسيحيون على بعضها الآخر. وحاول الأمير التركي الوحيد ذو الأهمية في المنطقة، بلــدق أمــير سميساط، الذي يسيطر على الطريق المؤدية من الرها إلى ملطية أن يتدبر أمــر المقاومــة ولكنه لم يستطع اتخاذ أي إحراء هجومي. وانضم إلى بالدوين اثنان من النبلاء الأرمن المحليين مع قواقمما الصغيرة، وكان اللاتينيون يطلقون عليهما فــير ونيكوســوس. وفي وقــت مبكر من شتاء ٩٧ ، ١ ميلادية استكمل بالدوين غزوه للأراضي الممتدة حـــي الفــرات ، واستــولى علــي القلعتين الرئيسيتين رفندل وتيربسيل ، وهذان الاسمــان

Letter of Gregory in Jaffé, Monumenta Gregoriana, VIII, I, Bibliotheca (1)

Rermanicarum, vol. II, pp. 423-4

حورهما اللاتينيون عن الأسماء العربية رواندان وتل بشير، وعين مسستشاره الأرميسي باحرات حاكمًا على رواندان التي كانت تتحكم في طريق مواصلاته مع أنطاكية، بينما عين الأرميني فير حاكمًا على تل بشير. وهي قلعة هامة لأنها تقع بالقرب من المخاضة ذات الأهمية التاريخية التي تعبر نهر الفرات عند كارشيميش.(١)

وعندما كان بالدوين في تل بشير في أول السنة الجديدة، وصلته سهارة من الرهاز إذ نفد صبر ثوروس لتأخر وصول الفرنجة الذين يراهم متباطئين عليه الضفهة الغزبية لنهر الفرات، وكان موقفه مزعزعًا، واشتد شعوره بـــالخطر حينمــا علــم أنَّ كربوقا، أمير الموصل التركي المرعب، يحشد حيشًا هائلًا لنجدة أنطاكية وبإمكانه أن يكتسح في طريقه دون مشقة الرها وغيرها من الدويلات الأرمينية. بيد أنَّ بالدوين لم يكن ليذهب إلى الرها إلا بشروط تناسبه، وكان ثوروس يتوقع أن يستغل بالدوين ذلك. فَخُوَّلت سفارة الرها في تل بشير بأن تعرض المزيد الذي يتمثل في أن تسوروس سوف يتخذ بالدوين ابنًا ووريثًا، وفي أنه سوف يشركه من فوره في حكم أراضيه. ولما كان ثوروس لم يعقب ولدًا وأحذ يطعن في السن بدا له ذلك على أنه الحل الوحيد. ولو وسعه الاختيار لما اختار، بيد أنه كان يفتقد الشعبية في وطنه، ويتهدده حيرانه. (٢) وبخلاف غالبية الأرمن قصيري النظر استشعرت القِلَّة الباقية منهم القلق من حرَّاء ذلك; فليس من أحل ذلك سعى باحرات إلى تطويع بالدوين في الشُّؤُون الأرمينية، فكان باحرات نفسه أول من أظهر عدم موافقته على ذلك. وعندما كان الفرنجة في تل بشير قال فير \_ الذي كان بلا شك يرغب في أن يخلف باجرات في استحواذه على ثقة

Albert of Aix, III, 17-18, pp. 35-1 (1)

Albert of Aix, III, 19, p. 352; Fulcher of Chartres, 1, xiv, 5-6, pp. 209-10; (Y)

Matthew of Edessa, II, cliv, pp. 218-21 Laurent, op. cit. pp. 418-23

بالدوين \_\_ إن باجرات يحيك الدسائس مع الأتراك، والأرجح أن دسائسه تلك لم تكن سوى مشاوراته المتبادلة مع أخيه كوغ فازيل حول ذلك التهديد الجديد للحرية الأرمينية. وربما كان يأمل كذلك في أن يجعل نفسه أميرا على رواندان. ولم يستردد بالدوين فدفع بالجنود إلى رواندان وألقوا القبض على باجرات وأحضروه للمشول أمامه، وعذبوه ليعترف بما اقترفه. ولم يكن لديه ما يعترف به، وسرعان ما هرب متخذا من الجبال ملاذا تحت حماية أحيه كوغ فازيل إلى أن اضطر هو الآخر أن يلحق بالبرية. (١)

#### الحملة على سميساط

وفي بداية فبراير (شباط) سنة ١٠٩٨ ميلادية غادر بالدوين تل بشير إلى الرها، ولم يكن معه سوى ثمانين فارسا. وأعد له أتراك سميساط كمينا في المكان الذي كانوا يتوقعون أن يعبر فيه نهر الفرات، والأغلب أنه في برحيك، غير أنه خدعهم وانحرف إلى عناضة أخرى أبعد إلى الشمال. ووصل إلى الرها في السادس من فبراير (شباط) حيث استقبله ثوروس والسكان المسيحيون كلهم ببالغ الحماس، وتبناه ثوروس رسميا من فوره. وكان الاحتفال تبعا للطقوس الأرمينية المعتادة في ذلك الوقت يلاثم تبني الطفل الصغير وليس الرحل اليافع، فقد حرد بالدوين من ملابسه إلى الوسط، بينما ارتدى ثوروس قميصا فضفاضا يتسع لشخصين، ثم قام بتمرير القميص من فوق رأس بالدوين بحيث يمكن للأب والابن الجديدين أن يمكا صدريهما العاريين المتقابلين. ثم أعاد بالدوين هذا المشهد مع الأميرة زوحة ثوروس. (٢)

Albert of Aix, III, 18, p. 351 (1)

Albert of Aix,III,19-21,pp.352-4; Fulcher of Chartres, 1,xiv,7-12,pp.210-13 (۲) . يصف احتفال التبنى . كما أن Guibert, xiv, p. 165

وبعد تنصيب بالدوين وريثا وشريكا في الوصاية على الملك في الرها، رأى أن أول ما ينبغي عمله هو تدبير الإمارة التركية في سميساط، إذ ألها تستطيع بغاية اليسر أن تعترض اتصاله مع الغرب. وشجع أبناء الرها في غبطة خطته لتجريد حملة، لاسيما وأن الأمير بلدق كان أقرب أعدائهم وأكثرهم عنادا، وكان دائم الإغارة على قطعان دواهم وحقولهم وأحيانا يجيي الجزية من المدينة ذالها. وخرجت ميليشيات الرها تصاحب بالدوين وفرسانه إلى سميساط، ولم تنجح الحملة التي تمت فيما بسين الرابع عشر والعشرين من فبراير (شباط); إذ كان أهل الرها ضعفاء من الناحية العسكرية. وفاحأهم الأتراك وقتلوا منهم ألفا مما اضطر الجيش إلى الانسحاب. غير أن بالدوين استولى على قرية سان حون الواقعة بالقرب من عاصمة الأمير، وحصنها وأبقى فيسها الجزء الأكبر من فرسانه لمراقبة تحركات الأتراك; ونتيجة لذلك تناقص عدد الغارات التركية مما حدا بالأرمن إلى إرجاع الفضل في ذلك إلى بالدوين.(١)

# بالدوين وثوروس

وبعد عودة بالدوين إلى الرها بوقت قصير سرعان ما تولدت في المدينة مؤامـــرة ضد ثوروس بتشجيع من قسطنطين أوف حارحار. ولا نعــرف إلى أي مــدى كــان بالدوين متورطا في تلك المؤامرة; إذ أنكرها أصدقاؤه، ولكن طبقا لشــهادة الكــاتب الأرميني ماثيو فإن المتآمرين أخبروا بالدوين بنيتهم في خلع ثوروس عن العرش لصالحه. ولم يكن أهل الرها يكنون حبا لــثوروس، أو امتنانا لكل ما بذله من أحل المحافظـــة على استقلال مدينتهم ، وقد كرهوه لتبعيته للكنيسة الأرثوذوكسية ولكونه مسئولا ذا

ان Matthew of Edessa, II,cliv,pp.218-21 ويقول Albert of Aix, III,21,pp.353-4 (۱) مارثة .

لقب في الإمبراطورية . وكان عاجزًا عن حماية محاصيلهم وبضائعهم من المغيرين، وكان ينتزع منهم ضرائب باهظة، غير أنه لم يكن بوسعهم الاستغناء عنه إلى أن ظهر باللوين الذي رأوا فيه حاميًا أكثر اقتدارًا. ولذلك لم يكن الفرنجة في حاجة إلى التحريض على موامرة، على أنه من الصعب الاعتقاد بأنّ المتآمرين لم يكونوا ليذهبوا إلى هذا الحد دون أن يحصلوا على موافقة الفرنجة. وفي يوم الأحد السابع مسن مسارس (آذار) ضرب المتآمرون ضربتهم، فحركوا الدهماء لمهاجمة منازل المسئولين التسابعين لسؤروس، ثم ساروا إلى قصر الأمير في القلعة. ونظر ثوروس فوجد أنّ جنوده قد هجروه، و لم يخف ابنه الذي تبناه لنجدته وإنما قدم له نصيحة بالاستسلام، فوافق و لم يطلب سوى السماح له ولزوجته بالذهاب إلى أبيها في ملطية. وبرغم أن بالدوين ضمن حياته في الظاهر فإنه لم يسمح له بالرحيل، وهكذا وجد نفسه سجينا في قصره، فحاول الفرار من النافذة يوم الثلاثاء، ولكن الجماهير أمسكت به وقطعته إربا. ولا يعرف مصير الأميرة أم بالدوين بالتبني، وفي يوم الأربعاء العاشر من مارس (آذار) وجه أهل الرها

ولقد حقق بالدوين ما كان يطمع فيه من الحصول على إمارة. وليست الرها في واقع الأمر في الأراضي المقدسة، ولكن وحود دولة فرنجية في وسط الفرات قد يكون عاملا ذا قيمة من عوامل الدفاع عن أية دولة تقام في فلسطين. واستطاع بالدوين أن يبرر مسلكه في إطار مقتضيات السياسة العامة للحملة الصليبية، ولكنه لا يستطيع أن يبرر مسلكه تبريرا شرعيا أمام العالم المسيحي كله. إذ أن الرها كانت تابعة للإمبراطور قبل الغزوات التركية وينسحب عليها قسم الولاء الذي أقسمه في القسطنطينية. وفضلا عن ذلك، فإنه قد حصل عليها بعزل حاكمها والإغضاء عن قتله، وقد كان من الناحية الرسمية على الأقل حادما للإمبراطورية معترفا به من قبلها. غير أن بالدوين أظهر بالفعل في كيليكيا أن القسم الذي أقسمه لا يعني شيئا بالنسبة له، بينما في الرها كان ثوروس نفسه على استعداد لأن يتخلى عن حقوقه دون الرجوع إلى سيده البعيد. ومع ذلك،

فإنَّ الأمر لم يفت على ألكسيوس الذي احتفظ بحقوقه إلى أن يصبح في وضع يمكنه من فرضها بالقوة.

وعندما أصبح من الواضح أنَّ سيطرة الفرنجة تسببت في الدمار الشامل للأرمــن المقيمين في الفرات، أدان المؤرجون الأرمن المتأخرون بالدوين إدانة قاسية، ولكنهم لم يتوخُّوا العدالة; لاقتصارهم على هذا السبب دون غيره. فليس ثمة مبرر أخلاقي لصنيع بالدوين بــــثوروس على نحو ما يظهره المؤرخون اللاتينيون الذين يستشعرون الحـــر ج. وتصرف ثوروس بطريقة مماثلة مع الفيلاق التركي عندما دعاه قبل تسلات أو أربع سنوات ثم تسبب في قتله، ولكن تصرفه ذاك كان لإنقاذ مدينته وشعبه مـن طغيان خطورة عنه في القانون الغربي، وليس ذلك بالمبرر الذي يخفف مما اقترفه بالدوين من إثم أخلاقي. على أنه لا ينبغي للأرمن أن يلقوا عليه باللائمة; ذلك أن مقتل توروس تم في واقع الأمر بأيدي الأرمن أنفسهم الذين دعوا بالدوين ليحل محله بموافقة توشك أن تكون إجماعية من الجنس الأرميني كله. وأما الأمراء الأرمن الذين لم يثقوا في حدوى المساعدة الصليبية، والذين أبعدهم الصليبيون، فكانوا في خدمة الإمبراطور في الأيـــام الخوالي، وكانوا مكروهين من أبناء حلدهم بسبب ولائهم للإمبراطور، بل والأكثر من ذلك لأهم من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية. ولم يكن هناك من يتوفر لديه القدر الكافي من خبرة الحكم للحفاظ على بقاء الاستقلال الأرميسيني في الفرات سوى المسئولين البيزنطيين السابقين من أمثال ثوروس وحابرييل. ولكن رعاياهم الجاحدين، بما يحملونه من كراهية لبيزنطة، وباستعدادهم لأن يغفروا لللاتيني مـــا لا يستطيعــون اغتفاره لليوناني من أخطاء هرطقية تسمه بالإدانة الأبدية، لا يلومون إلا أنفسهم عندما يغويهم أصدقاؤهم الفرنحة ويجرونهم إلى الكارثة.(١)

وتوردت الحياة في عيني بالدوين الذي اتخذ لنفسه لقب كونت الرها. وبات واضحا أنه ينوي أن يحكم بمفرده. ولكن جنوده من الفرنجة كانوا قليلي العدد ولابد له مسن الاعتماد على الأرمن ليعملوا في خدمته. ووجد البعض ممن يضع فيهم ثقته. وأصبح الأمر أيسر بعد اكتشاف مخزن ملئ بالكنوز في القلعة يرجع تاريخ الكثير منها إلى أيام البيزنطيين، وكان ثوروس قد زاد من ضخامتها بما فرضه من ضرائب. ومكنت هذه الثروة الجديدة بالدوين من شراء المؤيدين، ليس هذا وحسب، وإنما مكنته كذلك من تحقيق ضربة دبلوماسية كبيرة; إذ أن الأمير بلدق، أمير سميساط، تملكه الخوف من أنباء تولي بالدوين الحكم. وعندما رأى الترتيبات تجرى على قدم وساق لشن هجوم جديد على عاصمته أسرع بإرسال مبعوثيه إلى الرها عارضا بيع إمارته بمبلغ عشرة آلاف بيزنتة(۲)، فقبل بالدوين ودخل سميساط دخول الفاتحين. ووجد في قلعتها الكثير مسن الرهائن الذين أخذهم بلدق من الرها، فأعادهم إلى عائلاتهم من فوره. وكان لهذا التصرف، فضلا عن القضاء على التهديد التركي لسميساط، أن أضاف إلى شعبيت النصرف، فضلا عن القضاء على التهديد التركي لسميساط، أن أضاف إلى شعبيت للكونت. ورجه الدعوة إلى بلدق وحرسه الخاص للإقامة في الرها كمرتزقة الكلونت. (۳)

<sup>(</sup>۱) يؤكد Matthew of Edessa, loc. cit. خياتة بالدوين ؛ -Matthew of Edessa, loc. cit. لذي تتصف روايته بألها قصيرة وبالأحري محرحـــة ؛ -14,pp. 213-15 الذي تتصف روايته بألها قصيرة وبالأحري محرحـــة ؛ -14,pp. 233-15 الفي على نحــر مقنــع أن ماثيــر كــان حاضرا في الرها في ذلك الوقت .

<sup>(</sup>٢) (المترجم): بيزنته Bezant : عملة ذهبية أو فضية واسمها مشتق من بيزنطة .

Albert of Aix, III, pp. 355-6 (T)

## زواج بالدوين

وذاعت أنباء نجاح بالدوين في الآفاق. وتحول بعض فرسان الغرب عن طريقهم لتعزيز الجيش الصليي في أنطاكية ليشاركوا بالدوين مغنمه. بينما ترك فرسان آخرون حصار أنطاكية الكتيب ليلحقوا به، وكان من بينهم دروجو أوف نيسل ورينالد أوف تول وحاستون أوف بيارن تابع ريموند، وكافأهم بالدوين بهدايا لاثقة مسن خزانته. ولكي يساعدهم على الاستقرار شجعهم على الزواج من الأرمينيات الوارثات ذوات الثروات وضرب هو بنفسه المثل، فهو الآن أرمل لا ولد له. وكانت زوجته الجديدة هي إبنة أحد الأعيان الذي يعرفه المؤرخون اللاتينيون باسم تافنوز أو تافروك، وكان أميرًا ثريًا يمتلك الأراضي في الجوار. ومن الواضح أنه كانت له علاقة بسقسطنطين أوف حارجار، كما كانت له علاقات بالقسطنطينية التي لجأ إليها في نهاية الأمر، وربما كان هو نفسه ثاتول حاكم مرعش. ولا شك في أن التحالف معه سيكون ذا قيسة كبيرة لبالدوين، الذي منح ابنته مهرًا قدره ستين ألف بيزنتة ووعدًا مبسهمًا بألها مترث أراضيه، غير أنّ الزواج لم يسعدها، كما لم يثمر ذريّة.(١)

<sup>(</sup>۱) ليس في الإمكان تحديد شخصية حمى بالدوين في الواقع ؛ فيطلق عليه 1,0 Albert of Aix, III, 31,p.361 ويقول إنه كان أخا قسطنطين . ويطلق عليه 202 Taphnuz ويقول إنه كان أخا قسطنطين . ويطلق عليه 202 Dulaurier,p.431n. و تفروك Tafroc ويفترض يغترف الأورفي ، أنه لابد وأن يكون أخا لقسطنطين الروبيني الذي يدعي ثوروس Thoros ؛ لكنه يعترف بأن قسطنطين لم يكن يعرف لــه أخ بذلك الاسم . ويقبل Hagenmeyer,p.421n 7 في نشرته لفولشر أوف تشارترز ، هذا الوضع على أنه من الواضح أن قسطنطين الذي كان يعنيه ألبرت هو قسطنطين الجارحاري Constantine على أنه من الواضح أن قسطنطين الذي كان يعنيه ألبرت هو قسطنطين الجارحاري Gargar) ويوحي مقال Honigmann المعنون " مرعش Marash " في دائرة المعارف الإسلامية Taphnuz ويؤيد ذلك أننا وMatthew of Edessa, III,clxxxvi,p.257)

وهكذا وضع بالدوين المبادئ الأساسية التي أرساها فيما بعد لمملكة القدس. وتقضي هذه المبادئ بأن يظل زمام الحكومة في يد الأمير الفرنجي وأتباعه من الفرنج، علي أن يدعى الشرقيون من المسيحيين والمسلمين لكي يقوموا بدورهم في دولة تنصهر في المناس شي انصهارا شاملا بحيث تمتزج في النهاية في كيان واحد متكامل. كانت تلك سياسة رجل دولة ذي بصيرة ثاقبة. على أنه بالنسبة للفرسان القادمين حديثا من الذين تعهدوا بأن يهبوا أنفسهم للصليب ويجتثوا شأفة الكفرة; فقد رأوا أن هذا الأمر يوشك أن يكون حيانة للعهد عند الصليبي. على أن البابا إيربان لم يكن ليستنهض المؤمنين في كليرمونت كي يقيم ملكا لـبالدوين وأمثاله في ممالك شبه شرقية.

وفي بادئ الأمر، لم تكن تلك بالسياسة التي يسهل اتباعها. إذ نظر المسلمون إلى بالدوين على أنه مغامر عابر قد يُستفاد به. وكانت مدينة سروج المسلمة تقع حنوب غرب الرها باتجاه الفرات، وكانت مدينة تابعة للأمير الأرتقي بلق إبن بحرام ولكنها تمردت عليه مؤخرًا، فكتب بلق إلى بالدوين طالبًا استتجار خدماته لإخضاعها. ووافق بالدوين على إنجاز تلك المهمة وقد ابتهج لتلك الفرصة التي أتيحت له على هذا النحو. وأرسل مواطنو سروج إلى بلدق سرًا لكي يأتي لإنقاذهم، فخرج بلدق من الرها متسللاً واستقبله أبناء سروج. ولكن بالدوين تبعه مصطحبًا معه عددًا من آلات الحصار، فأصيب بلدق ورجال سروج بالهلع; وعرضوا على الفور تسليم مدينتهم إليه

<sup>--</sup> وأن زوحة بالدوين طلبت الإذن بالانضمام إلى والديها في القسطنطينية فور أن نبذها سنة ١١٠٤م (William of Tyre,XI, I, 1, pp. 451-2) وليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن كان لها اسم أردا Arda الذي يطلق عليها أحياناً . أنظر Albert of Aix, v, 15,pp. 441-2 ويذكر 41-22 Albert of Aix, v, 15,pp. 441-2

ودفع إتاوة. وحرج بلدق لمقابلته معلنا أنه إنما أسرع أمامه ليستولي له على المدينة. ولم ينخدع بالدوين، وإنما قبل اعتذار بلدق وأظهر له الود، ولكنه طلب بعد أيام قلائـــل تسليم زوجته وأولاده كرهائن، وعندما اعترض بلدق اعتقله وأطاح برأسه. وفي تلك الأثناء وضعت حامية فرنجية في سروج بقيادة فولك أوف تشارترز، وهو شخص آخر غير فولشر المؤرخ. وقد تعلم بالدوين من تلك الحادثة أنه لا يسعه أن يئق في المسلمين، وعمل منذ ذلك الحين على ألا يسكن القادة منهم في أراضيه وسمح لهم بحرية العبادة. ولا يسعه أن يفعل غير ذلك في حالة استيلائه على مدينة مثل سروج يتألف سكالها كلهم تقريبا من العرب والمسلمين، على أن تسامحه هذا صدم الرأي العام الغربي.(١)

وتعززت كونتية بالدوين بعد الاستيلاء على سروج، ثم الاستيلاء بعد ذلك بأشهر قليلة على برحيك بمخاضتها على نهر الفرات، ثم بتطهير الطرق بين الرها وقلعيتي تل بشير ورواندان، مما أدى إلى تأمين خطوط مواصلاته مع الحملة الصليبية الرئيسية. وفي ذات الوقت تعلم المسلمون أن كونت الرها قوة لا يستهان بما وركزوا على تدميره. وتبينت قيمة تصميمهم، وما يمكن أن يكون لسيطرة الفرنجة على الرها من أثر في الحروب الصليبية، عندما توقف كربوقا في مايو (أيار) ـ وهو في طريقه إلى انقاذ أطاكية ـ ليقضى على بالدوين. ذلك أنه قضى ثلاثة أسابيع يقاتل دون حدوى أمام أسوار الرها ثم تخلى عن هجومه عليها. فزاد فشله من هيبة بالدوين; وأدى ضياع الوقت في حصاره للرها إلى إنقاذ الحملة الصليبية. (٢)

### المؤامرة ضد بالدوين

واستاءوا من تدفق الفرســـان الفرنجة على أراضيهم ومما كان يتفضل به بالدوين

<sup>.</sup>Albert of Aix, III, 25, pp. 356-7 (1)

<sup>.</sup>Idem, IV, 10-12, pp. 396-7; Fulcher of Chartres, 1, xix, pp. 242-3; Matthew of Edessa, II, clv, p. 221

عليهم. ولم يكن الفرسان الفرنجة يتلطفون مع الأرمن وإنَّما كانوا يعاملوهم بــالازدراء حينًا وبالعنف أحيانًا. ووجد وجهاء الرها أنفسهم مبعدين من مجلس الكونــت الــذي كان يضم الفرنجة فقط، ووحدوا أنّ الضرائب لا تقل عما كانوا يدفعونه أيام ثوروس، وفضلاً عن ذلك كانت الضياع الأرمينية داخل البلاد تُمنح للقادمين الجدد، والمزارعون مجبرون على العمل فيها كما تقضى الأعراف الإقطاعية الغربية المتشددة. وفي وقـت متأخر من سنة ١٠٩٨ ميلادية كشف أحد الأرمن لـبالدوين عن مؤامرة تســتهدف حياته، وقيل إن اثني عشر مواطنًا من مواطني المدينة البارزين كانوا على اتصال بأمراء الأتراك في منطقة ديار بكر. وكان تافنوز صهر بالدوين في الرها آنذاك ولم يكن قسد مضى على زفاف إبنته سوى فترة وجيزة، وتردد أنَّ المتآمرين كانوا يريدون تنصيبه في مكان بالدوين أو على الأقل إحبار بالدوين على إشراكه في الحكـــم. ومــا أن سمــع وفَقتت أعينهما، وأمّا شركاؤهما الرئيسيون فقطعت أنوفهم أو أقدامهم، وألقى بعـــدد كبير من الأرمن الذين حامت حولهم الشكوك في غياهب السيجون وصودرت أملاكهم، لكنهم حريًا على ما طبع عليه الشرقيون من المتصفين بالحكمة كـانوا قـــد أخفوا أموالهم بعناية تسبب الحيرة لمفتشى بالدوين. لذا كان بالدوين كريمُـــا معهم فسمح لهم بشراء حريتهم بمبالغ تتراوح بين عشرين ألف إلى ستين ألف بيزنتة للفرد. وعلى الرغم من عدم إثبات اشتراك تافنوز في المؤامرة فقد رأي أنه مسن الحكمسة أن يسرع عائدًا إلى الجبال بعيدًا عن زوج ابنته المرعب، وأخذ معه الجزء الأعظم من مهر الكونتيسة الذي لم يسبق أن دفع منه سوى سبعمائة بيزنتة. (١)

وهكذا سحق بالدوين المؤامرة بشراسة فوضع حدا لمخاطر رعيته الأرمن، واستمر مع دلا لله في الاستعانسة بالقليل منهم في المناصب العليا مثل أبي الغريب الذي حعلم

Albert of Aix, v, 16-18, pp. 442-3' (1)

حاكمًا على برحيك. على أنه بانضمام المزيد من الفرنجة الذين حذبتهم شهرته إليه كان بوسعه تجاهل الشرقيين، وها هي شهرته الآن، بعد أقل من سنة من بحيثه إلى الرها، قد غدت هائلة بالفعل. وفي الوقت الذي كان فيه الجيش الصليبي الرئيسي يشق طريق الصعب نحو القدس، كان بالدوين قد أرسى دعائم دولة غنية قوية في عمق آسيا محمل العالم الشرقي كله ينظر إليه برهبة واحترام. وذلك بعد أن كان أصغر الأبناء عندما خرج مع الحملة الصليبية، وهو مفلس يعتمد على تصدق اخوته ولا يكاد يذكر بجانب كبار النبلاء من أمثال ريموند أوف تولوز أو هيو أوف فيرمندوا أو المغسامين المتمرسين من أمثال بوهيموند، وها هو الآن عاهل يفوق أيهم عظمة، وفيه تستطيع الحرب الصليبية أن تجد أقدر ساستها وأكثرهم دهاء.

# القصل الثالث:

أمام أسوار أنطاكية

# أمام أسوار أنطاكية

"وأَمَّا الشَّحَرُ الذي تَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ شَجَرًا يُوْكُلُ مِنْهُ فَإِيَّاهُ تُتْلِفُ وَتَقْطَــعُ وَتَبْنِــي حِصْنًا عَلَى الْمَدينَةِ التي تَعْمَــلُ مَعْــكَ حَرْبًا حَتَّى تَسْقُطَ"

(التَّثْنيَّة: ٢٠ ــ ٢٠)

تقع مدينة أنطاكية على هر العاصى وتبعد عن البحر اثني عشر ميلاً تقريبًا. وكان سلوقون الأول السوري قد أسسها سنة ٣٠٠ قبل الميلاد وسميت باسم أبيه، وسرعان ما برز شأها لتصبح المدينة الرئيسية في آسيا. وفي ظل الإمبراطورية الرومانية كانت هي المدينة الثالثة في العالم. وكانت في نظر المسيحيين مدينة مقدسة على نحو حاص، ففيها أطلق عليهم اسم "المسيحيين" لأول مرة، وفيها أسس القديس بطرس أول أسقفية له.

وفي القرن السادس الميلادي تناقص بهاء المدينة بسبب الزلازل وما ألحقه الفرس بها من خراب. وبعد الفتح العربي تدهورت لصالح مدينة حلب الداخلية المنافسة لها، وبعد أن استعادتها بيزنطة في القرن العاشر عادت إليها بعض عظمتها، وغدت الملتقى الرئيسي للتحارة اليونانية والإسلامية وأكثر القلاع ضخامة على الحدود السورية. وفي سنة ما ميلادية استولى عليها سليمان بن قتلمش، ثم انتقلت إثر وفاته إلى السلطان ملكشاه الذي نصب عليها حاكمها التركماني ياغي سيان. وظل ياغي سيان يحكم المدينة لعشر سنوات. ومنذ أن مات ملكشاه أصبح الوالي الأسمى لسياغي سيان هو الأمير رضوان الحليي. على أن ياغي سيان لم يكن تابعًا مخلصًا لواليه وحافظ عمليًا على استقلاله عن طريق الوقيعة بين رضوان الحليي وأنداده دقاق الدمشقي وكربوقا الموصلي. وفي سنة ٩٦ ميلادية بلغ الأمر بسياغي سيان حد خيانة رضوان أثناء حربه ضد دقاق الدمشقي، وحوّل تبعيته من رضوان الحليي إلى دقاق الدمشقي، ولكن مساعدته تلك لم تفلح في تمكين دقاق من الاستيلاء على حلب. و لم يغفر له أميرها

وشعر ياغي سيان بالخطر من أنباء تقدم المسيحيين لاسيما وأن أنطاكيـــة هــي الهدف المعلن للصليبين. وفي واقع الأمر لم يكن لهم من أمل في مواصلة الســير حنوبــا باتجاه فلسطين ما لم تقع القلعة العظيمة في أيديهم. وكان أغلب سكاها من المســيحيين اليونانيين والأرمن والسوريين، ونظرا إلى أن المسيحيين السوريين يكرهــون اليونــانيين والأرمن على السواء، فربما يظلون على ولائهم لــياغي سيان، لكنه لم يسعه أن يثق في الآحرين. ويبدو أنه كان حتى ذلك الوقت متسامحا مع المسيحيين، فقد سمح للبطريــت الأرثوذوكسي حون الأوكسيتي بالإقامة في المدينة وفيها كنائس ضحمة لم تتحول إلى مساحد. على أنه باقتراب الحملة الصليبية بدأ في وضع تدابير تقييدية، فألقى بالبطريق في السحن رغم أنه كان رئيسا لأهم حالية في أنطاكية، وطرد الكثير من المســيحيين البارزين من المدينة وهرب آحرون. وانتهكت كاتدرائية القديس بطرس وصارت

إسطبلا لخيول الأمير، وحدثت بعض حالات اضطهاد في القرى الواقعة حارج المدينة، وما أن اقترب الصليبيون حتى ذبح القرويون على الفور الحاميات التركية.(١)

## ياغي سيان يبحث عن حلفاء

وأخذ ياغي سيان يبحث عن حلفاء. ورفض رضوان الحلبي مساعدته، من قبيسل الانتقام منه لخيانته في العام الماضي وإن كان انتقاما قصير النظر. بيد أن دقاق الدمشقي حرد حملة لنجدته بعد أن أرسل إليه ياغي سيان ابنه شمس الدولة يستغيثه، كما عرض المساعدة كل من أتابج دقاق (طغتكين التركماني) والأمير جناح الدولة المحصي. ورحل مبعوث آخر إلى بلاط كربوقا هو أتابج الموصل الذي كان آنذاك أبرز الأمسراء في أعالي العراق والجزيرة وكان من الحكمة بحيث أدرك أن الحملة الصليبية تمدد العالم الإسلامي كله. وكانت عينه على حلب منذ زمن طويل. فإذا استطاع الحصول على أنطاكية يصبح رضوان محاطا وتحت سلطانه، فجهز هو الآخر جيشا لنجدة المدينة ومن خلفه وعود بالمساعدة من سلاطين بغداد وفارس. وفي تلك الأثناء جمع يساغي سيان خواته الكبيرة داخل القلعة وبدأ في إمدادها بالمؤن تحسبا لحصار طويل.(٢)

ودخل الصليبيون أراضي ياغي سيان عند مدينة مراتا الصغيرة التي هربت منها حاميتها التركية عند اقتراهم. ومن مراتا انطلقت فصيلة من الجند بقيادة روبرت أوف فلاندرز باتجاه الجنوب الغربي لتحرير مدينة أرطا التي ذبح سكانها المسيحيون حاميتها. وفي تلك الأثناء، وفي العشرين من أكتوبر (تشرين الأول)، وصل الجيش الرئيسي إلى

Abu'l Feda, Annales, p. 3; Ibn al-Athir, Kamil at-Tawarikh, p. 192; Kemal (1) ad-Din, Chronicle of Aleppo, pp. 578-9

Kemal ad-Din, loc. cit. (Y)

فسر العاصى عند الجسر الحديدي حيث تلتقى الطرق القادمة من مرعش وحلب لتعبر النهر، وكان الجسر محصنا تحصينا قويا وله برجان على جانبي مدخله. ولكن الصليبين هاجموه من فورهم وعلى رأسهم أسقف لوبوي يدير العمليات الحربية، وتمكنوا بعسد قتال شديد من أن يشقوا طريقهم عبره. ومكنهم النصر من الاستيلاء على قدر هائل من الماشية والأغنام والغلال في طريقه لتموين حيش ياغي سيان. والآن أصبح الطريق إلى أنطاكية مفتوحا وباستطاعة الصليبيين مشاهدة قلعتها على مرمى البصر، وفي اليوم التالي وصل بوهيموند على رأس طليعة الجيش أمام أسوار المدينة ومن ورائسه الجيسش كله. (١)

وامتلاً الصليبيون رهبة من تلك المدينة العظيمة. إذ كسانت منسازل أنطاكيسة وأسواقها تشغل سهلا طوله حوالي ثلاثة أميال وبعمق ميل واحد بين العاصي وجبل سلبيوس. وتناثرت قصور الأغنياء ومنازلهم على جانب التل. وحول كل ذلك ظهرت التحصينات الهائلة التي شيدها حستنيان وأصلحها البيزنطيون منذ قرن واحد فقط بآخر ما توصلوا إليه من إبداع مهاراتهم الفنية، ففي الشمسال بسرزت الأسسوار واعتلست منحدرات الجبال، وفي الجنوب امتدت الأسوار بطول القمة عند الحافة لتعبر في حسارة شقا يندفع منه سيل يعرف باسم أنوبنكل ليشق طريقه داخل السهل، ثم تمتد الأسسوار لتعبر مدخلا خلفيا يطلق عليه البوابة الحديدية، ثم تبلغ الأسوار ذروة ارتفاعسها عنسد للقلعة الرائعة التي ترتفع لألف قدم فوق المدينة. ومن هذه الأسوار شمخ أربعمائة بسرج بينها مسافات تسمح بجعل كل ياردة في مرمى السهام. وفي الركن الشمالي الشرقسي كانت بوابة القديس بول تستقبل الطريق القادم من الجسسر الحديدي وحلب. وفي الركن الشمالي الغربي كانت بوابة القديس حورج تستقبل الطريق القادم من اللاذقية

<sup>.</sup> Albert of Aix, III, 28-35, pp. 358-64; Gesta Francorum, V, 12, pp. 66-7 (1)



خريطة رقم (٤) : أنطاكية سنة ١٩٩٨

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

خريطة أنطاكية ١٠٩٨ ميلادية

سيميون، وهو حاليا ميناء السويدية، فكان هناك بوابات أصغر، مثل بوابسة السدوق وبوابة الكلب، تؤدي إلى النهر وتقع إلى الشرق. وكانت للياه داخل الأسوار وفسيرة بالإضافة إلى حداثق الخضر والفاكهة ومراعي لقطعان الماشية. وتستطيع هذه المدينة أن تأوي حيشا بأكمله وتمده بالمؤن فيصمد لحصار طويل، من المحال تطويق المدينة تطويقا كاملا لتعذر وضع الجنود في مراكز على البقعة الجنوبية للوحشة شديدة الانحدار.(١)

ولم يستطع الأتراك الاستيلاء على أنطاكية سنة ١٠٨٥ ميلاديسة إلا بالخيانسة. والخيانة هي الخطر الوحيد الذي كان على ياغي سيان أن يواجهه، لكنه كان عصبيا. ولئن كان الصليبيون عاجزين عن تطويق المدينة، فكان هو الآخر غير قادر على وضع الجنود على جميع الأسوار لعدم كفاية عددهم. ولم يكن بوسعه أن يخاطر بسسأي مسن رحاله إلى أن يصل المدد; فلم يقدم على أية محاولة لمهاجمة الصليبين أثنساء تحركساقم لأخذ مواقعهم، وتركهم هكذا أربعة عشر يوما دون أن يتحرش بهم.

# المعسكرات أمام أنطاكية

واتخذ الصليبون مواقعهم عند وصولهم خارج الركن الشمالي الشرقي من الأسوار، فشغل بوهيموند القطاع المقابسل لبوابة القديس بول، وريموند القطاع المقابل لبوابسة

Fulcher (1,xv, 2-4, pp .217-18) and Raymond of Aguilers (v, pp. 241-2) (۱)

William of Tyre (iv,9-10,1,pp. 165-9) و كلاهما يورد وصفا موحزا الأنطاكية ويصفها (Orontes يطلق عليه المؤرخون الغربيون Ferrins بصورة أكير اكتمالا . وغر العاصى أو الأرند (Fulchrt of Chartres, 1, xv. 1, p. 216- 'Orontes of Ferrins)

(Gesta Farfar أو يسميه غلطة بذيئة) أو William of Tyre, iv, 8, 1, p. 164) The Far (Albert of Aix, loc. cit.) Pharpar أو Francorum, x, 34, p. 180)

الكلب وعلى يمينه حودفري أمام بوابة الدوق. وانتظرت الجيرش الباقيسة خلسف بوهيموند على استعداد للتحرك وقتما يتطلب الموقف. وأما بوابة الجسر وبوابة القديس حورج فتركتا دون تغطية. وفي الحال بدأ العمل في بناء حسر من القوارب ليعبر النهر من معسكر حودفري إلى قرية تالنكي حيث تقع مقابر المسلمين، وساعد هذا الجسر على تمكين الجيش من الوصول إلى الطرق الذاهبة إلى الإسكندرونة والسويدية، وسرعان ما أقام الجيش معسكرا شمالي النهر.(١)

وتوقع ياغي سيان هجوما عاجلا على المدينة. ولكن لم يكن بين قادة الصليبيين من نصح بمحاولة اقتحام الأسوار سوى ريموند الذي قال إن الرب الذي شملهم بحمايته حتى الآن لخليق بنصرهم. (٢) و لم يشاركه القادة الآخرون إيمانه هذا لأن التحصينات أرهبتهم ولأن حنودهم مرهقون وليس بوسعهم تحمل خسائر حسيمة الآن. فضلا عن أن التعزيزات ستلحق بهم إذا انتظروا، فللمستانكريد على وشك الوصول مسن الإسكندرونة، وربما يحضر الإمبراطور ومعه آلات الحصار العجيبة، وقد يوفر لهمم أسطول حوينمير المزيد من الرحال. وكانت هناك شائعة بوجود أسطول من حنوا في عرض البحر. أما بوهيموند الذي كان لنصيحته الأثر الأكبر بينهم، فلديمه أسبابه الخاصة به التي تجعله يعارض اقتراح ريموند; إذ تركزت طموحاته الآن على الانفراد بامتلاك أنطاكية لنفسه، فكان يفضل الإبقاء عليها حتى لا ينهبها حيش يتوق إلى نهب مدينة. ليس هذا وحسب، وإنما الأخطر بالنسبة له أنه كان يخشى استحالة

<sup>(</sup>۱) يورد Albert of Aix,III, 38-9, pp. 365-6 وصف الجنسود . ويصف تساريخ Albert of Aix,III, 38-9, pp. 365-6 بناء الجسر Raymond of Aguilers تراخي الحامية ، ويصف Francorum, v, 12,pp. 66-8 وضرب معسكر ريموند .

Raymond of Aguilers, iv, p. 241 (1)

المطالبة بها لنفسه دون غيره إذا ما تم الاستيلاء عليها بالجهد الصليبي الموحد، وكان قد وعى الدرس الذي لقنه إياه ألكسيوس في نيقية، فإذا ما استطاع تدبير استسلام المدينة له فسيكون من أصعب الأمور التنازع على حقه فيها. ولسوف يتمكن من تدبير ذلك في وقت قصير، فلديه بعض المعرفة عن طرق الشرقيين في الخيانة. وهكسذا استخدم نفسوذه لإهمال نصيحة ريموند الذي تعاظمت كراهيته له. وضاعت الفرصة الوحيدة للاستيلاء على أنطاكية بسرعة; فلو أن الهجوم الأول صادف أي نجاح لضعفت مقاومة لياغي سيان الذي كان مضطربا، ومن ثم أدى ذلك التأخير إلى أن يستعيد ثقته بنفسه.

ولم يجد بوهيموند وأصدقاؤه صعوبة في العنور على وسطاء يستطيعون من خلاطم الاتصال بالأعداء. فكان اللاحتون المسيحيون ومعهم المبعدون عن المدينة على اتصال وثيق بأقارهم الموجودين داخل الأسوار بسبب الثغرات في كل من الحصار والدفاع. فتوفرت لدى الصليبين معلومات عن كل ما كان يحدث داخل أنطاكية. ولقد سارت هذه العملية في الاتجاهين معا، ذلك أن الكثير من المسيحيين المحلين، لاسيما السوريين، راودتم الشكوك فيما إذا كان الحكم البيزنطي أو الفرنجي يفضل الحكسم التركي. وكانوا على استعداد لأن ينالوا الحظوة لدى ياغي سيان بأن يقدموا له همو الآحسر المعلومات الوفيرة عما كان يحدث في معسكر الصليبين، فعلم منهم بعدم رغبة المعلومات الوفيرة عما كان يحدث في معسكر الصليبين، فعلم منهم بعدم رغبة البوابة الغربية لمهاجمة أية جماعة فرنجية صغيرة، للقضاء عليها وهي تبحث عن الأعلاف بعيدا عن الجيش. وأقام اتصالات مع حاميته في حارم عبر الجسر الحديدي على الطريق الى حلب وحثها على مناوشة الفرنج في مؤخرةم، وفي ذات الوقت علم بنجاح سفارة الهنه في دمشق وأن هناك حيشا آتيا لنجدته.(١)

<sup>.</sup> Gesta Francorum, v, 12, p. 68; Kemal ad-Din, op. cit. p. 577 (1)

ولقد ابتهج الصليبيون، في غفلة من أمرهم، باسترخاء ياغي سيان بادئ الأمر. وعندما أعقب الشتاء الخريف بدَيُوا يشعرون بالخوف على الرغم من ألهم حققوا بعض النجاح الضئيل; ففي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) تمكنت حملة بقيـــادة بوهيمونــد مــن استدراج حامية حارم من حصنها وأبادها تمامًا، (١) وفي نفس اليوم تقريبًا ظهر أسطول صغير من جنوا قوامه ثلاث عشرة سفينة في ميناء السويديّة، مما ساعد الصليبيين علي، احتلاله. وقد حاء هذا الأسطول بتعزيزات من الرجال والسلاح استجابة متأخرة للغاية لنداء البابا إيربان لمدينة جنوا قبل ذلك بحوالي عامين. وشعــر الصليبيــون بالارتيــاح لمعرفتهم أنهم بوسعهم الآن الاتصال بأوطالهم بطريق البحر. على أنَّ مشكلـــة توفــير الطعام للجيش غطت هذا النجاح كله. وعندما دخل الصليبيون سهل أنطاكية بـادئ الأمر وحدوه مليئًا بالمؤن، فالأغنام والماشية كثيرة، وصوامع القرى ما تزال مليئة بمعظم حصاد العام، فطُّعموا حيدًا وأهملوا تخزين الإمدادات لشهور الشتاء، ولم يجد الجنـــود مفرًا من التجوال في الأنحاء بحنًا عن الطعام في دائرة من الأرض تتسع شيئًا فشيئًا. ممسا جعلهم أكثر تعرضًا للقتل من حانب الأتراك الهابطين من الجبال. وسرعان ما اكتشف الصليبيون تسلل المغيرين عبر مضيق أنوبنكل وانتظارهم فوق التل المشرف على معسكر بوهيموند لمهاجمة الصليبيين المنتشرين العائدين إلى معسكرهم متأخرين. وللتصدي لهذا منهم حامية من عنده بالتناوب، وسرعان ما شُيّد البرج وأطلق علية بـرج مالريجـارد (Y) Malregard.

<sup>.</sup>Gesta Francorum, ibid. pp. 68-70 (1)

Ibid. v, 13,p.70; Raymond of Aguilers, v,p. 242; Caffaro, De Liberatione, p.50 (1)

#### نفاذ إمدادات الغذاء

وأوشك مخزون الجيش من الطعام أن ينفد بحلول عيد الميلاد سنة ١٠٩٧ ميلادية. ولم يعد هناك في الريف المحاور ما يمكن الحصول عليه، فعقد الأمراء مجلسا تقرر فيه إرسال قسم من الجيش بقيادة بوهيموند وروبرت أوف فلاندرز أعلى وادي هر العاصي باتجاه ماه للإغارة على القرى وانتزاع كل ما تصل إليه أيديهم من مؤن. وفي ذات الوقـــت عهدوا بأمر الحصار إلى ريموند وأسقف لوبوي، إذ كان جودفري آنذاك تحت وطهاة المرض الشديد. وفي الثامن والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) انطلـــق بوهيمونــد وروبرت ومعهما حوالي عشرين ألف رجل، وفي الحال علم ياغي سيان برحيلهم، فانتظر إلى أن ابتعدوا تماما. وفي ليلة التاسع والعشرين خرج في هجمة قوية عبر الجسر وانقض على الصليبيين المعسكرين شمالي النهر، وربما كان جنود ريموند هم الذين انتقلوا من مكانهم الأول بسبب أمطار الشتاء التي جعلت المنطقة الواقعة بين النهر والأســـوار غير صالحة للإقامة، وبوغتوا بالهجوم، ولكن يقظة ريموند أنقذت الموقف، فقد جمع بسرعة عدد من الفرسان وهاجم الأتراك في الظلام فارتدوا عائدين عبر الجسر وهـــو يطاردهم بكل ما أوتي من حمية حتى أن رجاله تمكنوا من أن يتخذوا لأنفسهم في لحظة وجيزة موطئ قدم عبر الجسر قبل إغلاق البوابات. وبدا أن ريموند على وشك تحقيق ظنه في إمكان اقتحام المدينة، ولكن حصانا ألقى بالفارس من على ظهره وجمح مرتدا تجاه الفرسان المحتشدين على الجسر فأحدث بينهم الاضطراب، وكان الليــل حـالك الظلمة بحيث يتعذر معرفة ما كان يحدث، فانتشر الذعر بين الصليبين فهربوا بدورهم وطاردهم الأتراك إلى المدينة. وسقط قتلي كثيرون من الجانبين حاصة فرسان الفرنسيج الذين سقط منهم ما لا يستطيع الصليبيون تعويضه، ومن بينهم حامل رايــــة أديمـــار أسقف لوبوي. (١)

.Raymond of Aguilers, v, pp. 243-4; Gesta Francorum, vi, 14, pp. 74-6 (1)

وفي تلك الأثناء كان بوهيموند متجها إلى الجنوب مع روبرت أوف فلاندرز وهسو يجهل نماما أن أنطاكية كانت على وشك السقوط في يد غريمه ريموند، كما كان يجهل وحود نجدة إسلامية كبيرة تتحرك شمالا باتجاهه. فقد غادر دقاق عاصمته دمشق ومعه أتابجة طوغتكين وشمس الدولة إبن ياغي سيان في حيش كبير، حوالي منتصف الشهر. وفي هماه انضم إليهم أميرها مع قواته، وفي الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) وصلوا شيزار حيث علموا أن هناك حيشا صليبيا على مقربة منهم، فواصلوا السير من فورهم وانقضوا عليه في الصباح التالي في قرية البرة. وأخذوا الصليبيين على حين غفلة وطوقوا روبرت الذي كان حيشه يتقدم حيش بوهيموند بمسافة قصيرة، ولكن بوهيموند الذي كان يشاهد ما يحدث حجز السواد الأعظم من جنوده كقوات احتياطية يلقي بحسا في هجومه على المسلمين في اللحظة التي يظنون فيها ألهم انتصروا، وأدى تدخله إلى إنقاذ روبرت، وخسر الدمشقيون خسائر حسيمة فارتدوا إلى هماه. وبرغم أن الصليبيين روبرت، وخسر الدمشقيون خسائر حسيمة فارتدوا إلى هماه. وبرغم أن الصليبيين وتعنر عليهم المضي في البحث عن الطعام فنهبوا قريتين وأحرقوا مسجدا وعسادوا إلى المعكر أمام أنطاكية بخفي حنين.(١)

#### الجساعة

ووحدوا رفاقهم في غم عظيم. وفي التاسع والعشرين وهو اليوم التالي للمعركة المشتومة حدث زلزال بلغ من الشدة أن شعر به أهل الرها. وفي الليلة التاليية أضاء الشفق القطبي الشمالي السماء، وخلال الأسابيع التالية هطلت السيول دون توقف وازدادت البرودة شيئا فشيئا، ولم يفهم ستيفن أوف بلوا لماذا يشكو المرء من شمس

Gesta Francorum, v, 13,pp. 70-2; Albert of Aix, III, 50-1, pp. 373-4; Kemal (1) ad-Din, op. cit. p. 580

سوريا دائمة الإشراق. وكان من الواضح أن الرب غير راض عن محاربيه لكبريائهم ورفاهيتهم ولصوصيتهم، فأمر أديمار أسقف لوبوي بصوم حشوع لثلاثة أيام، ولكسن مع اقتراب المجاعة وحلولها لم يحدث الصوم فرقا يذكر. والآن بعد أن فشلست حملة استجلاب الطعام لم يكن بد من أن يموت الكثيرون حوعا، فكان رحل من كل سبعة رحال يسقط ميتا من الجوع. فرحل المبعوثون للبحث عن الطعام إلى مسافات بعيدة وبلغوا حبال طوروس التي ارتضى أمراؤها الروبيون تقديم ما يقدرون عليه، وحساءت بعض الإمدادات من الرهبان الأرمن المستوطنين في حبال الأمانوس. بينما جمع المسيحيون الأرمن والسوريون كل ما يؤكل وأحضروه إلى المعسكر، يدفعهم إلى ذلك حب المال وليس حب البشر. فكان ثمن حمل حمار من المؤن ثماني قطع من البيزنتة، ولا يقدر على دفع تلك الأسعار سوى الأثرياء من الجنود، وكانت معاناة الخيول أعظم من معناة الرجال حتى أن ما تبقى مع الجيش منها كان حوالي سبعمائة حصان فقط.(١)

ووحد الصليبيون في حزيرة قبرص معينا أكثر كرما. ذلك أن أديمار أسقف لوبوي \_ الذي كان يتصرف بناء على تعليمات البابا إيربان \_ ثابر على إقامة علاقات طيبة مع الرؤساء الدينيين الأرثوذوكس في الشرق وأظهر لهم احتراما يدحض النظرية القائلة بأن البابا فكر في الحرب الصليبية كوسيلة لإحضاعهم لسيطرته . أما بطريق أنطاكيــة السحــين داحــل المدينــة فلم يجد فائدة من تلك الصداقة، وكان الأتراك يضعونه في

Anselm of Ribemont, letter in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe, p. 157 (۱) (۱) (especially mentioning the horses); Stephen of Blois, ibid. p. 150 الردىء)؛ Fulcher of Chartres, 1, xv, 2-xvi, 6, pp. 221-8 (يورد نصا بلاغيا يلوم فيسه الصليبين علي آثامهم)؛ Raymond of Aguilers, vi, p. 245 (يذكر الشفق القطبيي وصوم الخشوع)؛ Gesta Francorum, vi, 14, p. 76 (يذكر الأسعار التي كان يتقاضاها المضاربون الخيون)؛ Matthew of Edessa, II, cli, p. 217 (يذكر كرم الأمراء الأرمن والرهبان) .

قفص من حين لآخر ويعلقونه على الأسوار. أما سيميون بطريق القدس فكان آنذاك في قبرص وقد تخلى عن كرسيه الأسقفي بعد أن أصبحت الحياة في القدس غير آمنة مطلقا إثر موت أرتق. لكنه كان يكره الأعراف اللاتينية التي نشر بحثا ضدها يتسم بالصرامة والاعتدال. على أنه أقبل على التعاون مع الكنيسة الغربية بسرور من أحل صالح العالم المسيحي، وكان قد اشترك مع أديمار في أكتوبر (تشرين الأول) في إرسال تقرير عن الحرب الصليبية إلى مسيحيي الغرب. والآن وقد أعيدت الاتصالات بقبرص واتصل به أديمار وسمع بورطة الجيش، بدأ في إرسال كل الطعام والنبيذ الفائض عن حاحة الجزيرة تباعا بطريق البحر.(١)

# بطرس الناسك يحساول الهرب

وعلى الرغم من وفرة مقادير الطعام المرسلة من البطريق إلا ألها لم تخفسف مسن وطأة البوس السائد; فبدأ الرحال الذين يشرفون على الموت في الهرب من المعسكر لياذا بمناطق أغنى أو في محاولة لقطع طريق العودة الطويل إلى أوطالهم، وكان الفارون بادئ الأمر حنودا مغمورين. على أنه تبين في صباح أحد أيام يناير (كانون الثاني) أن بطرس الناسك نفسه هرب ومعه وليم النجار الذي كان مغامرا و لم يعد يرغب في إضاعة وقته فسى حسرب صليبية ميئوس منها وسبق له أن هرب من حملة في إسبانيا ، بيد أنه من

<sup>(</sup>۱) Albert of Aix, VI, 39, p. 489. إلى الصليبين هدايا الرمان " تفاح شحر الرسل المران " تفاح شحر الأرز اللبناني"، ولحم الخترير المجفف والنبيذ. وتاريخ الرسالة شهر أكتوبر، وأرسلت من أنطاكية إلى الكنيسة الغربية بشأن تقدم الحملة الصليبية، مرسلة باسم سيميون وأدعار "وبصورة رئيسية هذا الأحير الذي عهد إليه الباسا إيربان بمسؤلية الجيش المسيحى" 141-2 Pp. 141-2 الذي عهد إليه الباسا إيربان بمسؤلية الجيش المسيحى" Symeon أنظر ما سبق الصفحات ١٤٤ و ١٨٠٠

العسير علينا أن نفهم لماذا أصاب الخور بطرس الناسك. وطـــارد تــانكريد الفــارين وأعادهم والخزي باد عليهم. ورؤي أنه من الصواب الإبقاء على سمعة بطرس الناسك، ومن ثم أعفوا عن ذنبه في صمت. وأمّا وليم النجار فقد أجبر على الوقوف طوال الليل في خيمة بوهيموند الذي وبَّخه في الصباح توبيخًا ملؤه الحدة والوعيد، فأقسم ألاَّ يترك الجيش مرة أخرى مطلقًا حتى يصل إلى القدس، ولكنه نكث بقسمه فيمـــا بعـــد. ولم يكن بد من أن تتأثر هيبة بطرس الناسك، لكنه سرعان ما منح الفرصة لاستعادتها. (١)

ونظر أديمار فإذا الجيش يتقلص يومًا بعد يوم بسبب المجاعة وفرار الجنود، فسرأى من الضروري توجيه نداء قوي إلى الغرب لإرسال التعزيزات. ولكي يضفي على ندائه أعلى سلطة صاغه باسم بطريق القدس، ويفترض أنه قد استأذنه في ذلك. ولصياغة ذلك النداء أهميتها الخاصة لما تلقيه من ضوء على سياسة أديمار الكنسيية فالبطريق يوجه الخطاب إلى كل المؤمنين في الغرب باعتباره الآن قائدًا لأساقفة الشرق اليونانيين واللاتينيين على السواء، ويلقب نفسه بلقب (الرسولي)، ويأخذ على عاتقه أن يطرد من الكنيسة أيّ صليبي يحنث بعهوده المسيحية; وهذه لغة لا يصوغها إلاّ حــــر لا يخضــع لأحد. ومن غير المعقول بأية حال أن يورد أديمار مثل هذه اللغة على لسان من تتجـــه النية إلى إخضاعه للبابا في روما. وأيًّا كانت الغاية التي يستهدفها البابا إيربـــان مــن مخططاته إزاء حكم الكنائس الشرقية فإن مبعوثه \_ أديمار \_ لم يكن يبشر بالس\_يادة البابوية عليها، ولا ندري رد الفعل الذي أثاره خطاب البطريق في الغرب (٢).

.Gesta Francorum, VI, pp. 76-8 (1)

<sup>(</sup>المترجم)يتبين من سرد الكاتب "ستيفن رانسيمان" أن الكنيسة اللاتينية الغربية ، وهي تحاول أن تطرق مختلف السبل من أحل إكمال المسيرة الصليبية في الشرق ، تجاوزت كل الحدود المعقولة والمقبولة وتنازلت عن مطلب رئيسي ، أو عن المطلب الرئيسي ، لها والذي يتمسئل فسي بسبط سلطانها على الكنيسة الأرثوذوكسية الشرقية التيتعتبر في نظر الكنيسة اللاتينية الغربية منشقة في قوانينها أعرافها عما يتبع في الكنيسة الغربيسة من قوانين وأعرف على نحو يدخلها في زمرة الهراطقة . --

وبينما كان الصليبيون يظهرون الاحترام اللائق لهرمية الأرثوذكسية الشرقية، تدهورت علاقاتهم بزعيمها الدنيوي. ففي وقت مبكر من فيراير (شباط) رحل تاتيسيوس مشل الإمبراطور فحاة تاركا الجيش بعد أن صاحب الجملة الصليبية من نيقية ومعه مجموعة صغيرة من موظفيه وفريق مكون من المرشدين والمهندسين. وكان تاتيسيوس على علاقة طيبة فيما يبدو بزعماء الصليبيين، ففي كومونا وكوكسون التزموا بتسليمه المناطق التي استردوها، وقد أشاد بكفاءاتهم القتالية في تقاريره. وهناك تفسيرات عديدة لرحيله المفاحئ آنذاك، ولكن ليس هناك ما يدعونا إلى رفض القصة التي رواها في القسطنطينية لدي عودته; فاستنادا إلى روايته حدث في أحد الأيام عندما أصبح معروفا أن الأتسراك على وشك القيام بمحاولة أخرى لنجدة أنطاكية أن استدعاه بوهيموند وأخيره في ثقة قاطعة أن الأمراء الآخرين يعتقدون أن الإمبراطور مسئول عن تشجيع الأتراك وأخسم يأتمرون لاغتياله انتقاما لأنفسهم، وتظاهر تاتيسوس بالاقتناع. وواقع الأمر أن المسزاج العام للحيش وقتقذ يجعل من المرغوب حدا وحود كبش فداء، وفضلا عن ذلك كسان تاتيسوس يعتقد أن الصليبيين قد أضعفهم الجوع وثبط من همتهم، وليس لهم الآن مسن

--ويدي الكاتب في أسلوب سرده غايسة دهشت واستعصاء فهمه لمسلك الكنيسة اللاتينية الغربية على هذا النحو ، ذلك أن الصدع بين هاتين الكنيستين قدم ظهور المسيحية وباق حتى يومنا هذا . ولا يكاد المؤلف يتصدور أن قمدر القيمة الدينيسة العليا في سبيل مصلحة يظهر المؤلف عبر كتابه كله ألها لا تكسدا قمت إلى الدين بصلة وإنحا ترتبط أبحا ارتباط بسأوجه النفع الشخصى الذي يتفاوت حجمه تفاوتا يسدداً مسن الباب نفسه - الذي كان يسعى إلى يسط سيطرته الدينية في الغرب والشرق بما يستتبعه ذلك من سلطان على الملوك والأمراء - ويتهى إلى صغدار المغامرين الذين اشتركوا في الحملات الصليبية مدفوعين بنسائج الأوضاع التي كانت سائدة في أوروبا فسى ظل النظام الإقطاعي قبل أن يكونوا مدفوعين بمسدوم الحسلام المسيحى . Letter Hagenmeyer. op. cit. pp. 146-9

أمل في الاستيلاء على القلعة العظيمة. وكانوا قد تجاهلوا نصيحة بقطع الطعام عنها حتى تستسلم وفلك باحتلال الحصون المتحكمة في مداخلها البعيدة. ولذا أعلن ضرورة عودته إلى الأراضي الإمبراطورية ليتسنى له ترتيب مخطط أفضل للإمسداد، وأبحر في سفينة من ميناء السويدية إلى قبرص، ولكي يظهر لهم نيته في العودة ترك أغلب أعوانه مع الجيش. ولكن ما أن رحل حتى انطلقت أبواق دعاية بوهيموند تؤكد أنه إنما هرب حبنا من مواحهة الهجوم التركي القادم، إن لم يكن بدافع الخيانة الحقيقية، وعندما يتصوف ممثل الإمبراطور على هذا النحو غير المشرف تصبح الحملة الصليبية في حل من أي التزام تجاه الإمبراطورية، أي أنه لا داعى لإعادة أنطاكية إليها. (١)

### بوهيموند يهدد بالانسحاب

وكانت الخطرة التالية أن أشاع بوهيموند أنه يفكر هو نفسه في الرحيـــل عــن الجيش لعدم استطاعته تجاهل التزاماته في الوطن أكثر من ذلك. وحتى ذلك الحين لعب دورا قيــاديا في كل العمليات العسكرية التي قامت بما الحملة الصليبية . وفي تقديره أن

الفزع سوف يتملك الجيش إذا توقع رحيله عنه في تلك المرحلة الشائكة، ولذلك سمح بأن يكون مفهوما أنه لو منح لوردية أنطاكية فسيكون ذلك عوضا له عن أية حسائر يخسرها نتيجة تغيبه عن إيطاليا. ولم ينحدع رفاقه الأمراء بتلك المناورات غير أنه حظى بتعاطف كبير بين صفوف عامة الجند.(١)

وفي تلك الأثناء كان الأتراك يتجمعون مرة أخرى في حشمود غفيرة لنجمدة أنطاكية. وبعدما أحفق دقاق في المساعدة التي وعد بها تحول ياغي سيان مرة أحرى إلى سيده الأول رضوان الحلبي الذي تأسى حينئذ على تراحيه، مما أدى إلى توغل الفرنـــج إلى أنطاكية، وعندما أعاد ياغي سيان اعترافه بسيادته أعد العدة للحضور لنجدته ومعه إبن عمه سقمان الأرتقى من ديار بكر وحموه أمير حماه. وفي أواثل فبراير (شباط) أعاد الحلفاء احتلال حارم حيث تجمعوا توطئة لهجومهم على معسكر الصليبين. ومـــا أن بنصيحة بوهيموند بأن تبقى قوات المشاة في المعسكر لصد أي هجوم يخرج من المدينة بينما ينطلق الفرسان ــ وقد تقلص عدد اللائقين منهم للحرب الآن إلى سبعمائة فارس وحسب ــ في هجوم مفاجئ على الجيش المهاجم. وفي الثامن من فبراير (شباط) تسلل فرسان الفرنج أثناء الليل عبر حسر القوارب واتخذوا موقعهم بين النهر وبحيرة أنطاكية بحيث ينقضون من هذا الموقع على الأتراك أثناء تقدمهم لعبور الجسر الحديدي، وعند انبلاج الصبح ظهر الجيش التركي، فهاجم الصف الأول من الصليبيين على الفور قبل أن يتمكن رماة الأتراك من أن يصطفوا. ولم يستطع الهجوم أن يشتت حشود الأتراك وانسحب الفرسان مستدرجين العدو إلى أرض المعركة التي اختاروها حيست وجسد الأتسراك البحيسرة عن يمينهم والنهر عن يسارهم فعجزت جموعهم الهائلة عن مهاجمة حناحسي الصليبيين . وفي هذه الساحة الضيقة عاود الفرسان الهجوم على نحو شامـــل

<sup>.</sup>Raymond of Aguilers, loc. cit. (1)

هذه المرة، وأمام ثقل هجومهم تحطم حنود الأتراك الأخف تسليحًا وولـــوا الأدبـار ناشرين الفوضى في الصفوف المحتشدة خلفهم. وسرعان ما انسحب حيش رضوان كله في فوضى عائدًا إلى حلب، وعند مرورهم بحارب انضمت حاميتها إلى الفارين تاركــة للدينة للمسيحين المحلين الذين سلموها إلى الصليبين.

وبينما كان الفرسان يفوزون هذا النصر الكبير كانت المشاة تحسسارب معركة أصعب; إذ خرج ياغي سيان في هجوم شامل على المعسكر الذي كان المدافعون عنسه يفقدون مواقعهم شيئًا فشيئًا إلى أن شاهدوا الفرسان المنتصرين يقتربون بعد الظلم وباقتراهم أدرك ياغي سيان أنّ الجيش المغيث قد الهزم فأمر بعودة رحاله إلى داخل الأسوار.(١)

وارتفعت معنويات الصليبين هزيمة الجيش الثاني الذي جاء لنجدة أنطاكية، ومع ذلك لم يتحسن موقفهم وقتها. فالطعام ما يزال نادرًا رغم أنّ الإمدادات بدأت تصل إلى ميناء السويديّة وأغلبها من قبرص حيث جمع البطريق سيميون وربما تاتسيوس أيضاً الذي حُجِد فضله كل ما كان متاحًا. وتسللت من المدينة جماعيات تغيير إغارات متكررة على الطريق الجنوبي الذاهب إلى البحر وتنصب الأكمنة للقوافيل الأصغر، بينما كانت المدينة تحصل على تموينها من بوابة القديس حورج التي كانت ما تزال بلا حصار عبر الجسر المحصن. ولكي يتحكم الصليبيون في هذا الجسر، فيصبح الطريق إلى ميناء السويدية آمنا، اقترح ريموند بناء برج على الضفة الشمالية بسالقرب منه، ولكن المشروع لم يتم لافتقاد المواد والبنائين. وفي الرابع من مارس (آذار) وصل الى ميناء السويدية أسطول كل من عليه من الإنجليز بقيادة إدجار أثلنج المطالب المنفى بالعسرش. وكان الأسطول يحمل حجاجا من إيطاليا وتوقف في القسطنطينية حييث

<sup>.</sup> Gesta Francorum, VI, 17, pp. 80-6; Raymond of Aguilers, VII, pp. 246-8 (1)

التحق به إدجار الذي كان قد وضع نفسه تحت أوامر الإمبراطور. وفي القسطنطينية تم شحن الأسطول بمواد وآلات الحصار، وهكذا وصل الأسطول في الوقت المناسب تماما. وتعمد الصليبيون إخفاء حقيقة أن الإمبراطور هو الذي أرسل تلك الإمدادات.

## معركة على طريق السويدية

وعندما بلغت الصليبيين أنباء وصول الأسطول، انطلق ريموند وبوهيموند معـا، لافتقاد كل منهما الثقة في الآخر، ليجندا أكبر عدد ممكن من بين الركاب وليصحب العمال والمواد إلى المعسكر. وفي السادس من مارس (آذار)، وفي طريق عودهما محملين من ميناء السويدية، وقعا في كمين نصبته فصيلة من حامية المدينة، وقد أحفل جنودهما من المفاجأة فولوا الأدبار مذعورين تاركين الأحمال في أيدي الأعداء، واندفع بعـــض الشاردين إلى داخل المعسكر وأشاعوا مقتل كل من ريموند. وبوهيموند، وعلى الأثـــر أعد حودفري العدة للخروج لنجدة الجيش المهزوم. لكن الأتراك حرجوا فحــــأة مـــن المدينة لتغطية الفصيلة المثقلة بالأحمال حتى أوصولها إلى البوابــات. وتمكـن رجـال جودفري، الذين كانوا مستعدين بسلاحهم للخروج إلى البحر، مـن صــد الهجــوم التركى المفاجئ وظهر ريموند وبوهيموند دون توقع ومعهما بقايا قواتهما. وبرغم حالة الضعف البادية عليهما مكنا جودفري من رد الأتراك إلى داخل المدينة. ثم اتحد الأمراء ليعترضوا الفصيلة أثناء عودها. ونجحت تكتيكاهم نجاحا تاما، وتغلبوا بمناوراهم علمي الفصيلة التي عاقتها أحمالها فانهزمت وقتل أفرادها أثناء كفاحهم للوصول إلى الجسسر. واستعاد الصليبيون مواد البناء الثمينة. وقيل إن ألفا وخمسمائة تركى لقـــوا حتفــهم، غرق الكثير منهم أثناء محاولتهم عبور النهر، وكان من بين القتلي تسمعة أمسراء. وفي تلك الليلة تسلل أفراد من حامية المدينة لدفن القتلي في مقابر المسلمين على ضفاف

النهر الشمالية، وقد شاهدهم الصليبون وتركوهم في أمان، لكنهم في الصباح التـــالي نبشــوا القبور والهكوا حثث الموتى من أحل الذهب والفضة التي كان الموتى يتقلدونها.(١)

وترتب على انتصار الصليبين استكمال تطويق أنطاكية. وتم بناء البرج المطلوب إلى توفر العمال والمواد، وأصبح يتحكم في مدخل الجسر المحصن. وقد شيد بالقرب من مسجد في المقابر الإسلامية وسمي رسميا بقلعة ماهومري، وهي تسمية مشتقة من الكلمة الفرنسية القديمة بمعنى "مسجد". ولكن الأمراء تنازعوا حول من يكون مسئولا عن هذا البرج، فطلالب بسه ريموند لأنه من بنات أفكاره، وعادة ما كان يعرف بسحصن ريموند.

واكتمل البناء فـــي التاســع عشـــــر مــــن مـــــارس ( آذار ) ، وســرعان ما أثبــت

(1)

Gesta Francorum, VII, 18, pp. 88 - 96; Raymond of Aguilers, VII - VIII, pp. 248 - 9; Albert of Aix, III, 53 - 5, pp. 383 - 6; letter of Stephen of Blois in Hagenmeyer, op. cit. pp. 151 - 2; letter of Anselm of Ribemont in Hagenmeyer, op. cit. pp. 151 - 2; letter of Anselm of Ribemont in Hagenmeyer, op. cit. pp. 158 - 9; letter of the clergy of Lucca in Hagenmeyer, op. cit — Lucca — pp. 165-7, pp. 236-7 — Lucca — Lu

فائدته في منع الاقتراب من بوابة الجسر، غير أن بوابة القديس حورج كانت ما تـزال مفتوحة. ولجعلها هي الأحرى تحت المراقبة استقر الرأي على بناء حصن في مكان ديـر قديم على تل مواحه للبوابة، واكتمل تشييد الحصن في إبريل (نيسان) وعــهد بــه إلى تانكريــد الذي تقاضى ثلاثمائة مارك نظير الإنفاق عليه. ومنذ ذلك الوقت لم تتمكــن

قوافل الطعام من الوصول إلى المدينة، كما لم يستطع مواطنوها أن يرسلوا قطعاهم لترعى خارج الأسوار كما اعتادوا، وكان باستطاعة أفراد من المغيرين تسلق الأسوار على خبل سيلبيوس أو من خلال البوابة الحديدية الضيقة، ولكن أصبح من غير الممكن خروج هجمات منظمة. وبينما بدأت الحامية تعاني الجوع تيسرت مشكلة إطعام دون الصليبين; فقد تحسن الجو بحلول الربيع، وأصبح في الإمكان التجول لجلب الطعام دون خطر الهجمات التركية المفاجئة، وتحول التجار الذين كانوا يبيعون بضائعهم للحامية بأسعار مرتفعة إلى التعامل مع معسكر الصليبين. كل ذلك أتاح المزيد من الإمدادات للفرنج ورفع معنوياتهم. وسرعان ما استولى تانكريد بعد بناء حصنه على شحنة طعام هائلة كانت في طريقها إلى ياغي سيان تولي نقلها تجار مسيحيون سوريون وأرمنيون. وبعد كل هذا النجاح راود الصليبين الأمل في أن تستسلم أنطاكية تحت وطأة الجوع، وبجب أن يكون الاستسلام سريعا، إذ أن كربوقا الموصلي المرعب كان يعبئ قواته.(١)

## مفاوضات مع الفاطميين

وكان الإمبراطور ألكسيوس قد نصح الصليبيين أثناء وحودهم في القسطنطينيـــة

Gesta Francorum, VII, 18, VIII, 19, pp. 88, 96 - 8; Raymond of Aguilers, VIII (1) pp. 249-50; letter of Anselm of Ribemont in Hagenmeyer, op. cit. pp. 158-9; letter of the clergy of Lucca, ibid. p. 166

بالتوصل إلى نوع من التفاهم مع الفاطميين في مصر لأنهم أعداء ألداء للأتراك ومسن سمساتهم التسامح مع المسيحيين من رعاياهم. وعلى استعداد دائما للتعامل مع القوى المسيحية. وربما لم يأخذ الصليبيون هذه النصيحة، غير أنه في بداية الربيع وصلت سفارة مصريـــة إلى المعسكر الصليبي أمام أنطاكية أرسلها رجل مصر القوي الأفضل وزير الخليفة الصيبي المستعلى. ويبدو أنه اقترح تقسيم الإمبراطورية السلجوقية فيأخذ الفرنج شمال ســوريا وتأخذ مصر فلسطين. ولا شك في أن الأفضل كان يعتبر الصليبيين مجرد مرتزقة عند الإمبراطور، ولذلك افترض أن هذا التقسيم، القائم على أساس الوضع السائد قبل الغزو التركي، سيكون مقبولا على الوحه الأكمل. واستقبل الأمــراء الغربيـون السـفراء استقبالا وديا ولم يلزموا أنفسهم بأية ترتيبات محددة. وبقى المصريون في المعسكر بضعة أسابيع ثم عادوا إلى مصر تصحبهم سفارة فرنجية صغيرة محملة بالهدايا المأخوذة أصللا من الأسلاب التي استولوا عليها في معركة السادس من مارس (آذار). وتعلم الصليبيون من المفاوضات قيمة ما يمكن أن يخرجوا به من مزايا نتيجة للدس بين القوى الإسلامية، فنحوا حانبا تحاملاتهم الدينية وأرسلوا إلى دقاق الدمشقى، على أثر أنباء استعدادات كربوقا، طالبين منه الحياد ومعلنين أنه ليست لهم أطماع في أراضيه، ولكن دقاق الذي كان يعتبر أخاه رضوان الحلبي عدوة الرئيسي، لم يوافق على طلبهم لأنه رأى أخاه يعود إلى حياده السابق.(١)

<sup>(</sup>۱) استنادا إلى 181 لله Historia Belli Sacri (Tudebodus Imitatus) p. 181 كان الصليبيون قسد أرسلوا فعلا سفارة إلى مصر من نيقية بناء على نصيحة ألكسيوس. وقائمة السفراء مثار شك ؛ وربحسا شكلوا سفارة أرسلت من أنطاكية . على أنه من الممكن أن يكونوا قد تذكروا نصيحة الإمبراطور . وقد حساء ذكر السفارة المصرية إلى أنطاكية عند 247 Pagenmeyer, vi, p. 247 وبواسطة Raymond of Ribemont وبواسطة Hagenmeyer, op. cit. p. 151 عند 31, p. 86, vii, 19, p.96 Gesta Francorum. vi وعند تاريخ بابن الأثير مفاوضات الصليبين مع الدقاق (op. cit. 193).

وفي أوائل مايو (أيار) أصبح من المعروف أن كربوقا بدأ مسيرته، وكـــان معــه إلى جانب جنوده رجال أرسلهم سلاطين بغداد وفارس وأمراء الأرتق في شمال العـــراق، وكان دقاق في انتظاره في دمشق كي ينضم إليه، وكان ياغي سيان ما يزال صامدا في أنطاكية برغم الضغوط الشديدة الواقعة عليه. وازداد التوتر بين صفوف الصليبين، إذ أدركوا ألهم ما لم يستولوا على المدينة أولا فإلهم سوف يسحقون بين الحامية وحيـــش الغوث الهائل. وفي ذلك الوقت كان الإمبراطور ألكسيوس يجرد حملة في آسيا الصغرى. فأرسل إليه الصليبيون نداء يائسا للإسراع لنجدهم. أما بوهيموند الذي عقد العـــزم على الفوز بأنطاكية لنفسه فكان لديه ما يثير قلقه بصفة خاصة; فإذا وصل الإمبراطور قبل سقوط أنطاكية، أو إذا تعذرت هزيمة كربوقا إلا بمساعدة الإمبراطور، فسيصبح من المحال ألا تعاد أنطاكية إلى الإمبراطورية، وكان أغلب الأمراء على استعداد لإعطاء المدينة لـبوهيموند فيما عدا ريموند أوف تولوز الذي رفض بمؤازرة ـ فيما يبدو ـ من أديمار أسقف لوبوي، وغالبا ما كان الأمراء الصليبيين يناقشون دوافع ريموند لأنـــه ــ دون غيره من الأمراء ــ لم يكن مرتبطا بقسم صريح مع الإمبراطور ولأنه غـــادر القسطنطينية وهو على وفاق معه; ولكنه يكره بوهيموند ويرتاب فيه، ويرى فيه غريمه الرئيسي في القيادة العسكرية للحملة الصليبية، وربما كان هو والمندوب البابوي يعتبران أنه إذا كان القسم باطلا فينبغي أن تكون الكنيسة التي يمثلها أديمار هي وحدها السبتي يحق لها أن تخصص الأراضي لمن تشاء. وبعد مناقشات ودسائس تم التوصل إلى حــــل وسط: فإذا كان بوهيموند هو الأمير الذي يدحل حنوده المدينة قبل غـــــيرهم، وإذا لم يحضر الإمبراطور، فإنما تؤول إليه. ومع ذلك اعترض ريموند، ولكـــن كـان لــدى بوهيموند من الأسباب ما يجعله راضيا. (١)

Gesta Francorum, VIII, 19, pp. 100-2, corroborated by Anna Comnena, XI, iv, (۱)
.William of Tyre (v, 17, 1, pp. ويرد تسجيل اعتراض بوهيمند في رواية 4, vol. III, p. 21
220-1)

تسبب سوء التقدير الذي وقع فيه كربوقا في منح الصليبيين فرصة لالتقاط الأنفساس. فلم يشأ أن يتقدم إلى أنطاكية تاركًا في الرها حيشًا فرنجيًّا يهدد حناحه الأيمسن، ولم يدرك أنّ بالدوين كان بالغ الضعف بحيث لا يقدر على الهجوم، وأنه كان بالغ القسوة في قلعته العظيمة بحيث يتعذر تنحيته، وهكذا توقف كربوقا أمام الرها طوال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من مايو (أيار) وهو يهاجم أسوارها دون حدوى، ثم قسرر أنّ الجهد والوقت قد ضاعا بلا طائل.(١)

# مؤامرة للاستيلاء على أنطاكية

وفي تلك الأسابيع الثلاثة الثمينة كان بوهيموند يعمل جممة كبيرة. ففي وقت ما أقام اتصالا بأحد الضباط داخل مدينة أنطاكية يدعى فيروز وهو أرميني تحول إلى الإسلام ورفعه ياغي سيان إلى منصب عال في حكومته. وعلى الرغم مسن إخلاصه الظاهري كان يحمل مشاعر الغيرة من سيده، خاصة وأنه عاقبه مؤخرا بالغرامة لتخزينه الخبوب. وكان على اتصال بأبناء دينه السابق، وعن طريقهم توصل إلى تفهم مع بوهيموند ووافق على أن يبيعه المدينة. وظل سر هذه الصفقة في طسى الكتمان، ولم يأمن بوهيموند أحدا على هذا السر، وراح يركز علانية على الأخطار الداهمة ليضفي المزيد من القيمة على نصره المرتقب. (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر ما سبق ص ٣٣٠ ، والمراجع المذكورة ibid. n. 2.

<sup>&</sup>quot;a certain أرمين معبن Anna Comnena, XI, iv,2,vol.II, p.19 ويقول إنه عاد تركيا . وتطلق عليه وتطلق عليه Gesta Francorum, VIII, 20, p. 100 (مين معبن "a certain أرمين معبن Anna Comnena, XI, iv,2,vol.II, p.19 أرمين معبن "arich كان تركيا . وتطلق عليه Armenian" ويطلسق عليه Armenian ويطلق عليه والمساق عليه Matthew of Edessa "واحد من زعماء المدينة" دون أن يحدد حنسه Raymond of ويطلسق عليه (II,civ,p. 222) 'one of the chief men of the city' -- Aguilers, VIII,p.251

ولقد أفلحت دعايته للغاية. ففي أواخر مايو (أيار) تخلى كربوقا عن حصاره العقيسم للرها وواصل تقدمه. فدب الذعر في معسكر الصليبين، وبدأ الهاربون يتسللون مسن المعسكر بأعداد كبيرة لا تجدي معها محاولات منعهم، إلى أن هرب أخيرا في الثاني من يونيه (حزيران) حشد غفير من الفرنسيين الشماليين واتخذوا طريق الإسكندرونة يقودهم ستيفن أوف بلوا الذي كتب لزوجته من المعسكر وهو مفعم بالبهجة قبل ذلك بشهرين ليخبرها بأهوال الحصار ويصف لها كذلك الانتصار في معركة السادس مسن مارس (آذار) مركزا على أهميته الشخصية في الجيش. أما الآن، والمدينة ما تسزال صامدة، وحشود كربوقا على مقربة منها، بدا له أن انتظار مذبحة أكيدة أن هو إلا مخض حماقة، فهو لم يكن محاربا عظيما أبدا، وربما يعيش ليحارب في يوم آخر. وينفرد ستيفن من بين جميع الأمراء بحماسه الشديد في إعجابه بالإمبراطور، ولا بد أن بوهيموند ابتسم عندما رآه يرحل، غير أنه لم يكن ليتنبأ بمدى الفائدة التي سسيضيفها رحيله على قضيته.(١)

-- عبارة 'quidam de Turcatis' وربما يعني بهذه العبارة مسيحي مرتد. أما المصادر العربيسة: كمال الدين (op. cit. p. 192) وابن الأثير (op. cit. p. 192) فلا تحدد حنسه، ويطلق عليه الأحيسر: فيروز. أما الأول فيقول إنه كان صانع أسلحة يعرف باسم "زراد" صانع الزرد أو الدروع، كان ياغي سيان قد عاقبه لأنه كان يخزن المؤن. ويقول 31-212 William of Tyre,v,II,1,pp. 212 وهو يستند إلي المصادر العربية فيما يتضح - إنه كان ينتمي إلي طائفة "بني زرة" الحرفية (ترجمة مصطلسح باللاتينيسة (عسن عائلة لا بأس بها.

(١) يقول Fulcher of Chartres, 1,xvi,7,p. 228 إن رحيل ستيفن حدث في اليوم السابق على سقوط أنطاكية ، أي يوم ٢ يونية . وهو يقول ذلك بمشاعر الأسف ، لكنه لا يعزو رحيله إلي الجبن . ويقول-

وتضيف ترجمة وليم الفرنسية القديمة أنه كان 'Hermin' أي أرمينيا .

ولو أن ستيفن تأخر في رحيله لسويعات قليلة لتخلى عن قراره بالرحيل. ففي نفسس ذلك اليوم أرسل فيروز ابنه إلى بوهيموند ليخبره بأنه مهيأ لتنفيذ المهمة التي تنطوعي على الخيانة، وقد أشيع فيما بعد أنه كان مترددا طوال الوقت وحتى الليلة السابقة حينما اكتشف أن زوجته على علاقة مشينة مع واحد من رفاقه الأتراك. وهو الآن قائد برج الأحتين والقسم الملاصق له من سور المدينة المواجه لحصن تانكريد، ولذلك استحث بوهيموند على أن يجمع الجيش الصليبي بعد ظهر ذلك اليوم وأن يقوده خارجا باتجاه الشرق كما لو كان ذاهبا ليعترض طريق كربوقا، وبعد أن يسهبط الظلام يزحف الجنود عائدين إلى سور المدينة الغربي ومعهم السلالم ليتسلقوا البرج وسيكون هو في انتظارهم مراقبا لما يجري، فإذا ما وافق بوهيموند على ذلك فسوف يعيد إليه ابنه في المساء ليحتفظ به رهينة كعلامة على أنه على أهبة الاستعداد للتنفيذ.

-- تاريخ Gesta Francorum, ix,27, p.140 إنه هرب بسبب المســرض. ويعــزو Guibert of هروبه إلى الحبن الذي يبدو أنه كان الانطباع العام. ويعـــرب Aguilers, xi, p. 258 هروبه إلى الحبن الذي يبدو أن يعزي الهرب إلى مبررات. وكان ستيفن قـــد

انتخب في منصب في الجيش ورد كما يلي :

<sup>&#</sup>x27;ductor' of the army (Gesta Francorum, loc. cit.); or

<sup>&#</sup>x27;dictator' (Raymond of Aguilers, loc. cit.); or

<sup>&#</sup>x27;dominus atque omnium actuum provisor atque gubernator' (Stephen of Blois, letter in Hagenmeyer, op. cit. p. 149).

ويقينا لا يمكن أن يعني ذلك أنه عين قائدا عاما للجيش أو زعيما سياسيا للحملة الصليبية ، إذ أنه لم يقم بالقيادة قط في أية عملية عسكرية ، بينما كان أديمار هو الشخص الوحيد المعترف به علي أن له السلطة السياسية على الأمراء الآخرين . والأرجح أن ستيفن قد عهد إليه بمسؤولية الجانب الإدارى للحيش وكان مسؤولا عن تنظيم الإمدادات .

#### عشية الهجوم

وأخذ بوهيموند بنصيحته. فعندما اقترب اليوم من نهايته أرسل واحدًا من مشاته يُدعى مال كورون يجوب المعسكر آمرًا الجنود بالاستعداد للانطلاق عند غروب الشمس في غارة على أرض العدو. ثم أرسل إلى الأمراء الرئيسيين يدعوهم لقابلت وهم: أديمار أسقف لوبوي، وريموند، وجودفري، وروبرت أوف فلاندرز، وأحسبرهم لأول مرة بمؤامرته قائلاً: "الليلة، إن كان الرب ناصرنا، ستصبح أنطاكية في أيدينا". ولم يفصح ريموند عما انتابه من شتى مشاعر الغيرة، وأيّد هو ورفاقه المخطط تأييدًا صادقًا.

وعند غروب الشمس شرع الجيش في المسير شرقا، والفرسان على ظهور حيادهم ميممين شطر أعلى الوادي أمام المدينة بينما جنود المشاة يكدحون على ممرات التسلال من خلفهم، وشاهدهم الأتراك من داخل المدينة وهم ذاهبون فاسترخوا متوقعين قضـــاء ليلة هادئة. على أنه عند انتصاف الليل صدرت الأوامر في سائر أنحاء الجيش بـــالعودة إلى الأسوار الغربية والغربية الشمالية، وقبيل الفجر مباشرة وصل حنود بوهيموند أمام برج الأختين، ووضعوا سلما على البرج تسلقه ستون فارسا الواحد تلو الآخر يقودهم فولك أوف تشارترز، ودخلوا من نافذة عالية على الحائط إلى غرفة حيث كان فيروز ينتظر وهو في حالة من التوتر. وظن أول الأمر أن عددهـم غـير كـاف، وصـاح باليونانية: "إن ما لدينا من الفرنج قليل للغاية، أين بوهيموند?"، ولم يكن هناك ما يدعوه للقلق; فمن برج الأحتين استولى الفرسان على البرحين الآخرين اللذين كانــــا تحت إمرته ليمكنوا رفاقهم من وضع السلالم على الأسوار الممتدة بين الأبراج، بينما ذهب أحد المشاة الإيطاليين ليخبر بوهيموند أن الوقت قد حان ليتسلق الأسوار ويدخل المدينة، فتسلق السور وتحطم السلم من خلفه. وبينما كان بعض الجنود يهرعون بطول الأسوار مباغتين الحاميات في أبراحها، هبط آخرون داخل المدينة وأيقظـــوا الســكان المسيحيين ليساعدوهم على فتح بوابة القديسس حسورج، وفستحوها على مصراعيها

وكذلك بوابة الجسر الضخمة حيث كان سواد الجيش ينتظر. وتدفق الصليبيون عسبر البوابتين ولم يلقوا مقاومة تذكر، وشاركهم اليونانيون والأرمن في قتل كسل تركبي يشاهدونه من الرجال والنساء على السواء". واستيقظ ياغي سيان على ضوضاء الهرج والصخب، فأدرك أنه فقد كل شيئ. فهرب مع حرسه الخاص على ظهور الخيل عسبر المضيق المؤدي إلى البوابة الحديدية ثم إلى حانب التل. إلا أن ابنه شمس الدولة احتفظ برباطة حأشه وجمع ما استطاع من الرحال وشق طريقه إلى القلعة قبل أن يلحق بسه الفرنج، وتبعه بوهيموند لكنه فشل في اقتحام القلعة، ولذا رفع رايته الأرجوانية علسي أعلى نقطة استطاع الوصول إليها، وكانت رؤيتها وهي ترفرف في أشعسة الشمس الآخذة في الإشراق تبعث البهجة في نفوس الصليبيين البعيدين أسفلها وهم يدخلون المدينة.

#### الاستيلاء على المدينة

وجمع بوهيموند ما يكفي من الرحال وحاول أن يشدد الهجوم على القلعة، لكنه عاد مدحورا وجرح هو نفسه. وقتل أثناء ذلك شقيق فيروز وهلك كتيرون من المسيحيين. وكان رحاله يفضلون أن يسلبوا المدينة وينهبوا متاجرها، بينما تعزى هرأس ياغي سيان التي سلمها له أحد الفلاحين الأرمن. وكان ياغي سيان قد سقط من على ظهر جواده أثناء فراره في الممرر الجبلي، فتخلى عنه حارسه، فرقد هناك وقد أخذ منه الإرهاق وبدا في حالة من الذهول، وعندئذ رآه بعض الأرمن وعرفوه فقتلوه في الحال. ونال الذي حاء برأسه إلى بوهيموند حائزة ثمينة، وباع الباقون حزامه وغمسد سيفه بستين بيزنتة للقطعة.

وبهبوط ليل الثالث من يونية (حزيران) لم يبق تركي واحد على قيد الحيداة في أنطاكية، بل إن السكان الأتراك في القرى المجاورة التي لم يدخلها الفرنج بعد أن هربوا

مستنجدين بكربوقا. وراح الفرنج ينهبون منازل مواطني أنطاكية، المسيحيين منهم والمسلمين على السواء، وبعثرت الكنوز والأسلحة التي عثروا عليها أو دمرت على نحو عابث. ولم يكن بوسع المرء أن يسير في شوارع المدينة دون أن يطأ الجثث التي تعفنت سريعا بفعل حرارة الصيف. لكن أنطاكية عادت مسيحية مرة أخرى.(١)

(۱) ترد الرواية الأكثر نبضا بالحياة عن الإستيلاء على أنطاكية في تاريخ ,20, ترد الرواية الأكثر نبضا بالحياة عن الإستيلاء على الخصسن pp. 100-10 على الرغم من أن هذا التاريخ يخلو من ذكر فشل بوهيمند في الاستيلاء علمي الحصسن ويررد Raymond of Aguiler هذه المعلومات في روايته ، ويقو إن أول صليي دخل المدينة كان هو Fulk of Chartres(IX, pp. 251-3)

William of ويورد فولشر أوف تشارترز رواية أكثر إيجازا . أما روايسة Gouel of Chartres' في رواية طويلة لكنها مليئة بتفصيلات لا يعتمد عليها وهو يورد القصة المتصلة بحادثة زوحته فيروز . ويذكر ابن الأثير فرار ياغي سيان وموته (op.cit. p. 193).

# الفصل الرابع:

الإستيلاء على أنطاكية

# الاستيلاء على أنطاكية

"أَلْقَى يَدَيْهِ عَلَى مُسَالِمِيه، نَقَضَ عَهْدَهُ." (سفر الْمَزَامِير: الْمَزْمُور ٥٥ ــ ٢٠)

كان الاستيلاء على أنطاكية إنجازًا أهج قلوب المسيحيين. لكنهم بعدما حبت حنوة انتصارهم المسعور، وقيموا أوضاعهم، وحدوا أن موقفهم إنما تحسن تحسنا طفيفًا عن ذي قبل. لقد فازوا بمزايا عظيمة; فلديهم تحصينات المدينة التي لم تحسدم في المعركة تحميهم من حشود كربوقا، ووحدوا المأوى الذي ياوي أتباعهم المدنيين والكثيرين برغم المرض وبرغم الفرار فلم يعودوا يشكلون عائقًا كما كانوا في المعسكر، وقضوا تقريبًا على الجيش التركي في المدينة وانتهى بذلك تمديده المتواصل لهم. على أن الدفاع عن الأسوار الطويلة يستلزم رحالاً أكثر مما لديهم الآن، والقلعة ما تزال صامدة

وينبغي تطويقها، وبرغم أنّ حاميتها كانت بالغة الضعف بحيث لا تقدر على الهجوم إلا أنها تستطيع أن ترصد من قمتها كل حركة في المدينة، وقد استحال منعها من الاتصال بكربوقا. ولم يجد الصليبيون في المدينة ما كانوا يأملون فيه مسن مخسازن طعام، بل إنهم قد دمروا هم أنفسهم أغلب ثرواتها في نشوة انتصارهم. وبالرغم مسن ذبحهم المسلمين فلم يكن المسيحيون محل ثقة وخاصة السوريون منهم الذيسن ثبت غدرهم من قبل وكانوا لا يتعاطفون مع اللاتينيين إلا بقدر ضئيل. لقد كسان الغدر السوري أخطر بكثير على حيش داخل المدينة من خطورته على حيش يعسكر خارجها. وفضلاً عن ذلك، أبرز الانتصار سؤالاً سبق أن أظهر بالفعل بوادر الانشقاق في الحملة الصليبية: "لمن تؤول المدينة?".

### اقتراب كربوقا

لم يكن هناك بادئ الأمر وقت يتسع لمناقشة مستقبل المدينة; إذ أن كربوقا يتقدم ولابد من حماية المدينة من هجومة الماثل. وأيا ما كانت الخطط السيّ يفكسر فيها بوهيموند فليس لديه ما يكفي من الجنود لحراسة الأسوار بدون مساعدة زملائسه، فينبغي للجميع المشاركة في الدفاع، ولذا تولى كل أمير مسئولية حراسة قسم مسن التحصينات. وكانت المهمة الملحة التي يتعين على الجيش القيام بها هي تطهير المدينة ودفن الموتى بغاية السرعة قبل أن يتسبب تحلل الجثث في انتشار الأوبئة. وبينما كان الجنود منهمكين في تلك المهمة اتخذ أديمار أسقف لوبوي التدابير لتنظيف كاتدرائية القديس بطرس والكنائس الأخرى التي دنسها الأتراك وإعادة اقامسة الشعائر المسيحية فيها. وأطلق سراح حون من سحنه وأعيد إلى كرسيه البطريرقي. وكان حون يونانيا يمقت الشعائر اللاتينية، فهو البطريق الشرعي وإن كان كرسيه الكنسي ما يزال وثيق العلاقة بروما. و لم يكن أديمار ليسيء إلى الشرعية أو إلى العاطفة السائدة بسين المدركين لآلام حون

من أحل العقيدة من يستاء من عودته، فيما عدا بوهيموند الذي تنبأ بأن ذلك ربمـــا لا يتفق ومصالحه.(١)

وما أن استقر الصليبيون في المدينة حتى أقبل كربوقا الذي وصل في الخامس مسن يونية (حزيران) إلى نهر العاصي عند الجسر الحديدي. ثم ضرب معسكره بعد يومين أمام الأسوار في نفس الأماكن التي كان الفرنج يحتلونها مؤخرا، وعلى الفيور أرسل شمس الدولة مبعوثين من القلعة يطلبون مساعدته، لكن كربوقا أصر على تسليم القلعة لجنوده، وتوسل إليه شمس كي يسمح له بالاحتفاظ بالقيادة حتى يتم استرداد المدينة ولكن دون حدوى، فلم يجد مفرا من تسليم القلعة ومخازها كلها إلى الضابط الحسائز على ثقة كربوقا ســـ أحمد بن مروان. (٢)

وأول خطة اختطها كربوقا هي التوغل داخل المدينة من القلعة. وتوقع بوهيموند وريموند تلك الخطة الخطرة فشيدا سورا حول القلعة للفصل بينها وبين تحصينات المدينة. ولأن هذا السور هو أضعف قطاعات الدفاع فقد تناوب الأمراء حراسته برحالهم. وبعد أن قام أحمد بن مروان ببعض عمليات الاستطلاع شن هجوما على هذا القطاع ربما في باكورة التاسع من يونية (حزيران). وكان يتولى الدفاع عن هذا القطاع يومئذ هيو أوف فيرمندوا وكونت أوف فلاندرز، ودوق نورماندي، وكاد إبن مروان أن يتغلب عليهم لكنهم ردوه في نحاية الأمر بعد أن أنزلوا به خسائر حسيمة. ثم قرروقا إحكام تطويق الفرنج على مسافة أقرب وإرجاء مهاجمتهم إلى أن يضعفهم الجوع، وبذا تكون خسائره أقل ما يمكن، فقام في العاشر من يونية (حزيران) بتغيير مواقع قواته لتطويق المدينة بالكامل، وحاول الصليبيون إعاقته فخرجوا في هجمة شرسة

<sup>.</sup>Albert of Aix, IV, 3, p. 433. He calls John 'virum Christianissimum' (1)

<sup>.</sup>Kemal ad-Din, op. cit. pp. 582-3; Gesta Francorum, IX, 21, p. 112 (7)

ولكنهم سرعان ما اضطروا إلى التقهقر مـرة أخــرى إلى حيــث الســـلامة داخـــل الأسوار.(١)

وأدى هم فشلهم إلى حالة من الغم الشديد. ذلك أهم حينما استولوا على المدينة منذ أسبوع ارتفعت روحهم المعنوية لفترة وحيزة، ثم تدنت الآن إلى الحضيض. فها هو الطعام يتناقص مرة أخرى حتى بلغ سعر الرغيف الصغير بيزنتــة واحــدة، والبيضــة بيزنتين، والدحاجة خمس عشرة بيزنتة، واضطر كثيرون إلى العيش على أوراق الشحـــر أو الجلود المحففة. وحاول أديمار أسقف لوبوي عبثا أن يدبر الأمـــر للتخفيــف عــن الحجاج الفقراء، وظن الكثير من الفرسان أن ستيفن أوف بلوا قد اختار بفراره المسار الأكثر حكمة. وأثناء ليل العاشر من يونية (حزيران) تمكنت جماعة يرأسها ثلاثة: وليم، وأوبري أوف حرانت ــ ميسينيل، ولامبرت كونت أوف كليرمونت من المرور خلال خطوط الأعداء والإسراع إلى ميناء السويدية حيث كانت السفن الفرنجية راسية في الميناء. وربما كانت بعض سفن جنوا والسفن الأخرى تابعة لأسهطول جوينيمير. وأعلن الهاربون أن الجيش الصليبي هالك لا محالة، فأسرعت السفن الراسية برفع مراسيها وأبحرت بحثا عن ميناء آخر أكثر أمانا ومعها الهاربون إلى أن وصلموا ميناء طرسوس حيث التحقوا بقوات ستيفن أوف بلوا الذي كان يخطط للعودة إلى أنطاكية لدى سماعه بأنباء استيلاء الصليبيين عليها، لكنه ارتدع بعد أن رأى حيش كربوقا من بعيد. وكان وليم أوف حرانت ــ مينسيل هو زوج أحت بوهيموند مابيلا، ولا شك

Kemal ad-Din, *loc. cit.; Gesta Francorum*, XI, 21,p. 114; letter of princes to (1) Urban II, in Hagenmeyer, *op.cit.* p.162; William of Tyre, VI,4,1,p.240

في أن فرار أجد الأقرباء القريبين بهذه الدرجة من رئيس النورمانديين يؤثر أيما تأثــــير على الجيش كله.(١)

# ألكسيوس في طريقه إلى أنطاكية

وبدا للمحاصرين داخل أنطاكية أن فرصة الخسلاص الوحيدة همي وصول الإمبراطور وقواته. وكان معروفا أنه انطلق بالفعل من القسطنطينية، وفي الربيع تقدم حون دوكاس من ليديا إلى داخل فريجيا حتى بلغ الطريس الرئيسي الذي سبق أن سلكه الصليبيون الذين أعادوا في بعض الأحيان فتح الطريسق إلى أنطاليا. ولذلك رأى ألكسيوس أنه من الأسلم أن يأخذ حيشه الرئيسي إلى قلب آسيا الصغرى حسى يوفسر المساعدة للحملة الصليبية رغم أن كثيرين من مستشاريه لم يجبذوا حملة تأخذه إلى هذه المسافة البعيدة عن عاصمته في بلاد لم يتم تطهيرها بعد من الأعداء. وفي منتصف يونية (حزيران) وصل ألكسيوس إلى فيلوميليوم، وبينما كان يعد العدة لمواصلة مسيرته ظهر ستيفن ووليم في المعسكر، وكانا قد أبحرا معا من طرسوس وسمعا أثناء رحلتهما، رحما في أنطاليا، يمكان وجود الإمبراطور، فتركا رحالهما لمواصلة الرحلة بحرا وأسرعا شمالا لى فيلوميليوم ليؤكدا للإمبراطور أن الأتراك في أنطاكية الآن، وأن الجيش الصليي على وشك الإبادة. وفي نفس الوقت تقريبا لحق به بطرس أوف أولبس الذي ترك موقعه في كومانا شرقي قيصرية ليبلغه بأن هناك حيشا تركيا يتقدم ليضرب ألكسيوس قبل أن

Raymond of Aguilers, XI, pp. 256-8; Gesta Francorum, IX, 23, pp. 126-8; (۱) letter of clergy of Lucca, in Hagenmeyer, op. cit. p. 166, Where William of الما المحظانية علي الله Ducange الما Grant-Mesnil is called 'cognatus Boemundi' Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Grecs, vol. ii, p.27 كومنينا في 7منينا في Mabilla رغم أنه يفترض أن زواجها قد تم في تاريخ حديث. ويخبرنيا في أبوليا قبل الحملة الصليبية .

يتمكن من الوصول إلى أنطاكية. ولم يكن لدى الكسيوس ما يدعوه إلى الشـــك في تلــك الروايات: إذ كان ستيفن صديقا يمكن الاعتماد عليه ، فضلا عن أن هذه الكارثة لهم تكسن بعيدة الاحتمال بأي حال من الأحوال. واضطرته تلك الأنباء إلى إعادة النظر ف خططه، فإذا كان الأتراك قد استولوا على أنطاكية وقضوا على الفرنج فسوف يواصلون هجومهم لا محالة، وسوف يحاول السلاحقة بلا شك استرداد ما فقدوه ومن ورائهم العالم التركبي المنتصر كله، وفي مثل هذه الظروف يصبح استمرار الحملة ضربا من الجنون. وكانت مسيرة حيشه معرضة بحكم وضعها للهجمات التركية الخطرة، ولا مجال لأن يفكر في إطالة خطوط مواصلاتــه في هذا المنعطف من أحل قضية خاسرة بالفعل. وحتى وإن كان مغامرًا كأمراء الحملة الصليبيــة فإنَّ المخاطرة ليست حديرة بالمحاولة، وإنَّما هو مستول عن رعاية إمبراطوريـــة كبــيرة معرضة للهجوم، وواحبه الأول ينبغي أن يكون موجهًا نحو رعيته، فاستدعى مجلســـه وأخطر أعضاءه بضرورة الانسحاب. وكان هناك أمير نورماندي بين مساعديه يدعى حوي وهو أخ غير شقيق لـبوهيموند، وظل في خدمة الإمبراطور لسنوات طويلــة، واضطرمت نوازع الشفقة في صدره على الصليبيين الموروطين، فتوسل إلى الإمبراطور كى يستمر في مسيرته، فربما تكون هناك فرصة الإنقاذهم، غير أنه لم يكن هناك مسن يؤيد طلبه. وانسحب الجيش البيزنطي العظيم باتجاه الشمال تاركًا نطاقًا مـــن الأرض الجرداء تحمى المناطق التي انتزعها الجيش مؤخرا من الأتراك. (١)

(۱) Anna إنحي برهيمند Guy يذكر تدخل حوي Gesta Francorum, IX, 27, pp. 140-6 إذكر تدخل حوي Guy أخي برهيمند Peter إلى Comnena, XI, vi, 1-2, vol III, pp. 27-8 وتقول أناكومنينا إن بطرس أوف أولب Placentia التي كا عنها آني مع هاربين آخرين من أنطاكية . بيد أنه قد ترك حاكما لـــ Placentia التي لا وأنه قد حاء منها ، ومعه أنباء اقتراب الجيش التركي من الشرق لكي يعترض طريق ألكسيوس في حال تقدمه . وتوضح أنا كومنينا أن هذه الأنباء هي التي جعلت ألكسيوس يتخذ طريق العودة وإذا كان الفرنج قد هزموا فعلا في أنطاكية فمن الجنون أن يستمر في تقدمه .

ولو أن ألكسيوس استجاب لتوسلات حوي لكان ذلك أفضل للإمبراطورية ولسلام العالم المسيحي الشرقي برغم أنه لم يكن بوسعه أن يصل إلى أنطاكية قبل أن تنقضي المعركة الحاسمة. فعندما علم الصليبيون بشائعة عودة الجيش الإمبراطوري بلغت منهم المرارة مبلغها، وتصوروا أنفسهم كمحاربي المسيح ضد الكفرة، واعتبروا رفضا الإسراع لنجدهم مدمهما بدت ميئوسا منها عملا من أعمال خيانة العقيلة، ولم يكن بوسعهم تقدير واحبات الإمبراطور الأحرى، وبدلا من ذلك فإن إهماله يبرر كافة الشكوك والكراهية التي يحملونها بالفعل نحو اليونانين. ولم يغتفر ذلك لبيزنطة البتلة، ووجد بوهيموند الأمر كله في صالح طموحه (١).

وتحقق الصليبيون من أن اللوم يقع أيضا على ستيفن أوف بلـــوا الـــذي تناولـــه مؤرخوهم بمشاعر الغضب ونعتوه بالجبن، وسرعان ما سبقته القصة إلى أوروبا، وقــــد عاد ستيفن نفسه متمهلا على مراحل إلى وطنه حيث وحد زوجته وقـــد أخـــذ منــها الخجل كل مأخذ و لم يهدأ لها بال حتى أعادته إلى الشرق مرة أخـــرى للتكفـــير عــن خطيئته. (٢)

وفي تلك الأثناء كان كربوقا يواصل تشديد الحصار على أنطاكية. وفي التساني عشر من يونية (حزيران) شن هجوما مفاحتا كاد يستولي فيه على أحد أبراج الجسزء الجنوبي الغربي من السور، لولا أن أنقذت البرج شجاعة ثلاثة فرسان من ماليتر، ولكي

 <sup>(</sup>۱) لم يكن من الممكن أن تصل إلي أنطاكية أخبار انسحاب الإمبراطور إلا بعد هزيمة كربوقا بزمن طويل.
 أنظر ما يلي الصفحتين ٣٨٣ و ٣٩٠

<sup>(</sup>٢) Orderic Vitalis, x, 19, vol . iv, p. 118 الذي يذكر خمل أديلا ، إلى أن تتمكن من إقناع ستيفن بالذهاب مرة أخري إلى الحملة الصليبية .

يتجنب بوهيموند تكرار تلك المخاطر أمر بحرق شوارع بأكملها في المدينة بالقرب من الأسوار حتى يتمكن الجنود من المناورة بشكل أيسر.(١)

#### تدخل ما وراء الطبيعة

وفي ذلك المنعطف حدثت سلسلة من الأحداث بدت للمسيحيين وكأن الـــرب يشملهم برعايته مما رفع من معنوياهم. فقد كان الجنود جوعي وملهوفين، وقد أبقيي الجو تنتشر الأحلام والرؤى. ولأبناء العصور الوسطى إيماهم بـــأن الخــوارق ليســت مستحيلة ولا حتى نادرة جدا، ولم تكن أفكارنا المعاصرة المتصلة بقوى اللاشعور قـــد ظهرت بعد; وإنما يعتقدون أن الأحلام والرؤى تأتى من الرب أو \_ في بعض الحالات \_ من الشيطان. ولا يتأتى الشك في الحلم إلا إذا كان صاحبه موضع تكذيب صريح. وعلينا أن نتذكر هذا الموقف عندما نتأمل الحادثة التالية: ففــــى العـــاشر مــن يونيــة (حزيران) ١٠٩٨ ميلادية حاء إلى خيمة الكونت ريموند فلاح اسمه بطرس بارثولوميو في ملابسه البالية وطلب مقابلته مع أديمار أسقف لوبوي، وكان قد التحــق بالحملــة الصليبية خادما لواحد من حجاج بروفانس يدعى وليم ــ بطرس. ولم يكن الفــــلاح أميا تماما على الرغم من أصله الوضيع، وإنما كان معروفا بين أقرانه بأنه سيئ السمعة مفرط الانغماس في الملذات. وقصة ذلك الرجل أنه كان يتعذب حلال الأشهر الأخيرة بالرؤى التي كشف له فيها القديس أندرو عن أثر من أقدس آثار العالم المسيحي يمكن العثور عليها، ألا وهو الرمح الذي نفذ في حانب المسيح. وحاءته الرؤيا الأولى عندمــــا

ويقـــول Gesta Francorum, IX, 26,p. 136; Radulph of Caen, LXXVI, pp. 660-1 (١)

Albert of Aix, IV,35,p.413 ويذكر الحرق الحري أحرق الحري أحرق الحري الفلندرزي أحرق الحري الفلندرزي أحرق الحري القرسان الآتين من مالين Malines .

حدث زلزال الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول); فبينما كان يصلي في رعب ظهر له فحأة رجل مسن فضى الشعر وبصحبته شاب طويل يأخذ جماله بالألباب، وأحبره الرجل إنه هو القديس أندرو نفسه، وأمره بالذهاب من فوره لمقابلة أسقف لوبوي والكونت ريموند ليوبخ الأسقف على إهماله في واجبه كواعظ، وليكشف للكونت عن مكان الرمح الذي اطلعه القديس عليه. وبعد ذلك وجد بطرس أنه محمول على الهواء بنفس الهيئة التي كان عليها، مرتديا قميصه وحسب، إلى داخل المدينة حيث كاتدرائية القديس بطرس التي حولها الأتراك إلى مسجد، وقاده القديس أندرو من المدخل الجنوبي إلى الكنيسة الصغيرة في الناحية الجنوبية، وهناك احتفى داخل الأرض ليظهر ثانية حاملا الرمح، وأراد بطرس أن يأخذه في الحال ولكن القديس أندرو أمره أن يعود مرة أخرى ومعه اثنا عشر من رفاقه بعد الاستيلاء على المدينة، وأن يبحثوا عن الرمح في نفسس المكان. ثم وحد نفسه وقد حمله الهواء عائدا به إلى المعسكر.

#### رؤى بطرس بارثولوميو

وقال بطرس أنه تجاهل أوامر القديس حشية ألا يستمع أحد إلى رجل فقير مثله، وبدلا من ذلك رحل إلى الرها في حملة لجلب الطعام. وفي العاشر من فبراير (شباط)، وبينما كان حالسا في الحصن القريب من الرها في وقت صياح الديكسة، ظهر له القديس أندرو ورفيقه مرة أخرى وزحره على عصيانه لأوامره وعاقبه بمرض مؤقت في عينية، كما ألقى عليه القديس أندرو محاضرة عن حماية السرب الخاصة مضيفا أن القديسين كلهم مشتاقون لاستعادة أحسادهم ليحابوا إلى حانبهم. واعسترف بطسرس بارثولوميو بذنبه وعاد إلى أنطاكية، ولكن شجاعته خذلته مرة أخرى و لم يجرؤ علسى مفاتحة الأمراء العظام. وفي مارس (آذار) شعسر بالارتياح حينما أخذه سيده وليم

بطرس في رحلة لشراء الطعام من قبرص. وفي مساء أحد السعف(١) العشريسن من مارس (آذار)، وأثناء نومه مع سيده في خيمة بميناء السويدية، حاءتـــه الرؤيا مرة أخرى، فأعاد بطرس بارثولوميو اعتذاراته، فقال له القديس أندرو ألا يخاف وأعطهاه التعليه التي ينبغي للكونت ريموند تنفيذها عندما يصل إلى نهر الأردن. وسمع سيده وليم ــ بطرس المناقشة ولكنه لم ير شيئا. وعاد بطرس بـــارثولوميو بعــد ذلــك إلى المعسكر في أنطاكية ولم يتمكن من مقابلة الكونت، ولذا رحل إلى ماميسترا ليواصل رحلته إلى قبرص. وفي ماميسترا حاءه القديس أندرو غاضبا وأمسره بالعودة، وأراد بطرس أن يطيع الأوامر لكن سيده اضطره إلى الإبحار. وحرفت الأمسواج السفينة ثلاث مرات عائدة بها، وأخيرا ألقتها على شاطئ حزيرة قريبة من ميناء السويدية حيث ألغيت الرحلة. ومرض بطرس فترة من الزمن، وبعدما شفي كان الصليبيون قد استولوا على أنطاكية، فدخل المدينة وشارك في معركة العاشر من يونية (حزيران) وكـــاد أن يقتـــل منسحقا بين حصانين، وعلى الأثر ظهر له القديس أندرو مرة أخرى وحادثـــه في صرامــة بحيث لم يعد في مقدوره أن يعصى أوامره، فقص القصة على رفاقــه أول الأمر، ورغم ارتياهم فيها ها هو الآن يعيدها على الكونست ريمونسد وأسقف لو بوي. (۲)

<sup>(</sup>١) (المترجم): أحد السعف: يوم الأحد السابق على الفصح، يحتفل فيه بذكري دخول المسيح القدس ظافرا وقد نثر سعف النخل في طريقه

<sup>(</sup>٢) وردت قصة بطرس بارثولوميو كاملة في Raymond of Aguilers, x, pp. 253-5 وهمسو يؤمن به إيمانا مطلقا . والرواية المقتضبة الواردة في تاريخ Gesta Francorum, IX, 35, pp. 132-4 والتسمى ربما كتبت في ذلك الوقت ، تظهر تصديقا بالقصة . وكذلك خطاب الأمراء المرسل إلي إيربان الثاني الوارد و Hagenmeyer, op. cit.p.163 وهو الخطاب الذي كتب بوهينمد مسودته .

ولم يتأثر أديمار بالقصة، واعتبر أن بطرس بارثولوميو شخصية مغمورة لا يعسول على قصته وربما استاء من انتقاد حماسه كواعظ، وربما تذكر أنه شاهد في القسطنطينية رمحا مقدسا مشهود له بأصالته منذ زمن بعيد، ولكونه رجل كنيسة متمرس لم يكسسن ليثق في رؤى الجهلاء. أما ريموند، الذي كان في ورعه أكثر بساطة وأشسسد حماسا، فكان مهيئا للاقتناع، وأعد العدة للبحث الجاد عن الرمح خلال خمسة أيام، وفي نفسس الوقت عهد إلى واعظ حيشه برعاية بطرس بارثولوميو.(١)

وتوالت الرؤى بسرعة. ففي ذلك المساء، وبينما كان الأمراء محتمعين أعلى المدينة محوار السور المحيط بالقلعة، طلب قسيس من فالنس (٢) يدعي ستيفن مقابلتهم، وأخبرهم أنه في الليلة السابقة ظن أن الأتراك قد استولوا على المدينة، فاصطحب معهموعة من القساوسة إلى كنيسة السيدة العذراء لإقامة قداس شفاعة، وبعد انتهاء القداس استغرق الآخرون في النوم، وبينما كان مستلقيا رأى أمامه هيئة شخص براع الجمال استفسر منه عمن يكون هؤلاء الرحال ، وسره أن يعلم ألهم مسيحيون طيبون وليسوا هراطقة، ثم سأل ستيفن عما إذا كان يعرفه، فأحاب بالنفي لكنه لاحظ هالمه صليبية الشكل تحيط برأسه على النحو الذي يراه في صورة المسيح، وأقر الزائر أنه هو المسيح ثم سأل عمن يكون قائد الجيش، فرد ستيفن بأنه لا يوحد قائد للحيش وإنما

<sup>(</sup>۱) Raymond of Aguilers, ibid.p. 255 وعن الرمح الذي حفظ في القسطنطينية أنظر , Raymond of Aguilers, ibid.p. 255 وعن الرمح الذي Les Sanctuaires de Byzance, pp. 9, 24, 116 أنسى "الرمح المقدس السذي عثر عليه في أنطاكية 'The Holy Lance found at Antioch' فسي " المختسارات البسوعيسة Ralph of Caen, CII, p. 678 ويسرد في vol. LXVIII "Analecta Bollandiana سعسة بطرس السيئة كما أخبر عنها بوهيمند .

<sup>(</sup>٢) (المترجم): فالنس: مدينة جنوب شرقي فرنسا على تحر الرون.

السلطة الرئيسية في يد أسقف، فطلب المسيح من ستيفن أن يخبر الأسقف أن قومه قد أثموا بشهواتهم واقترافهم الزنا، لكنهم إذا عادوا إلى سبيل الحياة المسيحية فسوف يرسل لهم الحماية في غضون خمسة أيام، ثم ظهرت سيدة وضاءة المحيا وقسالت للمسيح إن هؤلاء هم الناس الذين كانت تشفع لهم دائما، وانضم إليهما القديس بطرس كذلسك، وحاول ستيفن أن يوقظ واحدا من رفاقه ليكون شاهدا على الرؤيا، لكسن الزائريسن ذهبوا قبل أن يتمكن من ذلك.

# اكتشاف الرمح المقلس

وكان أديمار على استعداد لقبول هذه الرؤيا وتصديقها، إذ أن ستيفن قسيس حسن السمعة، فضلا عن أنه أقسم على الإنجيل أنه صادق في قوله، ولما رأى أديمار أن الأمراء قد تأثروا بالقصة استحثهم في الحال على أن يقسموا بالسر المقدس ألا يترك أي منهم أنطاكية إلا برضاء الآخرين جميعا، فكان بوهيموند أول من أقسم، وتلاه ريموند، وروبرت النورماندي، وحودفري وروبرت أوف فلاندرز، ثم تبعهم الأمراء الأقل شأنا، ورفعت أنباء القسم من معنويات الجيش. وزيادة على ذلك، فإن ما ذكره ستيفن مسن وحود علامة على رعاية إلهية ستحدث خلال شمسة أيسام دعسم مزاعسم بطسرس بارثولوميو. وازدادت التوقعات قوة. (١)

وفي الرابع عشر من يونية (حزيران) شوهد نيزك في السماء بدا وكأنه سيسقط فوق معسكر الأتراك، وفي الصباح التالي توجه بطرس بارثولوميو إلى كاتدراثية القديس بطرس ومعه صحبة من اثنى عشر شخصا تضمنت الكونت ريموند، وأسقف أورانج،

<sup>.</sup>Raymond of Aguilers, XI, pp. 255-6; Gesta Francorum, IX, 24, pp. 128-32 (1)

وريموند أوف أجيليه المؤرخ، وظل العمال يحفرون الأرض طوال اليوم، لكنهم لم يجدوا شيئا، فانصرف الكونت تسبقه خيبة الأمل. وأخيرا وثب بطرس نفسه وهدو يرتدي قميصه في الخندق، وأمر الحاضرين جميعا بالصلاة، ثم أخرج قطعة من الحديد وعلدى وجهه آيات الانتصار، وأعلن ريموند أوف أجيليه أنه رآها بينما كانت ما تزال مدفونة في الأرض، وسرعان ما انتشرت قصة اكتشافه في أنحاء الجيش وتلقاهدا الجميدع بحماس وغبطة(۱).

وإذا حاولنا الآن أن نحكم على حقيقة ما حدث فستكون المحاولة عقيمة. فقد تم تنظيف الكاتدرائية مؤخرا لإعادة تكريسها لخدمة الرب، وربما شارك بطرس بارثولوميو في هذا العمل بعد عودته إلى أنطاكية، فهو لم يكشف مطلقا عن تاريخ هذه العردة، وبذا تتوفر لديه الفرصة لدفن قطعة الحديد تحت الأرضية، أو ربما كانت لديمه موهبة المستنبئ بالعصا الذي يعرف مواقع المعادن تحت الأرض. والجدير بالملاحظة أنه حتى في ذلك العصر الذي تعتبر المعجزات فيه ممكنة الحدوث بشكل عام، التزم أدمار أسسقف لوبوي بوضوح بوجهة النظر القائلة بأن بطرس مجرد دحال، وكما يظهر مسن تتمة القصة شارك كثيرون أدمار في عدم ثقته التي لم تكن قد أعلنت بعد، فالعثور على هذا الأثر أثلج صدور المسيحيين، حتى اليونانيين والأرمن، بحيث لم يشأ أحد أن يفسد مسا أحدثه من محجة وغبطة. ومع ذلك، فإن بطرس بارثولوميو نفسه سبب بعض الصدمة لمؤيديه حينما أعلن بعد ذلك بيومين أنه تلقى زيارة أحرى من القديس أندرو، وربمسا شعر بالغيرة من ستيفن الذي حادثه المسيح مباشرة ، ولذا أهجه أن يسمع من القديس شعر بالغيرة من ستيفن الذي حادثه المسيح مباشرة ، ولذا أهجه أن يسمع من القديس

<sup>(</sup>۱) Raymond of Aguilers, XI, p. 257 وتذكر جميع المراجع قصة العثور على الرمح ، بما في ذلك الكومنينا XI, vi, 7, vol. III, p. 30 التي تقول إنه مسمار وليس رمحا ، وتنسب اكتشافسه إلسي بطسرس الناسك ، كما ذكر القصة 223 Matthew of Edessa, II, clv, p. 223 ويقول ابن الأليسر مراحة إن بطرس دفن رمحا بنفسه 0p. cit. p. 195 أنظر رانسيمان .op. cit. p. 195

أندرو أن رفيقه الصامت الذي ظهر معه في الرؤيا كان هو المسيح بالفعل، ثم أعطها القديس تعليمات دقيقة عن الطقوس التي ستقام احتفالا بالاكتشاف وإحياء ذكراه السنوية، ولدى سماع أسقف أورانج بتلك الطقوس الدينية وتفاصيلها ارتاب في بطرس وسأله ما إذ كان يستطيع القراءة. وظن بطرس أنه من الحكمة أن يعلسن أنسه أمسى، واتضح أنه كاذب، ولكن سرعان ما اطمأن أصدقاؤه إذ أنه منذ ذلك الوقت لم يعسد قادرا على القراءة، وسرعان ما عاود القديس أندرو الظهور ليعلن عن معركة وشيكـة مع الأتراك لا ينبغي لها أن تتأخر طويلا لأن خطر الموت جوعـــا يتـــهدد الصليبيــين. وأوصى القديس بالصوم خمسة أيام، تكفيرا عن خطايا الناس. وعلى الجيش بعد ذلك أن يهاجم الأتراك وسوف يحظى بالنصر. ولا ينبغي لهم أن ينهبوا خيام الأعداء.(١)

ومرض الكونت ريموند، وبذا أصبح بوهيموند القائد الأعلى للجيش، وقسرر أن المخرج الوحيد هو شن هجوم شامل على معسكر كربوقا، ومسن الجسائز أن يكسون القديس أندرو قد استوحى نصيحته الأخيرة من مصادرها الأرضية. وبينمـــا كـانت معنويات الصليبيين تتحسن كان كربوقا يواجه صعوبات مستزايدة في الحفساظ علسي تحالفاته; فمازال رضوان الحلبي متباعدا عن الحملة، لكن كربوقسا شعسر بالحاجسة إلى مساعدته; فبدأ يتفاوض معه، مما أغضب دقاق الدمشقي الذي كان عصبيـــا بســبب العدوان المصري في فلسطين وهو يتلهف على العودة إلى الجنوب، وأما أمـــير حمــص فكانت له ثارات عائلية مع أمير منبج ولم يسعه التعاون معه. وحدث احتكــاك بــين الأتراك والعرب في قوات كربوقا نفسه الذي حاول الحفاظ على النظــــام باســتخدام سلطته الاستبدادية التي استاء منها كل الأمراء لمعرفتهم أنه مجرد أتابج. وباقتراب الشهر

من نمايته كان الهاربون من المعسكر يزدادون أكثر فأكثر، وعاد الكثير مسن الأتسراك والعرب على السواء إلى بلادهم.(١)

# سفارة بطرس الناسك

ولا شك في أن قادة الصليبين علموا بمتاعب كربوقا فحاولوا إقناعه بالتخلي عن الحصار. ففي السابع والعشرين من يونية (حزيران) أرسلوا إليه سفارة مؤلفة من بطرس الناسك وواحد من الفرنج يدعى هيرلوين كان يتحدث العربية والفارسية، ولاختيار بطرس الناسك دلالة على أنه استعاد سمعته التي كانت قد تلوثت بمحاولته الفرار قبل ذلك بخمسة أشهر، وربما لم يذهب في هذه السفارة أحد من القادة خشية ألا يحسترم الأتراك حصانة المبعوثين، وقد اختير بطرس الناسك باعتباره أفضل المعروفين من غسير المقاتلين مع الجيش، ويعتبر قبوله القيام بهذه المهمة دليل على شجاعته، واسهام في الحفاظ على هيبته. ولا ندري الشروط التي كان مسموحا لمبطرس أن يعرضها، فمن المواضح أن الأحاديث التي يقولها المؤرخون المتأخرون على لسان كسل مسن بطرس وكربوقا مجرد تخيلات، وكما يقول بعض المؤرخين ربما أثير اقتراح إجراء سلسلة مسن المبارزات الفردية تقرر مصير الأمر كله. وعلى الرغم من ضعف كربوقا المتزايد فقسد استمسك بضرورة التسليم دون قيد أو شرط، ورجعت السفارة خاوية الوفاض، ولكن استمسك بضرورة التسليم دون قيد أو شرط، ورجعت السفارة خاوية الوفاض، ولكن ربما اكتسب هيرلوين بعض المعلومات النافعة عن طبيعة الأحوال في المعسكر التركي.

و لم يعد هناك مفر من القتال بعد فشل السفارة. وفي باكورة يوم الاثنين التسامن والعشرين من يونية (حزيران) قام بوهيموند بتنظيم الجنود الصليبيين للعمـــل، فقســـم الجيــش إلـــى ستة حيوش: الأول من الفرنسيين والفلاندرز بقيادة هيو أوف فيرمندوا

Kemal ad-Din, op. cit. 583; Abu'l Feda, Moslem Annals, p. 4; Ibn al-Athir, (1)
op. cit. p. 194

وروبرت أوف فلاندرز، والثاني من اللوثارنجيين(۱) بقيادة حودفري، والثان مسن النورماندين القادمين من نورماندي بقيادة الدوق روبرت، والرابع من أبناء تولوز وبروفانس بقيادة أسقف لوبوي بسبب مرض ريموند الشديد، والخامس والسادس مسن النورمانديين القادمين من إيطاليا بقيادة بوهيموند وتانكريد، ولكي لا تغيب القلعة عن أعينهم تركوا في المدينة ماثتي رجل يقودهم ريموند من فراش مرضه. وصعد بعض القساوسة ووعاظ الجيش على الأسوار يقيمون قداس شفاعة، بينما سار البعض الآخر مع الجنود. ومنح ريموند أوف أحيليه شرف حمل الرمح المقدس في المعركة، ورفرفت رايات الأمراء المميزة لكل أمير عن الآخر، لكن دروع الفرسان كانت ملطخة بعض الشيء، واضطر كثيرون ممن فقدوا حيولهم إلى السير راحلين أو امتطوا دواب الحمدل الأخرى، على أن شجاعة الجنود التي عززتما علامات الرعاية الإلهية التي ظهرت الأخرى، على أن شجاعة الجنود التي عززتما علامات الرعاية الإلهية التي ظهرت مرتفعة وهم يخرجون الواحد تلو الآخر عبر الجسر المحصن. (٢)

# الانتصار على كربوقا

وأثناء ظهورهم وهم يخرجون من البوابة حاول القائد العربي وثاب بسن محمسود إقناع كربوقا بمهاجمتهم على الفور، ولكن كربوقا كان يخشى إن هو هاجمسهم بغايسة السرعة فسيقضي على طليعة الجيش الصليبي وحسب، بينما لو انتظر فسوف يتخلسص منهم جميعا بضربة واحدة. وكان يفضل عدم المضي في ذلك الحصار المرهق نظرا لحالة حنسوده السيئة، لكنه عندما رأى جمع الفرنج تردد وأرسل مبعوثا، بعد فوات الأوان ،

<sup>(</sup>١) (المترجم): نسبة إلي مملكة لوثارنجيا التي أسسها سنة ٨٥٥ ميلادية " لــــوثير " أصغـــر أبناء الإمبراطور الكارولينجـــــى " لويس الأول " (الورع) ، وكانت تضم أجزاء من شمال شرق فرنسا وشرقها وما حاورها .

Gesta Francorum, IX, 28, pp. 146-50; Fulcher of Chartres, 1, xxi, 1-2, pp. (Y) 247-9; Raymond of Aguilers, XI, p. 259; Albert of Aix, IV, 44-9, pp. 420-1

يعلن أنه يقبل مناقشة شروط الهدنة، وتجاهل الفرنج رسوله وواصلوا تقدمـــهم. واتبـــع كربوقا الوسيلة التركية المعتادة، فانسحب لاستدراجهم إلى أرض صعبة حيـت يمطـر رماته سهامهم فجأة على صفوفهم، وفي نفس الوقت أرسل فصيله تلتف حولهم ليحصروا مسيرتهم بجوار النهر حيث لا تتوفر الحماية لهذا الجانب; غيير أن بوهيموند الجبهة الرئيسية التهب وطيس القتال وسقط من بين القتلي حامل راية أديمار الخــاص، لكن رماة الأتراك لم يتمكنوا من وقف تقدم الصليبين وبدأ الصف التركي يهتز، وشدد المسيحيون ضغطهم على الأتراك وقد شجعهم أن رأوا على جانب التل جماعه مهن الفرسان على خيول بيضاء يلوحون برايات بيضاء، وتعرفوا علمي قادةما: القديمس جاءهم من قرار الكثير من أمراء كربوقا بالتحلي عن قضيته لخشيتهم مسن أن يجعلم الانتصار هائل القوة ويصبحون هم أول ضحاياه، فبدءوا ينسحبون من الميدان وعلــــى وأسهم دقاق الدمشقي مما نشر الذعر بين الجنود. وأشعل ربوقا النيران في الحشـــائش الجافة أمام خطوطه في محاولة عقيمة لإعاقة الفرنج إلى أن يستعيد النظام. وكان سقمان الأرتقى وأمير حمص هما آخر من بقي على إخلاصه له، وحينما لاذا بالفرار كذلـــك أدرك أن الأمر قد انتهى وتخلى عن المعركة، وتفتت الجيش التركي كله مذعورا، والتزم الصليبيون بنصيحة القديس أندرو بألا يتخلفوا لسلب معسكر الأعداء، وتتبعوا الفارين حتى الجسر الحديدي وهم يقتلون أعدادا غفيرة منهم، وحاول آخرون الاحتماء بحصن تانكريد فأحاط بمم الصليبيون وقضوا عليهم. واشترك أبناء البـــــلاد مــن الســوريين والأرمن في مذبحة قضوا فيها على كثيرين ممن نجوا من المعركة، ووصـــل كربوقـــا إلى الموصل ومعه بقايا قواته، ولكنه فقد قوته وهيبته إلى الأبد. وكان أحمد بن مروان، آمر القلعة، يرقب المعركة من القلعة أعلى الجبل، وعندما رأى الأتراك ينهزمون أرسل رسولاً في المدينة يعلن استسلامه، واقتيد الرسول إلى خيمة ريموند الذي أرسل راية من راياته لرفعها على برج القلعة، لكن أحمد الذي علمه أن الراية ليست راية بوهيموند رفض رفعها. ويبدو أنه كان قد أعد ترتيبها سريًا مسع بوهيموند يُنفَّذ في حالة انتصار المسيحيين، ولم يفتح بوابته إلى أن ظهم بوهيموندين نفسه، وسمح لأفراد الحامية بالخروج سالمين بعد أن تحول البعض منهم إلى المسسيحية والتحقوا بجيش بوهيموند بما فيهم أحمد ذاته.(١)

ولم يكن انتصار الصليبيين متوقعا، ولكنه كان انتصارا كاملا حسم بقاء أنطاكية في حوزة المسيحيين، وإن لم يحسم مسألة من تؤول إليه المدينة من بين المسيحيين. ومن الواضح أن القسم الذي أقسمه جميع الأمراء للإمبراطور، عدا ربموند، يستوجب تسليم المدينة. لكن بوهيموند أظهر بالفعل نواياه في الاحتفاظ بها. وكان رفاقه، خلا ربموند، على استعداد لأن يرتضوا ذلك لأنه هو الذي خطط للاستيلاء عليه وهو الدي استسلمت له القلعة، وإنما ضايقهم قليلا الاستخفاف بالقسم الذي أقسموه. غير أن الإمبراطور بعيد حدا. ولم يخف لنجدتهم، وتركهم مندوبه، وقد استولوا على المدينة إلى أن وهزموا كربوقا دون مساعدة منه، وبدا لهم من غير العملي ترك حامية في المدينة إلى أن يتنازل ألكسيوس فيجئ بنفسه أو يرسل واحدا من ضباطه، كما بدا لهم أن الدفاع عن حقوق من هو غائب أمر يخلو من السياسة ومضيعة للوقت ومخاطرة بأن يعاديهم أبرز العسكريين من بينهم، وربما يتحلى عنهم. وكان من الواضح لمحودفري أوف لورين الوقوف في طريق طموحات بوهيموند أمر يتصف بالحماقة ، أما ربموند فكان

Raymond of ( رهي أكسر الروايسات حيريسة) Gesta Francorum, IX, 29, pp. 150-8 (۱)
Aguilers, XII, pp. 259-61; Fulcher Chartres, XXII-XXIII, pp. 251-8; Albert of Aix,
IV, 47-56, pp. 421 - 9; Anselm of Ribemont, letter in Hagenmeyer, op. cit. p. 160;
Kemal ad-Din, loc. cit.; Ibn al-Athir, op. cit. pp. 195-6

دائما يعاني مرارة الغيرة من بوهيموند. وليس من الإنصاف أن نعتبر أن غيرته هي الدافع الوحيد وراء تأييده ألكسيوس في مطالبه; إذ كان قد أقام علاقة صداقه مع ألكسيوس قبل أن يغادر القسطنطينية، وكان من الحصافة بحيث أدرك أن تقصيرهم في إعادة أنطاكية إلى الإمبراطورية سيفقدهم حسن نوايا الإمبراطور التي تعتبر ضرورية بالنسبة لهم إذا ما أرادوا المحافظة على خطوط مواصلاتهم، وإذا ما أرادوا كبح جمساح المسلمين الذين سيقومون بعمل مضاد لا محالة. فضلا عن أن الحرب الصليبية لن تصبح جهدا مبذولا من عالم مسيحي موحد. وشاركه أدبمار أسقف لوبوي الرأي، إذ كسان عاقد العزم على التعاون مع المسيحيين الشرقيين، وهذا بلا شك ما يريده سيده البابا

#### طباع سينة

وربما مارس أديمار أسقف لوبوي نفوذه لإرسال هيو أوف فرمندوا إلى الإمبراطور ليشرح له الموقف. وكان هيو، بعد أن أصبحت أنطاكية آمنة، يرغب في العودة إلى موطنه عن طريق القسطنطينية، وكان الصليبيون ما يزالون يعتقدون أن ألكسيوس في طريقه إليهم عبر آسيا الصغرى، ولم تكن قد وصلتهم بعد أنباء انسحابه في أعقاب مقابلته مع ستيفن أوف بلوا، وكان في مأمول أديمار وريموند أن ينجح هيو في إقناع الكسيوس بالإسراع إليهم. وفي ذات الوقت تقرر أن يبقى الصليبيون في أنطاكية حتى أول نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن يشرعوا في المسير إلى القدس. وكان قرارا طبيعيا نظرا لما يعانيه الجيش من إجهاد، كما أن السير في قيظ صيف سوريا، وفي طريق تكاد أن تكون بحهولة تندر فيها المياه، بدا عملا من أعمال الحمق، وفضلا عن ذلك لا بد

<sup>(</sup>۱) Albert of Aix, v, 2, pp. 433-4 دور أدعار تخميني .

أولا من حسم مسألة أنطاكية، ولا شك في أن أديمار كان يأمل في وصول الإمبراطور قبل ذلك الموعد. وانطلق هيو في وقت مبكر من يولية (تموز) بصحبة بالدوين أوف هينولت، وفي الطريق عبر آسيا الصغرى هاجم الأتراك جماعته وأوسم فربا، واختفى بالدوين كونت هينولت ولم يعرف مصيره مطلقا. وحل فصل الخريف في القسطنطينية قبل وصول هيو إليها وقبل أن يقابل الإمبراطور ويخبره بالقصة الكاملة لأنطاكية. وأمسى من المتعذر إعداد حملة تعبر حبال الأناضول، ولذا وأى ألكنسيوس أنه من غير المجدي الارتحال إلى أنطاكية قبل الربيع التالي. (١)

وفي ذات الوقت ازدادت الطباع حدة في أنطاكية. ففي بداية الأمر كانت قوات كل من بوهيموند، وريموند، وجودفري، وروبرت أوف فلاندرز قوات تحتل القلعة بصورة مشتركة، واحتفظ بوهيموند بالسيطرة على الأبراج الرئيسية ونجحح في طرد حنود زملائه. وربما تم ذلك بموافقة حودفري وروبرت وفرض الأمر على ريموند رغم اعتراضه، فاشتد حنقه ورد على ذلك بأن انفرد بالتحكم في الجسر المحصن وقصر ياغي سيان. غير أن ريموند كان مريضا حدا ولا يستطيع اتخاذ خطوات عملية، والآن سقط أديمار مريضا أيضا، ولقي الفرنسيون الجنوبيون، وقد غاب قائداهما، معاملة سيئة مسن الجنود الآخرين ولا سيما النورماندين، فتلهف الكثير منهم على أن يتم الصلح بين ريموند وبوهيموند الذي كان يتصرف وكأنه سيد المدينة بالفعل. وما أن انتشرت أنباء هزيمة كربوقا حتى أسرع الكثيرون من أبناء حنوا إلى أنطاكية متلهفين على أن يكونوا أول من يستولي على تجارتها. وفي الرابع عشر من يولية (بموز) أعطاهم بوهيموند موثقا يسمح لهم بسوق وكنيسة وثلاثين مترلا; ومن ثم أصبحوا يدافعون عسن مطالب يسمح لهم بسوق وكنيسة وثلاثين مترلا; ومن ثم أصبحوا يدافعون عسن مطالب

Gesta Francorum, x, 30, pp. 161-2; Albert of Aix, v, 3, pp. 434-5 (1)

على مؤازرته في أنطاكية ضد جميع الوافدين إليها باستثناء ريموند كونت تولوز، ففـــــي حالةالصدام معه سوف يبقون على الحياد.(١)

وبينما كان ريموند وبوهيموند يتربص كل منهما بالآخر متحفزا، رحل النبلاء الأقل شأنا لينضموا إلى بالدوين في الرها، أو خرجوا في حملات للنهب والسلب، أو ليقيموا لأنفسهم إقطاعيات صغيرة في الريف المحيط. وقام بأكثر هذه الغارات طموحا ريموند بيليت القادم من مقاطعة ليموزين الفرنسية، وهو من حيش ريموند، وقد خرج في السابع عشر من يولية (تموز) عبر نهر العاصي واتجه شرقا وبعد ثلاثة أيام احتل مدينة تل مناس حيث تلقاه سكانها السوريون مرحبين. وبعد استيلائه على حصن تركسي في الجوار واصل تقدمه لمهاجمة مدينة أكبر هي معرة النعمان بجيش يتألف أساسسا مسن المسيحيين المحليين، لكنهم لم يعتادوا حمل السلاح، وعندما واحسهوا الجنود الذيسن أرسلهم رضوان الحلي لأنقاذ المدينة انقلبوا على أعقائهم وولوا الأدبار، ولكن رضوان لم يستطع طرد ريموند بيليت من تل مناس. (٢)

# موت أديمار أسقف لوبوي

وفي يولية (تموز) انتشر وباء خطير في أنطاكية لا نستطيع أن نحدد طبيعته بدقسة. وأغلب الظن أنه كان وباء التيفود نتيجة لحصار ومعارك الشهر الفائت وعسدم درايسة الصليبيين بالاحتياطات الصحية الضرورية في جو الشرق . وكانت حالة أديمار الصحية

<sup>(</sup>۱) Raymond of Aguilers,XIII, pp. 261-2 باتفاق استتجار السفن الجنوية مع بوهيمند يرد فسي Hagenmeyer, op. cit. pp. 155-6

Gesta Francorum, x, 30, pp. 162-4, Kemal ad-Din, op. cit. p. 584 (Y)

متوعكة لبعض الوقت، فكان أول الضحايا البارزين لهذا الوباء، ومات في أول أغسطس (آب).(١)

كان موت أديمار مأساة من أعظم مآسى الحملة الصليبية. وهو على صفحـــات المؤرخين شخصية غامضة نوعا ما، لكنهم يصورونه على أنه قد مارس نفوذا شخصيا أكثر من أي صليبي آخر، وحظى بالاحترام كممثل للبابا، وفازت شخصيته بود الجيش كله، لشفقته ورعايته للفقراء والمرضى، ولتواضعه ولأنه لم يكن عدوانيا قط، وإنما لديه الاستعداد الدائم لبذل النصيحة الحكيمة حتى في الأمور العسكرية. وكان كقائد عسكري يجمع بين الشجاعة والحصافة، وإليه وإلى استراتيجيته يعزى انتصار دوريليوم بدرجة كبيرة، وقد ترأس الكثير من مجالس الجيش أثناء حصار أنطاكية. ومن الناحيسة السياسية كان يعمل على إيجاد تفاهم طيب مع المسيحيين الشرقيين، سواء مع بيزنطـــة أو مع كنائس سوريا الأرثوذوكسية. واستحوذ على ثقة البابا إيربان وعرف آراءه، وأمكن في حياته كبح التعصب الفرنجي العنصري والديني، كما أمكنه الحيلولة دون أن يتسبب الأمراء بطموحاتهم الأنانية وخلافاتهم في الإضرار بالحملة الصليبية إضـــرارا لا سبيل إلى إصلاحه. وبرغم حرصه على ألا يحاول السيطرة على الحركة الصليبية مطلقا، فقد اعتبر قائدا للحملة الصليبية \_\_\_ كما نعلم من القسيس ستيفن الذي أبلغ المسيح بذلك في رؤياه. وبعد موته لم يعد هناك من له السلطة العليا المهيمنسة، وقسد ورث أفكاره ريموند كونت تولوز الذي سبق أن ناقش البابا إيربان في السياسة الصليبية منذ وقت طويل. على أن ريموند كونت تولوز لم يكن له ما لـــأديمار من اقتدار، وإن كان بوسعه التحاور مع بوهيموند حوار الند للند فإنه لم يكن المتحدث باسم الكنيسة، وفي

Gesta Fracorum, x, 30, pp. 166; Raymond of Aguilers, XIII, p. 262; Fulcher of (1) Chartres, 1, xxiii, 8, p. 258; letter of the princes to Urban II, in Hagenmeyer, op. cit. p. 164

غيابه لم يكن لأي أمير من سعة الأفق ما يؤهله للحفاظ على وحدة العالم المسيحي، وإن إحسان أديمار وحكمته وتكامل شخصيته لم تكن أبدا محل مساءلة من رفاقه، حتى أولئك الذين كان يعارض طموحاتهم. وقد بكاه أتباع بوهيموند بنفس القسدر مسن الإخلاص كأبناء حلدته من الفرنسيين وأقسم بوهيموند أن يحمل حثته إلى القدس لقد تأثر الجبش كله وانزعج لموته.

ومع ذلك، كان هناك رجل واحد لم يشعر بالأسف لموته وهو بطرس بارثولوميو الذي لم يغتفر أبدا للمندوب البابوي تكذيبه للرؤى التي رآها. وأحذ بثأره بعد موتــه بيومين; فأعلن أن القديس أندرو زاره مرة أخرى مصطحبا معه في هذه المناسبة أديمار الذي أعلن أنه قد عوقب على عدم تصديقه فقضى الساعات التي تخللت الفترة منهلة موته في الجحيم، ولم ينقذه سوى صلوات رفاقه، حاصة صلوات بوهيموند، والهبات النقدية القليلة التي تبرع بما لصيانة الرمح، وقد نال الغفران وطلب أن يبقى حسده في كاتدرائية القديس بطرس في أنطاكية. ثم قدم القديس أندرو النصح للكونت ريمونـــد قائلا إنه ينبغي إعطاء أنطاكية لذلك الذي يطالب بما حاليا إذا ما ثبت أنه رجل ورع، ذلك الورع الذي ينبغي أن يقرره بطريق يتم انتخابه من بين أتباع الطقوس اللاتينيــة، سوى مسافة عشرة أيام، لكن الرحلة قد تستغرق عشــرة أعــوام إن لم يعــودوا إلى العادات الأكثر ورعا. أي أن بطرس بارتولوميو وأصدقاءه من البروفانسال اعتبروا أنه ينبغي السماح لسبوهيموند بالحصول على أنطاكية طالما يتعهد بتقديم المساعدة إلى الحملة الصليبية، وأنه ينبغي للحيش أن ينطلق بسرعة إلى القدس، وألا يكون هناك تعامل مع البيزنطيين ولا مع الكنائس الأرثوذوكسية المحلية.

وتسبب هذا الوحي في إحراج ريموند. فكان يعتقد اعتقادا مخلصا في الرمح المقدس بالإضافة إلى أن وجود الرمح مع جنوده أضفى عليه الهيبة. ورغم أن كتسيرين ربما يقولون إن الانتصار في المعركة مع كربوقا يرجع إلى استراتيجية بوهيموند ، فكان

هناك كثيرون آخرون ينسبون الانتصار إلى الرمح المقدس وبالتالي إلى ريموند بطريق غير مباشر. على أن مصدر السلطة الرئيسية الآخر لـــريموند ينبع لارتباطه الطويل بــأديمار، وإذا كان للرسول الإلهي الذي كشف عن موضع الرمـــح أن يناقش رأي أديمار، وينكر السياسة التي ورثها منه ريموند، والتي تتناسب مع أراء ريموند الخاصة به، فلابد له من ألا يعتمد على ما تضفيه عليه صداقته لــأديمار، ومن ثم بدأ يحاور ويداور; فبينما ظل مخلصا لاعتقاده في الرمح أظهر تشككه في أن رؤى بطرس بارثولوميو مــا نبينما ظل محيحة. فعلى الرغم من كلمات القديس أندرو فهو ما يــزال يؤكـد، ومعه تراون، أن أنطاكية ينبغي أن تعطى للإمبراطور. ونتيجة لذلك وحد نفسه في موقف يعارضه أغلب حنوده.

وتولد انطباع سيئ في صفوف عامة الجيش من حراء الهجوم على أديمار بعد وفاته. وهذا الهجوم وإن كان بمثابة إعلان عن عدم إيمان المندوب البابوي بالرمح فإنه أحيا الشكوك التي راودت الكثيرين في بادئ الأمر. وبدأ النورمانديون والفرنسيون الشماليون بوحه خاص وهم دائمو الكراهية لأبناء بروفانس يشجبون الرمح ويستخدمون فضيحة التزوير لتكذيب الكونت ريموند ومخططاته. وبدفاعهم عن سمعة أديمار، استطاعوا العمل ضد السياسة التي كان ريموند يدافع عنها وما تنطوي عليه من إيمان بالرمح. ولنا أن نفترض أن بوهيموند كان مستمتعا بهذا الموقف(١).

# مسألية اللاذقيية

وبانتشار الوباء في أنحاء أنطاكية لجأ قادة الصليبيين إلى مناطق أحرى من البلاد .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) Raymond of Aguilers, XIII, pp. 262-4 ويبدو أن بوهيمند قد بدأ في ذلك الوقت تقريبا يلقى ظلال الشك على أصالة الرمح (Radulph of Caen, loc. cit.)

فعبر بوهيموند حبال الأمانوس إلى داخل كيليكيا حيث عزز الحاميات السيتي تركها تانكريد هناك في الخريف الفائت والتي رحبت به، وكان في نيته أن تضم إمارت الأنطاكية مقاطعة كيليكيا. وذهب حودفري شمالا إلى مدينتي تل بشير ورواندان اللتين سلمهما له أخوه بالدوين، وكان حودفري غيورا من نجاح أخيه، وكان يود أن يكون له نصيبه من الأراضي بالقرب من أنطاكية شأنه شأن غيره من الأمراء، ولذلك رعمات تعهد بإعادة المدينتين إلى أخيه بالدوين إذا ما سار الجيش إلى فلسطين. وأما تحركات رعوند فليست أكيدة. بينما ذهب روبرت النورماندي إلى اللاذقية. (١)

وكانت اللاذقية قبل الغزو التركي هي أقصى ميناء جنوبي للإمبراطورية البيزنطية، واستولى عليها الأتراك سنة ١٠٨٤ ميلادية، لكنها خضعت فيما بعد لأمير شيزر العربي، وفي خريف ١٠٩٧ ميلادية هبط جوينيمير أوف بولونيا على الميناء واستولى عليه وبقيت حاميته هناك إلى ما بعد الشتاء. ولكن حدث في مارس (آذار) أن أبحر أسطول إديجار أثلنج بعد تفريغ إمدادات الصليبين في السويدية إلى اللاذقية وطرد رحال جوينيمير واستولى على المدينة باسم الإمبراطور، لكنه لم يستطع أن يترك فيها سوى فصيلة صغيرة لحمايتها، ولذا تلقى الجيش الصليي نداء لاستكمال الدفاع، فما أن تم الانتصار على كربوقا حتى ذهب روبرت النورماندي ملبيا النداء حيث سلمت إليه اللاذقية توطئة لتسليمها إلى الإمبراطور. على أن مفهوم الحكم لم يكن يعني لروبرت الورماندي مابيا من الحكم لم يكن يعني لروبرت على أن مفهوم الحكم لم يكن يعني لروبرت على أن مفهوم الحكم الم يكن يعني لروبرت على عامة الناس حتى أحبر على ترك المدينة بعد أسابيع قليلة، والآن جاءتما حامية مرسلة من إيوستاسيوس فيلوكاليس حاكم قبرص التابع للإمبراطور. (٢)

<sup>.</sup>Raymond of Aguilers, XIII, p. 262; Albert of Aix, v, 4, p. 435, 13, pp. 440-1 (1)

<sup>(</sup>٢) عن مسألة اللاذقية أنظر:

وفي سبتمبر (أيلول) خفت وطأة الوباء وعاد الأمراء إلى أنطاكية حيث احتمع وفي سبتمبر (أيلول) خفت وطأة الوباء وعاد الأمراء إلى الباب إيربان ببيان تفصيلات الاستيلاء على أنطاكية ونبأ وفاة مندوبه البابوي. وشعورا منهم بالحاحة إلى سلطة عليا تسيطر على الفرق المتنازعة استحثوه على أن يأتي بنفسه إلى الشرق مؤكدين أن أنطاكية دائرة أسقفية أسسها القديس بطرس، وباعتباره وريثا للقديس بطرس فينبغي تنصيبه فيها، كما ينبغي له زيارة المدينة المقدسة ذاتها، وهم على استعداد لأن ينتظروا

== David, Robert Curthiose, pp. 230 ff., and :

Albert of Aix, VI, 45, pp. 500-1.

ويقسول هذا الأخير (ألبرت أوف آيكس) إن Raymond of Toulouse ويقرل الأتراك في خريسف سنة Orderic Vitalis واحتفظ لها باسم ريموند التولوزي Raymond of Toulouse ويقول إلى موجدوا لها Edgar Atheling والإنجليز أخذوها من الإمبراطور ، في وقت ما من أوائل عام ١٠٩٨ م ، وعهدوا لها David, loc. أما . Normandy Robert of (loc. cit. on p. 228n 1) أما . Normandy Robert of (loc. cit. on p. 228n 1) أما . أما . فيكذب قصة ألبرت ويقول إن الإنجليز لابد وأن أخذوها مباشرة من الأتراك وأن روبرت كان هناك في شتاء عامي ١٠٩٧ - ١٠٩٨ ويخبرنا ريموند أوف أحيليه أن روبرت كان غائبا عن أنطاكية في وقت الحمسلة في ديسمبر ١٠٩٧ م . غير أنه من المشكوك فيه ما إذا كان الإنجليز قد حاءوا أمسام الساحسل المسوري قبسل شهسر مارس . ويقول Radulph of Caen إن روبرت ذهب إلي اللاذقيسة ، السي كانت خاضعة لحكم الإمبراطور ، في وقت قرار ستيفن أوف بلوا (LVIII,p.649) . غير أنه اشترك في الممركة ضد كيوبوقا بعد ذلك بأيام قليلة ، في الوقت الذي تؤكد كافة المصادر وحسوده . ويقسول الممركة ضد كيوبوقا بعد ذلك بأيام قليلة ، في الوقت الذي تؤكد كافة المصادر وحسوده . ويقسول المحركة ضد كيوبوقا بعد ذلك بأيام قليلة ، في الوقت الذي تؤكد كافة المصادر وحسوده . ويقسول الموبية المالية . وقد أوردت أنا الرواية التي أظنها مقنعة بأقصى درجة .

حضوره قبل أن يواصلوا المسير إلى فلسطين. (١) وتصدر اسم بوهيموند قائمـــة أسمـاء الأمراء، وأغلب الظن أن كاتم أسراره هو الذي كتب الخطاب. ويظــهر أثــر غيـاب المندوب البابوي فيما ألمحو إليه ضمنا من نبذ لحقوق البطريق حون وفي الإشارة العدائية إلى الطوائف المسيحية الوطنية التي الهمت بأنها طوائف هرطيقية. ولم يتوقع الصليبيون أن يتمكن البابا من الارتحال إلى الشرق، لكن هذه الدعوة مكنتهم مرة أحــرى مسن تأحيل البت في مصير أنطاكية، فسيرسل البابا بلا شك مندوبا بابويــا آحـر يكـون مسئولا عن القرار. ومن الواضح أن الإمبراطور لن يتوغل داخل سوريا في ذلك الفصل من العام، وربما علموا بانسحابه من فيلوميليوم.

#### غارات الصليبيين

وساءت أحوال الجنود والحجاج إلى حد بعيد. فلم يكن هناك حصاد لأية محاصيل في سهل أنطاكية بسبب الحرب وما يزال الطعام ناقصا. وبدأ ريموند في تنظيم غارات على أراضي اللسلمين تمدف إلى الحصول على الطعام، وقبل أن يستقر عزمه على مسايد يهدف إليه دعاه حودفري ليشترك معه في حملة على مدينة أعزاز الواقعة على الطريسة الرئيسي الذي يصل بين الرها وتل بشير وبين أنطاكية، وكان عمر أمير أعزاز في حالة تمرد على سيده رضوان الحلي الذي كان في طريقه لمعاقبته، وكان أحد قادة عمر قد سبى سيدة فرنجية وأحبها، وهي أرملة أحد فرسان اللورين، واقسترحت عليه أن تبقسي يستنجد بهودفري لمساعدته، واستجاب حودفري مبتهجاز فكان يقلقه أن تبقسي مدينة أعزاز تابعة لسرضوان. وقد قبل ريموند دعوة حودفري لمساعدة عمر وأصر على تسلم إبن عمر كرهينة، كما أرسل بالدوين حنودا مسن الرها. وباقتراب الجيش المسيحي انسحب رضوان من أعزاز وثبت حودفري عمرا على المدينسة بعمد تقديمه الولاء، وتمكن ريموند من جمع المؤن من الجوار ولكنه من بخسائر حسيمة مسن حسراء الكمائسسن التركية التي نصبت في طريق عودته. وتدل هذه الواقعة على استعداد أمراء الكمائسسن التركية التي نصبت في طريق عودته. وتدل هذه الواقعة على استعداد أمراء

<sup>(</sup>١) خطاب الأمراء الى إيربان الثاني في 5 -Hagenmeyer, op. cit. pp. 161 في إيربان الثاني في 5 -161

المسلمين للاستعانة بمساعدة الفرنجة في خلافاهم بين بعضهم البعض. ليس هذا وحسب، وإنما تدل أيضا على أن الفرنج على استعداد لقبول أمراء تابعين لهم من بين المسلمين، معدلين بذلك عقيدهم المسيحية المتشددة.(١)

وعلى الرغم مما أبلغ به بطرس بارثولوميو من أن القديس أندرو طلب مرة أحرى تبكير الرحيل إلى القدس، انطلق ريموند في أكتوبر (تشرين الأول) في غيارة أحسرى للحصول على المؤن. وكان ريموند قد احتل بالفعل بلدة روحة الواقعة على فم العاصى على بعد حوالي ثلاثين ميلا من أنطاكية، ومن هناك هاجم مدينة السبرة الواقعة إلى الجنوب الشرقي، واستسلم سكافا و وكلهم من المسلمين لكنهم إما قتلوا أو بيعوا عبيدا في أنطاكية، وأعيد تسكين المسيحيين في المدينة وحول المسجد إلى كنيسة، وعين ريموند أحد قساوستها بطرس أوف ناربون أسقفا للمدينة مما أدخل البهجة على حيشها، وقد تم هذا التعيين لأنه لم تكن توجد أسقفية أرثوذوكسية رسمية في المدينسة، ولم يكن أحد يتصور حتى ذلك الحين إمكان حدوث صدع بين الكنيستين اليونانيسة واللاتينية يؤدي إلى ازدواجية الأسقفية. ورغم أن الأسقف الجديد كان لاتينيسا فقسد رسمه بطريق أنطاكية اليوناني حون، وقد كان رفع بطرس أوف نساربون إلى درجة الأسقفية علامة على بدء وجود كنيسة لاتينية مقيمة في الشرق، كما كان يمثاب تشجيع للبعض من الصليبيين من أمثال بطرس بارثولوميو التواقين إلى استبدال رحال الكنيسة اليونانية المحلين بغيرهم من اللاتينيين(٢).

Raymond of Aguilers, XIII, pp. 264-5; Albert of Aix, v, 5-12,p. 435-40; Kemal (1) ad-Din, op. cit. p.586

Raymond of Aguilers, XIV, p. 266; Gesta Francorum, x, 31,pp.36-8 (٢) . تاريخ حستا فرانكورام إن الأسقف قد حيء به إلى أنطاكية لرسامته .

وفي المناقشات التي أعقبت هزيمة كربوقا تعهد الأمراء بالانطلاق إلى القدس في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي أول هذا الشهر بدءوا يتجمعون في أنطاكية لمناقشة خططهم. فجاء ريموند من البرة بعد أن ترك فيها أغلب جنوده، وجاء جودفري من تل بشير وقد أحضر معه رءوس جميع الأسرى الأتراك الذين أسرهم في سلسلة من الغارات الصغيرة في المقاطعة. وكان كونت فلاندرز ودوق نورماندي في أنطاكية بـــالفعل، ووصل بوهيموند \_ الذي كان مريضا في كيليكيا \_ بعد ذلك بيومين. وفي اليوم الخامس من نفس الشهر احتمع الأمراء ومستشاروهم في كاتدرائية القديس بطرس، واتضح عليي الفور عدم وجود اتفاق بينهم إذ افتتح أصدقاء بوهيم ند الاحتماع بالمطالبة بأن تكون أنطاكية له، فالإمبراطور لن يأتي، وبوهيموند رجل يتصف بالمقدرة، وهو الصليبي الذي يخشاه الأعداء أشد ما يخشون. ورد ريموند الحجة بأن ذكر المحلس في حدة بقسم الولاء للإمبراطور الذي أقسمه الجميع باستثناءه هو، وكــــان معروفـــا أن حودفـــري وروبرت أوف فلاندرز يؤيدان بوهيموند في مطلبه لكنهما لم تتوفر لديهما الجرأة على الجهر بذلك خشية اتمامهما بالحنث باليمين، واستمر الجدل عدة أيام نفد حلالها صبر الجنود والحجاج الذين كانوا ينتظرون إعلاهم فلم يكن لهم سوى رغبة واحدة وهسى تنفيذ العهود التي قطعوها على أنفسهم والوصول إلى القدس. وكانوا تواقين إلى مغادرة أنطاكية التي تأخروا فيها طويلا وعانوا منها كثيرا. وحثهم بطرس باثولوميو والـــرۋى التي تأتيه فقدموا إلى رؤسائهم إنذارا يعكس احتقارهم لطموحات كل من بوهيموند وريموند وقالوا فيه إن من يرغب في التمتع بخيرات أنطاكية فليتمتع بها، ومن يتطلع إلى هدايا الإمبراطور فلينتظر مجيئه، أما هم فإلهم سائرون إلى القدس، وإذا ما استمر قادهم في المماحكة حول امتلاك أنطاكية فسوف يدمرون أسوارها قبل رحيلهم ويسموونها وبوهيموند إلى السلاح، فاقترحوا إحراء مناقشة يسودها الود يشترك فيـــها الأمــراء الرئيسيون فقط دون غيرهـم . وبعـد أن شهد الاحتماع المزيد من المشاهد الغاضبة

توصلوا إلى اتفاق مؤقت; وأعلن ريموند أنه يوافق على القرارات التي يتوصل إليها المحلسة المجلس في نهاية الأمر بشأن أنطاكية شريطة أن يقسم بوهيموند على مصاحبة الحملسة الصليبية إلى القدس، بينما أقسم بوهيموند أمام الأساقفة على عدم تأخير الحملسة الصليبية أو الإضرار بها من أجل طموحاته الشخصية. وهكذا لم تحسم مسألة أنطاكية ولكن بقيت القلعة وثلاثة أحياء من المدينة في حوزة بوهيموند، بينما ظلل ريموند يسيطر على الجسر المحصن وقصر ياغي سيان وعهد بأمرهما إلى وليسم إرمنحار. ولم يحدد المجلس تاريخا للانطلاق إلى القدس وإنما للكي يشغل الجنود في تلك الأثناء مرم مهاجمة مدينة معرة النعمان الحصينة، فمن المستصوب إخضاعها لحمايسة ميسرة الجيش عندما يتقدم حنوبا باتجاه فلسطين. (١)

### الهجوم على معرة النعمان

وفي الثالث والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) خرج ريموند وكونت فلانسدرز إلى روحة والبرة ووصلا إلى أسوار معرة النعمان في السابع والعشرين. وفشلت محاولة الهجوم على المدينة صباح اليوم التالي، وعندما وصل بوهيموند وحنوده بعد ظهر ذلك اليوم فشل الهجوم الثاني كذلك، فتقرر اتباع طريقة الحصار المعتادة ولم يكن هناك أي تقدم طوال أربعة عشر يوما رغم إحكام الحصار. فراح الصليبيون يطوفون في الأراضي المجاورة بحثا عن أخشاب يصنعون منها آلات الحصار. وتناقص الطعام، فتركت فصائل من الجيش مواقعها للبحث عن الحبوب والخضر. وأخيرا، وفي الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأولى)، وبعد أن أعلن بطرس بارثولوميو أن النجاح وشيك، دفعوا إلى أحد

Raymond of Aguilers, XIV,pp.267-8; Gesta Francorum, x,3,pp.168-70; (\)

Historia Belli Sacri, XCII,p. 208

أبراج المدينة بحصن حشي ضخم على عجلات بناه رجال ريموند وكان آمره وليسم أوف مونتبلييه. وفشلت محاولتهم تسلق البرج من الحصن الخشي لكنهم تمكنوا مسن نسف حدار البرج الملاصق للحصن الخشي الذي وفر لهم الحماية، وفي المساء الهار حدار البرج وتمكن عدد من صغار الجنود من شق طريقهم إلى داخل المدينة وبدءوا السلب والنهب. وفي تلك الأثناء شعر بوهيموند بالغيرة من نجاح ريموند، وأراد تكرار ضربته الموفقة في أنطاكية فأرسل مناديا ينادي في المدينة أنه إذا استسلمت له المدينة فسوف يحمى أرواح جميع المدافعين إذا لجأوا إلى القاعة الكبيرة بالقرب مسن البوابة الرئيسية. وحمد القتال أثناء الليل، ورأى الكثير من أبناء المدينسة أن الدفاعسات قد اخترقت فحصنوا منازهم وصهاريج مياههم، لكنهم عرضوا دفع ضريبة يفتدون بحا أرواحهم، وهرب آخرون إلى القاعة التي أشار إليها بوهيموند. بيد أنه عندما استؤنف أرواحهم، وهرب آخرون على كل من يقابلهم واقتحموا المنازل ونمبوها ثم أحرقوها، أما الذين لجأوا إلى القاعة معتمدين على حماية بوهيموند فقد ذبح الرحال وبيع النساء أما الذين لجأوا إلى القاعة معتمدين على حماية بوهيموند فقد ذبح الرحال وبيع النساء والأطفال عبيدا.

وأثناء الحصار تعذر التعاون بين حنود بوهيموند وريموند إلا بصعوب. وبعد استيلاء بوهيموند بيخيانته على النصيب الأعظم من الغنائم، رغم أن حيش ريموند هو الذي استولى على المدينة. تفجرت العداوة مرة أخرى بين الفرنسيين الجنوبيين وبين النورمانديين. وطالب ريموند بالمدينة ورغب في وضعها تحت إمرة أسقف البرة، لكسن بوهيموند لم يكن ليجلو عن المدينة إلا إذا تخلى ريموند عن المنطقة السي يحتلها في أنطاكية. وكهجوم مضاد، بدأ يتساءل علانية عن صحة الرؤى التي حاء بما بطسرس بارثولوميو.

وفي تلك الأثناء تزايد السخط في الجيش كله، لاسيما بين حنود ريمونـــد الذيـــن طالبوا باستئناف المسير إلى القدس. وفي يوم عيد الميلاد تقريبا قابل ريموند ممثلون عـــن الجنود، أوضحوا له أهم سوف يعترفون به قائدا للحملة الصليبية كلها إذا مسا قام بتنظيم رحيلها، وشعر ريموند بعدم استطاعته الرفض، وبعد ذلك بأيام قليلة غادر معرة النعمان إلى روحة معلنا أن الحملة على وشك الرحيل إلى فلسطين، وعلى الأثر عساد بوهيموند إلى أنطاكية، وتركت معرة النعمان بين يدي أسقف البرة.(١)

على أنّ ربموند تأخر بعد إعلانه هذا، إذ لم يسعه الرحيل جنوبًا تاركًا أنطاكية في يد بوهيموند. وربما رأى بوهيموند أنه كلما تردد ربموند ازداد جنوده تمسردًا، وكسان يعرف أنّ الإمبراطور لن يهبط عبر آسيا الصغرى خلال شهور الشتاء، فاقترح تسأحيل الحملة إلى عيد الفصح. ولكي يحسم ربموند الأمر استدعى جميع الأمسراء لمقابلته في روحة حيث حاول شراءهم ليقبلوا قيادته; ويفترض أن تتناسب المبالغ التي عرضها مسع ما لكل منهم من قوة، فعرض على جودفري عشرة آلاف سو، ونفس المبلغ لسروبرت النورماندي، وستة آلاف لسروبرت أوف فلاندرز، وخمسة آلاف لستانكريد، ومبالغ أقل للزعماء الأقل، و لم يعرض شيئا على بوهيموند، وكان يأمل بذلسك في تنصيب نفسه رئيسا بلا منازع للحملة الصليبية، وبالتالي يستطيع كبح جماح بوهيموند، إلا أن عروضه قوبلت ببرود شديد.(٢)

وبينما كان الأمراء مؤتمرين في روحة قام الجيش بعمل مباشر في معرة النعمان; فقد كان يعاني التضور جوعا بعد أن استنفد إمدادات الجوار كلها، وبدا أن الحل الوحيد هو أكل لحوم البشر. وحتى الأتراك تأثروا غاية التأثر لإصرار الجيش على أكل لحوم البشر في هذه الظروف ويعلق المؤرخ ريموند أوف أحيليه في حزن وأسى قائلا: "لقد علمنا بموقف الأتراك بعد فوات الأوان بحيث لم نستطع الاستفادة به".

Appendix II

Raymond of Aguilers, XIV, pp. 267-70; Gesta Francorum, x, 33, pp. 172-7; (1) Ibn al-Qalanisi, Damascus Chronicle, pp. 46-7; Ibn al-Athir, op. cit. pp. 196-7 Raymond of Aguilers, XIV, p. 271; Gesta Francorum, x, 34, p. 178. See (1)

ومات أسقف أورانج نتيجة هذه الصعاب وكان له بعض النفوذ على أبناء بروفيانس. وأحيرا، صمم الرحال على تدمير أسوار معرة النعمان ــ رغم اعتراضات أسقف الـــبرة ــ لإحبار ريموند على الرحيل. ولم يكد ريموند يسمع بذلك حتى أســـرع عــاثدا إلى المدينة، لكنه أيقن من عدم إمكان التأحيل أكثر من ذلك.(١)

#### جيش ريموند ينطلق إلى القدس

وفي الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) سنة ١٠٩٩ ميلادية حسرج ريموند ورحاله من معرة النعمان لمواصلة الحملة الصليبية. وسار الكونت عاري القدمين على النحو الذي يليق بقائد الحج، وتأكيدا منه لعدم العودة ترك المدينة تأكلها النيران. وكان معه كل الأمراء التابعين له، كما رحل معه أسقف البرة، وريموند بيليت وهو لسورد مدينة تل مناس بعد أن هجرا مدينتيهما، وأما الحامية التي كان يحتفظ كما في أنطاكية تحت إمرة وليم إرمنجار فلم تستطع الصمود أمام بوهيموند، لذا أسرعت وراءه. ولم يخرج أحد للحاق به من أقرانه الأمراء سوى روبرت النورماندي يصحبه تانكريد الذي كان بوهيموند بلا شك يريده أن يراقب مصالح النورماندين الإيطاليين في الحملة الصليبية. وتردد كل من جودفري أوف لورين وروبرت أوف فلاندرز قرابة شهر إلى الصليبية. وتردد كل من جودفري أوف لورين وروبرت أوف فلاندرز قرابة شهر إلى المامي التي العام على اللحاق بالحملة، على أن بالدوين وبوهيمونسد بقيا في الأراضي التي استوليا عليها. (٢)

وهكذا، بدا أن الخلاف بين الأميرين العظيمين قد وحد حلا. وأصبح ريموند الآن قائد الحملة الصليبية بلا منازع، لكن بوهيموند امتلك أنطاكية.

Raymond of Aguilers, XIV, pp. 270-2; Gesta Francorum, x, 33-4, pp. 176-8 (1)

Raymond of Aguilers, XIV, p. 272; Gesta Francorum, x, 34,p.180 (٢) وكان صاحب تاريخ حستا مرافقا لكتيبة تانكريد .

# الباب الخامس

أرض الميعـــاد

#### - 4.4 -

# الفصل الأول

الطريق إلى القدس

# الطريق إلى القدس

"وَالآنَ اذْهَبِ اهْدِ الشَّعْبَ إِلَى حَيْثُ كَلَّمْتُكَ" (سفر الْخُرُوج: ٣٢ : ٣٤)

عندما كتب ستيفن أوف بلوا لزوجته من نيقية معربًا عن مخاوفه مـــن احتمــال تأخر الحملة الصليبية في أنطاكية، لم يكن يحلم البتّة بطول الفـــترة الـــتي سيســتغرقها التأخير; إذ انقضت خمسة عشر شهرًا منذ وصول الجيش إلى أسوار المدينة. وحدثــــت خلال هذه الفترة تغيرات هامة في العالم الإسلامي; إذ كان الفاطميون في مصــر قبــل بداية الحملة الصليبية قد أفاقوا ــ كشأن البيزنطيين ــ من الصدمة الأولى الناتجة عـــن الاكتساح التركي، وكانوا يأملون ــ كشأن البيزنطيين كذلك ــ في استخدام الحملــة الصليبية لتعزيز أنفسهم بعد أن أفاقوا. وكان الحاكم الفعلى لمصـر هــو الشاهنشــاها

الأفضل الذي خلف والده الأرميني بدر الجمالي الذي تحول من المسيحية إلى الإسلام كوزير للخليفة الصبي المستعلى. ولم تحقق سفارة الأفضل إلى معسكر الصليبين في أنطاكية أية نتائج، ورجع سفراء الفرنج إلى القاهرة مع مبعوثيه، ولكن سيسرعان مسا اتضح ألهم لم يكونوا مخولين في أن يتفاوضوا علمسي أيّ تحمالف، وأنّ الصليبيمين م البعيدين كل البعد عن تقديم العون طواعية للمصريين لاستعادة فلسطين ... ينوون هم أنفسهم الزحف إلى القدس. ولذا عقد الأفضل العزم على الاستفادة من الحرب الدائسة شمالي سوريًا. فما أن سمع بهزيمة كربوقا في أنطَّاكية، وتحقق من أنَّ حالـــة الأتـــراك في سائر أنحاء آسيا تحول دون مقاومتهم لهجوم جديد، حتى غزا فلسطين التي كانت مـــا تزال في أيدي ابني أرتق، سقمان والغازي، اللذين اعترفا بسيادة دقــاق الدمشـقي. وبينما كان الأفضل يتقدم، كانا يتقهقران خلف أسوار القدس لعلمهما أنّ دقـــاق لا يستطيع أن يخفّ لنجدهما على الفور، وكان يراودهما الأمل في أن تمكنهما التحصينات العظيمة للقدس إلى جانب القدرة القتالية لجنودهما التركمان من الصمود إلى أن تصل النجدة. وكان حيش الأفضل مجهزًا بأحدث آلات الحصار التي تضم أربعين منجنيقًا، لكن ابني أرتق قاوما لأربعين يومًا إلى أن دُكت الأسوار أحيرًا واضطـــر الأحـــوان إلى ليلحقا بأبناء عمومتهما في المنطقة المحيطة بديار بكر. ثم احتل المصريون فلسطين كلها، وبحلول الخريف كانوا قد حددوا حدودهم عند ممر نهر الكلب على الساحل حنسوى بيروت، وفي ذات الوقت قاموا بترميم دفاعات القدس.<sup>(١)</sup>

Buhl السندى كتسب "Al Kuds" الفدس Ibn Al-Athir, op. cit pp. 197-8. (۱) السندى كتسب المالة المعارف "كديسة Zettersteen في دائسرة المعارف "اسقمان بن أرتق Sukman Ibn Ortok" الذي كتبسه Encyclopedia of Islam.

### الأمراء السوريون

وفي شمال سوريًا ابتهجت جميع الأسر المالكة العربية المحلية لانميار القوة التركيسة. وكانوا على استعداد للتفاوض مع الفرنج. بل إنّ أمير حماه وهو في نفس الوقت حمور رضوان، وكذلك أمير حمص، وهما صاحبا البلاء الحسن في القتال مع كربوقا، تخليا عن أيّ تفكير في مقاومة الفرنج. وكانت العائلتان الأكثر أهمية للصليبيين هما العائلتين العربيتين البارزتين: عائلة المنقذين في شيزر، وعائلة بني عمار في طرابلسس; فكانت الأولى تسيطر على البلاد الواقعة أمام الصليبيين مباشرة من نهر العاصي إلى الساحل، وكانت الثانية تسيطر على الجلط الساحلي الممتد مسن أواسط لبنان إلى حسدود الفاطميين. فإذا أراد الصليبيون التقدم فإنّ صداقتهما، أوعلى الأقل حيادهما، يعتبر شيئًا الفاطميين. فإذا أراد الصليبيون التقدم فإنّ صداقتهما، أوعلى الأقل حيادهما، يعتبر شيئًا

وسار ريموند من معرة النعمان إلى كفر طاب التي تبعد حوالي اثني عشر ميسلاً إلى المجنوب حيث انتظر حتى السادس عشر من يناير (كانون الثاني) يجمع المسون لإعسادة تموين جنوده، وحيث لحق به تانكريد وروبرت النورماندي. وجاءه هناك سفراء مسسن شيزر التي يعرض أميرها تقديم المرشدين والمؤن الرخيصة في حالمة عبورهم أراضيه بسلام، فقبل ريموند العرض. وفي السابع عشر سار مرشدو الأمير بالجيش عسسبر نهسر العاصي بين شيزر وحماه وقادوه أعلى وادي سروت. وكانت كل قطعسان الماشية في المقاطعة قد أخفيت في أحد الأودية الملاصقة لوادي سروت، وبطريق الخطأ اقتاد أحسد المرشدين الفرنج إلى هذا الوادي، و لم يكن الرعاة والقرويون المحليون من القوة بحيست يمنعون الفرنج من مواصلة الاستيلاء على البهائم. وفضل قائد الحصن الذي يسيطر على

<sup>(</sup>۱) أنظر مقال "شيذر Shizar " الذى كتبه Honigmann ، ومقال "إبن عمار Ibn Ammar" الذى كتبه Sobrnheim ، في دائرة المعارف الإسلامية Encyclopedia of Islam.

الوادي أن يشتري سلامته، وكانت الغنائم من الكثرة بحيث ذهبت أحداد من الفرسسان إلى شيزار وحماه لبيع الفائض منها في مقابل حيول الأحمال التي اشتروا منها ألفًا. لقسد اختارت السلطات العربية السماح لهم بدخول مدنما والتسوّق فيها. (١)

وبينما كان الصليبيون يجمعون هذه الإمدادات احتمع ريموند بقواد حيشه لمناقشة الطريق الذي سيسلكونه. وكان ريموند نفسه يؤيد الرأي القائل بأنه ينبغي للحيه أن يتجه إلى الغرب عبر سلسلة حبال النصيري ليصل إلى الساحل بأقصى سرعة ممكنة، لاسيّما وأنّ ميناء اللَّاذقيَّة في أيدي المسيحيين بالفعل، وطالما ظلّ في طريـــق الســاحل فسوف يكون على اتصال بأنطاكية ويستطيع الحصول على الإمدادات من السلطات البيزنطية في قبرص وهو على علاقة حسنة بها. على أنَّ تـــانكريد أشـــار إلى ضـــرورة الاستيلاء على حميع القلاع الكبيرة الواقعة على الساحل لضمان سلامة الطريق. وكانت القوة القتالية للجيش الآن لا تجاوز ألف فارس وخمسة آلاف من المشاة، فكيف يتسبّي لهذه القوة أن تقوم بأعمال الحصار الحربي؟ لذلك استحثهم تانكريد علي المضيى إلى القدس مباشرة لتجنب ضرورة الاستيلاء على القلاع الساحلية، وبعد الاستيلاء عليه القدس سوف تجلب أنباء الانتصار مزيدًا من الجنود من أوروبا. ليس هذا وحسبب، وإنما لن تقاوم مدن أحرى مثل طرابلس، وصور وعكا، وعارضه آخرون بحجة أنَّ كـلم البلاد الواقعة بين لبنان والصحراء في حوزة دقاق الدمشقى الذي سوف يتصدى بـــلا شك لتقدم الصليبيين على خلاف الأمراء العرب الصغار. وأحيرًا تقرر الانطـــــــلاق في طريق الساحل إلى الجنوب خلال وادي البقاع الواقع بين حبال النصيري ولبنان، وهــو أيسر السبل الموصلة من داخل سوريا إلى البخر، كما تقرر استغلال أقل وقت ممكن في إخضاع القلاع المعادية.(٢)

Raymond of Aguilers, xiv, pp. 272-3; Gesta Francorum, x, 34, pp. 180-2.

Raymond of Aguilers, xiv, p. 273. (1)

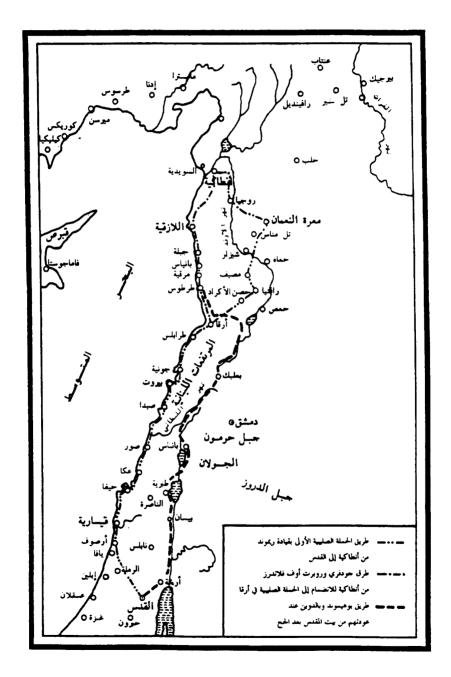

خريطة رقم (٥) : سوريا في وقت الحملة الصليبة الأولى

### الصليبيون في حصن الأكراد

وفي الثاني والعشرين من يناير (كانون الثاني) وصل الصليبيون إلى مدينة مصيف التي سارع حاكمها بإبرام معاهدة معهم. ومنها اتجهوا إلى جنوب الجنسوب الشرقي ليتحنبوا منطقة الحلو الجبلية، وفي اليوم التالي وصلوا مدينة الرفعانية فوحدوا أهلها قــــد هجروها، لكنها كانت مليئة بالإمدادات من كل نوع، فبقوا فيها ثلاثة أيام ثم نزلوا إلى سهل البقاع الذي تسيطر عليه قلعة حصن الأكراد الضحمة المشيدة على المرتفع اللذي توجد فيه الآن أطلال حصن الفرسان (كرك دي شيفالييه). وجمع السكان المحليون قطعاهم كلها للاحتماء داخل أسوار القلعة. ولضرورات التموين ــ وليس لأهــداف استراتيجية \_ قرر الصليبيون الاستيلاء عليها، فهاجموا التحصينات في الثامن والعشرين من يناير (كانون الثاني)، ولكن المدافعين كانوا مدركين لعاداتهم، ففتحسوا إحسدي الغنيمة حتى تبعثروا، وحرحت من القلعة قوة لم تحل دون تجمعهم وحسب، بل كادت أن تأسر الكونت ريموند نفسه بعد أن تركه حراسه. وشعر الفرنج بالعار بعدما انطلت الحيلة عليهم، فخططوا لشن هجوم جاد في اليوم التالي، لكنهم حينمـــا وصلـوا إلى الأسوار اكتشفوا أنَّ السكان هجروا القلعة أثناء الليل، وما تزال فيها غنيمـــة كبـــيرة، فأقام الجيش ثلاثة أسابيع أجرى حلالها المزيد من المناقشات حول الإستراتيجيّة، واحتفلوا داخل القلعة بعيد التطهر.(١)

وأثناء إقامة ريموند في حصن الأكراد جاءه مبعوثون من أمير حماه محملين بالهدايك ووعدوه بعدم مهاجمة رجاله، وتبعهم مبعوثون من أميير طرابلسس (حلل الملك أبوالحسن) من آل بني عمار، وهي أسرة مشهورة بثقافتها أكثر من شهرتما بفسون

<sup>(</sup>١) (المنرجم):عبد التطهر: تقديم المسيح في المعبد بعد إكتمال تطهير العذراء (أنظر إنجيل لوقا، الإصحاح الثان: ٢٢).

القتال. وقد تمكن هذا الأمير من الحفاظ على استقلال إمارته بالوقيعة بين السلاحقة والفاطميين. وبالنظر إلى تدهور القوة التركية كان على استعداد لتشجيع الفرنج ضلا القوة المصرية التي ولدت من حديد. فوجه الدعوة إلى ريموند لإرسال ممثليه إلى طرابلس لمناقشة ترتيبات مرور الحملة الصليبية، وإحضار رايات تولوز لترفرف فوق المدينة. وتأثر مبعوثو ريموند إعجابًا بازدهار طرابلس وما حولها تأثرًا بالغًا. وبعد عودة ما المعسكر أشاروا عليه بأنه إذا قام باستعراض للقوة أمام إحدى قلاع الإمارة، فسوف يدفع الأمير لا محالة مبلغًا كبيرًا ليؤمن باقى المناطق التي يبسط عليها سلطانه، فأحذ ريموند بنصيحتهم لحاجته إلى المال، وأمر حيشه بمهاجمة مدينة أرقا التي تبعد حوالي شمسة عشر ميلاً من طرابلس حيث ينفتح سهل البقاع على الساحل، ووصل أمام أسوارها في الرابع عشر من فبراير (شباط). (١)

وفي تلك الأثناء كان ريموند متلهفاً على إقامة مواصلات إلى حامية اللاذقية والبحر، فشجع ريموند بيليت، وريموند فيكونت تورين على القيام بهجوم مفاجئ على طرطوس، وهو الميناء الوحيد الملائم على الساحل بين اللاذقية وطرابلس، فأسرعا غربًا ومعهما فصيلة صغيرة ووصلوا أمام أسوار المدينة بعد هبوط ظلام السادس عشر مسن فبراير (شباط)، وأشعلوا سلسلة من نيران المعسكر حول الأسوار كلها ليلقوا في روع المدينة أن هناك حيثنًا أكبر بكثير مما كان في حقيقته. ونجحت الحيلة، إذ أن حاكم طرطوس الذي كان تابعًا لأمير طرابلس تملكه ذعر شديد، فرحل مع حاميته بحرًا أنساء الليل، وفي الصباح فتحت أبواب المدينة للفرنج. وعلى أثر أنباء الغزو سارع حاكم مدينة مرقية الواقعة على بعد عشرة أميال إلى الشمال بالاعتراف بسلطان ريموند. وقويت الحملة الصليبية كثيرًا باستيلائها على طرطوس التي فتحت لهم طريق مواصلات يسير عبر البحر إلى أنطاكية وقبرص وأوروبا. (٢)

Raymond of Aguilers xiv.xv, pp. 275; Gesta Francorum, x, 34, p. 184. (1)

Raymond of Aguilers, xv, p. 276; Gesta Francorum, x, 34, pp. 184-6. (1)

#### حصار أرقسا

وأثار هذا النجاح غيرة الصليبيين الذين كانوا ما يزالون في أنطاكية ودفعهم إلى اللحاق بسريموند في الجنوب. وفي نهاية فبراير (شباط) حرج جودفري أوف لوريسن، وبوهيموند، وروبرت أوف فلاندرز من أنطاكية إلى اللاذقية، ولكن بوهيموند عاد أدراجه بعد أن حطر له أن من الحكمة، برغم كل شيئ، أن يعزز نفسه في أنطاكية خشية أن يسير الإمبراطور باتجاه سوريا في الربيع، أما حودفري وروبرت فقد اتجها إلى ميناء حبلة الصغير لمحاصرته، وأثناء تواحدهما هناك جاءهما أسقف البرة مرسلا من ريموند راحيا منهما اللحاق به في أرقا. (١)

ولم يكن حصار أرقا يسير على ما يرام، إذ كانت المدينة محصنة تحصينا قويا وقد استبسل حماتها في الدفاع عنها، ولم يكن حيش ريموند كبيرا بما يكفي لإحاطتها تماما. ولقد كان تحذير تانكريد من أن الجيش ليس في حالة تسمح له بمحاولة غزو الحصون تحذيرا معقولا تماما. لكن ريموند بدأ الحصار ولم يسعه التخلي عنه حشية أن يعاديه أمير طرابلس عداوة صريحة بعد أن يلمس ضعفه. وربما لم يبذل الجنود الجهد الكبير السلازم; فالحياة ناعمة في المعسكر، والبلاد المحيطة حصبة، وبدأ المزيد من الإمدادات يصل مسن طرطوس، مما دفع الجنود إلى التمتع بالاسترخاء لفترة بعد كل ما عسانوه. وفي أوائسل مارس (آذار) انتشرت شائعة بتحمع حيش إسلامي لنحدة أرقا يقوده حليفة بغداد بنفسه، ثم اتضح ألها شائعة كاذبة، إلا ألها أشعرت ريموند بالخطر مما دفعه إلى استدعاء جودفري ورويرت أوف فلاندرز، فعقدا هدنة مع أمير حبلة السذي قبسل سيادتهما وأسرعا حنوبا إلى أرقا. واحتفلا بوصولهما بالإغارة على ضواحي طرابلس وبالقيسام

Gesta Francorum, x, 35, p. 186; Albert of Aix, v, 33, p. 453. (1)

بعدد من الغارات الناجحة الأخرى في البقيعة لجمع كافة أنواع الــــدواب بمـــا فيـــها الجمال. (١)

وسرعان ما أسف ريموند لوصول زميليه، بعد أن ظل لشهرين القائد الوحيد للحملة الصليبية وبعد أن اعترف تانكريد بسلطته في مقابل خمسة آلاف سو. فاصبح عندئذ مضطرا إلى الاستعانة بخصومه لينصروه، وتركهتانكريد بعد أن تجاهل نصحه واتجه إلى معسكر حودفري قائلا إن ريموند لم يدفع له بما فيه الكفاية. وأظهر كل من روبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي ميلا قليلا للاعتراف بسيادته. كما أنه أثار الاستياء نتيجة محاولته تأكيد حقوقه، ومن ثم بدأت المنازعات. وعندما رأى رحال كل حيش أن قادتهم يتناطحون، حذوا حذوهم ورفضوا أن يتعاونوا مع بعضهم البعض.

وفي وقت مبكر من إبريل (نيسان) تفاقم الجدل بوصول خطابات من الإمبواطور يعلنهم فيها بأنه على أهبة الاستعداد للتوجه إلى سوريا، فإذا كان باستطاعتهم انتظاره حتى نهاية يونية (حزيران) فسيكون معهم في عيد القديس جون ويقودهم إلى فلسطين. ورغب ربموند في قبول هذا العرض، إذ أنه الحليف المحلص للإمبراطور، ولذا يمكنه أن يعول على الدعم الإمبراطوري في مساعدته على إعادة تأكيد سيادته على حيث الفرنج. وهناك الكثير من بين رحاله مثل ربموند أوف أحيليه يشسعرون بأن وصول الإمبراطور سيوفر للحملة الصليبية على الأقل قائدا يقبله جميع الأمسراء برغم كراهيتهم الشديدة للبيزنطين. على أن سواد الجيش قد نفد صبره انتظارا للتحرك نحو القدس، و لم يكن هناك من الأمراء الآخرين من يرغب في أن يجد نفسه تحت السيادة الإمبراطورية، ولا تستطيع سياسة ربموند أن تحقق أهدافها في مواحهة هذا الرأي العام القوي. وأغلب الظن أن ألكسيوس لم يتوقع مطلقا أن ينتظره الصليبيون، لقد شعر بالاشمئزاز من تصرفهم في أنطاكية، فقرر أن يلتزم حانب الحياد. وليس هذا القد شعر بالاشمئزاز من تصرفهم في أنطاكية، فقرر أن يلتزم حانب الحياد. وليس هذا المؤقف السلبي عند الدبلوماسي البيزنطي، وإنما يعني إقامة علاقات مع الجانبين كي

Gesta Francorum, loc.cit.; Raymond of Aguilers, xvi, pp. 277-8. (1)

يجني الثمار كائنا من يكون المنتصر منهما. فكان على اتصال بالمصريين الذيب ربحا كاتبوه عندما تقدمت الحملة الصليبية باتجاه أراضيهم ليسألوه ما إذا كانت تلك الحملة لحسابه، فتبرأ في رده من تلك الحركة الصليبية، وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك، إذ تعلم من سلوك بوهيموند ألا يعتمد على إخلاص الفرنج، ولم يكن مهتما بشكل خاص بفلسطين الواقعة خارج حدود الأراضي التي يأمل في استعادتما للإمبراطورية، والتزامه الوحيد في فلسطين هو التزامه قبل المسيحيين الأرثوذوكس باعتباره القوة السي تحميهم. وكان يحق له أن يرى أنه من الأفضل للمسيحيين الأرثوذوكس في فلسطين أن يكونوا تحت حكم الفرنج الذين أظهروا يكونوا تحت حكم الفرنج الذين أظهروا بالفعل في أنطاكية عداوة واضحة نحو المسيحية المحلية، وفي ذات الوقت لم يكن راغبا في قطع اتصاله بالحملة الصليبية، فربما تكون ذات نفع للإمبراطورية. وفيما بعد وقعت مراسلاته مع مصر في أيدي الصليبين الذين صدمهم مراسلاته مع مصر في أيدي الصليبين الذين صدمه مراسلاته مع مصر في أيدي الصليبين الذين صدم عدم الدود المسلون الذين صدم عدم الدود المسلون الذين صدم عدم الدود المسلون الذين علي الذيت المسلون الدين عدود الدود الدود المسلون الذين عدود الدود الدود المسلون المسلون الذين عدود المسلون الذين عدود المسلون الدود المسلون الذين الذين الذين عدود المسلون الذين الدود المسلون الذين الدود المسلون المسلون الذين الدود المسلون الم

رغم أن حيانتهم له بدت في نظرهم معقولة وصحيحة تماما، وألقوا عليه اللائمـــة عندما طالت فترة بقاء سفرائهم المرسلين من أنطاكية في القاهرة. (١)

وعاد هؤلاء السفراء إلى الجيش في أرقا بعد ذلك بأيام قليلة حاملين معهم عرضا من الفاطميين بتسوية نهائية مفادها أنه إذا تخلت الحملة الصليبية عن أية محاولة لشق طريقها بالقوة في الأراضي الفاطمية، فسوف يسمح لحجاجهم بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، وسوف تتخذ كل التدابير لتسهيل الحج. وقد رفض هذا العرض في الحال. (٢)

Raymond of Aguilers, xvi, p. 277, xviii, p. 286. (1)

Raymond of Aguilers,xvi,p. 277; William of Tyre, vii, 19, vol. 1, pt. 1, pp. 305-6 (r)

### مسألة الرمح المقدس

ورغم أنَّ الأمراء الآخرين كانوا يرغبون في استئناف المسير، رفض ريموند التخلُّسي عن أرقا دون الاستيلاء عليها. وحسمًا للأمور أعلن بطــرس بــارثولوميو أنَّ المـــيح والقديس بطرس والقديس أندرو ظهروا له في الخامس من إبريل (نيسمان)، وأعلنهوا ضرورة الهجوم على أرقا فورًا. وكان سواد الجيش قد بدأ يمسل رؤى بطسرس السيق اعتبروها حيلة سياسية من اختراع ريموند. وتزعم القس آرنولف أوف روهــس التــابع لـروبرت النورماندي فريقًا من النورمانديين الشماليين الذين أعلنوا على الملا أنحــم لا أديمار أسقف لوبوي لم يقتنع به أبدًا. فجمع أبناء بروفانس صفوفهم لمسؤازرة بطــرس، فذكّرهم ستيفن أوف فالنس برؤياه في أنطاكية، كما ذكّرهم ريموند أوف أجيليه بأنـــه قبّل الرمح وهو ما يزال مطمورًا في الأرض، وأخبرهم قسيس آخر (بطرس دزيديريوس) أنَّ أديمار ظهر له بعد موته ووصف له سعير جهنم التي اصطلى بما بسبب تشككه في الرمح، وقال آخر يدعى ايفيرارد إنه عندما كان في زيارة عمل في طرابلسأثناء حصار الأتراك لأنطاكية أحبره أحد السوريين هناك عن رؤيا تحدّث فيها القديس مرقص عـن الرمح، وذكر أسقف آبت رؤيا جعلته يغير من رأيه بعد أن كان متشـــككًّا، وأعلــن الدلائل المؤثرة اعترف أرنولف علانية بأنه قد اقتنع، ولكن أصدقاءه استمروا في إلقـــاء ظلال الشك على القصة كلها إلى أن طلب بطرس بارثولوميو أحيرًا وهـو في سورة الغضب أن يُسمح له بالدفاع عن نفسه عن طريق الاحتكام إلى النار(1).

<sup>(1) (</sup>المترجم): المحاكمة بالتعذيب Ordeal أو الإحتكام إلى النار: وسيلة لمعرفة ما إذا كان المتهم بريثا أم مذنبا بإخضاعه لضروب التعذيب الخطر أو المؤلم، وكان يُظن أن تلك الوسيلة تخضع لتدخل الرب الذى ينجى البرئ من آثارها.

وأيا ما كانت الحقيقة، فمن الواضح أنه يعتقد اعتقادا راسخا في أنه كان يوحى إليه من السماء.

وتم الاحتكام إلى النار في يوم الجمعة الحزين الثامن من إبريل (نيسان)، فلحضروا كمية من الكتل الخشبية ووضعوها في صفين متقابلين بحيث تشكل ممرا ضيقا وأشعلت فيها النيران، وجاء بطرس بارثولوميو وعليه قميصه فقط والرمح في يده، وقفز بسرعة خلال اللهب، ثم برز من الناحية الأخرى وهو محترق احتراقا مرعبا، وأوشك أن يهوي إلى الخلف في النيران لولا أن أمسك به ريموند بيليت، وظل يعاني من الآلام اثني عشر يوما ثم مات متأثرا بجراحه. وأسفر هذا الاحتكام عن تكذيب الجميع لأصالة الرمسح كلية، فيما عدا البروفنسال الذين أكدوا أن بطرس مر بسلام حسلال النسار ولكن المحتشدين المتحمسين دفعوه إلى الخلف في تلهفهم على لمس قميصه المقدس.

وظل الكونت ريموند يحتفظ بالرمح في كنيسته الصغيرة بكل التبحيل .(١)

#### الصليبيون أمام طرابلس

وبقى الجيش شهرا خارج أسوار أرقا إلى أن أمكن اقناع ريموند بــــالتخلي عـــن الحصار. وأزهقت أرواح كثيرة في القتال منها أنسيلم أوف ريبيمو الذي تضمنت

Fulcher of Chartrs, 1, xviii, 4-5, pp. 238-41.

Radulph of Caen, cviii, pp.682;

Albert of Aix, v, 13, p.452.

ويتشكك كل من فولشر وألبرت لكنهما يتخذان موقفا سلبيا لا إلى التأييد ولا إلى الإنكار . ورادولــف صريح العداء لبطرس. أما صاحب تاريخ حيستا فرانكورام فيحذف الرواية .

Raymond of Aguilers,xvii-xviii, pp. 279-88 (۱) يؤيد بطرس بارثولوميو

رسائله إلى مولاه رئيس أساقفة ريم سردًا حبًّا للحملة الصليبية. (١) وفي الثالث عشر مسن مايو (أبار) أذعن ريموند لإقناع رفاقه وأمر بهدم المعسكر والدموع تملأ مآقيه، وتحسرك الجمع كله باتجاه الجنوب إلى طرابلس. ودارت مناقشات أخرى حول الطريب السيسلكه الجيش، فأخبر السوريون ريموند أنَّ هناك طريقًا سهلاً يمر بدمشسق ولكسن تنقصه المياه رغم وفرة الطعام فيه. أما طريق لبنان فالمياه فيه وفيرة ولكنه وعر لدواب الحمل، والبديل الثالث هو طريق الساحل لولا أنَّ به بعض الأماكن تستطيع حفنة مسن الأعادي أن تقطعه فيها. ومع ذلك، أعلنت النبوءات المحلية أنَّ مخلصي القدس سوف يرتحلون بطول الساحل. فاحتار هذا الطريق لدواعي الاتصال بالأسطولين الجنوي والإنجليزي المبحرين في مياه الشرق وليس استحابة للتنبؤ باحتياره. (٢) وعندما اقسترب الصليبيون سارع أمير طرابلس ليومن عاصمته وضواحيها بأن أفرج عن ثلاثمائة سحين مسيحي كانوا في المدينة. ودفع لهم عوضًا عن احتلال المدينة خمس عشرة ألف بيزنت وخمسة عشر حوادًا أصيلاً، وزود الجيش كله بدواب الحمل والطعام، وزاد على ذلك بأن عرض أن يتخذ المسيحية دينًا إذا هزم الصليبيون الفاطميين. (١)

وفي يوم الاثنين السادس عشر من مايو (أيار) غادر الصليبيون طرابلس بصحبة المرشدين الذين قدمهم الأمير، فقادوهم في أمان عبر الطريق الملتف حول رأس الشقعة، وبعد أن مروا بسلام خلال مدينتي البترون وحبيل التابعتين للأمير وصلوا إلى الحسدود الفاطمية على هر الكلب في التاسع عشر من مايو (أيار). ولم يكن للفاطميين حنسود

ويخبرنىك Raymond of Aguilers,  $_{XVI}$ , pp. 276-7;  $_{Gesta\ Francorum,\ x,\ 35,\ p.\ 188}^{(1)}$  .  $_{Fulcher\ of\ Chartres,\ 1,\ xxv,\ 8,\ p.270}$ 

Raymond of Aguilers, xvIII, pp. 288,290-1. (7)

Ibid. p. 291; Gesta Francorum, x, 35-6, pp. 188-90. (7)

على حدودهم الشمالية فيما عدا حاميات صغيرة في المدن الساحلية، لكنهم يملك و بحرية عظيمة تستطيع توفير دفاع إضافي لتلك المدن. وهكذا، وبرغم انعدام المقاومة على هذا الطريق، لم يكن في مأمول الصليبيين الاستيلاء على أيّ ميناء من المواني التي مسروا بحا، كما لم يعد في مقدور الأسطول المسيحي الاتصال بحم. وكان الخوف من تناقص الإمدادات يدفعهم إلى الإسراع بكل قوقهم إلى هدفهم النهائي.

وعندما اقتربوا من بيروت خشى السكان المحليون أن يقوم الصليبيون بتدمير الحدائق الباسقة وبساتين الفاكهة المحيطة بالمدينة، فسارعوا إلى تقديم الهدايا والسماح لهم بحرية المرور عبر أراضيهم شريطة عدم الإضرار بأشجار الفاكهة والكروم والمحاصيل، وقبل الأمراء شرطهم واقتادوا الجيش بسرعة إلى ميناء صيدا فوصل هناك في العشرين من مايو (أيار). وكانت حامية صيدا أقوى شكيمة، فبينما كان الصليبيون معسكرين على ضفاف نهر الليطان خرجت إليهم قوة من الحامية وهاجمتهم، لكن الصليبيين صدوا الهجوم وردوا على تلك الهجمة بأن نهبوا الحدائق في الضواحي. ولكنهم رحلوا بكل ما لديهم من سرعة إلى جوار صور حيث انتظروا يومين حتى يدركهم بالدوين أوف لوبورج وعدد من الفرسان من أنطاكية ومن الرها. وكان لجداول المياه والخضرة الزاهية ما جعل المكان خليقًا بأن يكون محطة رائعة للراحة. وبقيت حامية صور داخل أسوارها ولم تناوشهم إلى أن رحلوا في الثالث والعشرين من نفس الشهر، وعبر الجيش الممر المسمى (سلم صور) بلا صعوبة، وكذلك مرتفعات الناقورة، ووصل إلى مشارف عكا في اليوم الرابع والعشرين. وحذا حاكم عكا حذو حكام بيروت، فافتدى المزارع الخصيبة المحيطة بالمدينة بإهدائهم الإمدادات الوفيرة. وسار الجيش من عكا إلى حيفا، عبر الساحل على سفح جبل الكرمل إلى قيسارية حيث أمضى أربعة أيام من السادس والعشرين إلى الثلاثين من الشهر لكي يحتفل الاحتفال الملائم بأحد العنصرة.(١) وبينما هم في معسكرهم هناك انقض أحد الصقور

<sup>(</sup>المترجم): أحد أو عيد العنصرة: يوم الأحد السابع بعد عيد الفصح تخليدا لذكرى هبوط السروح القدس في عيد الخمسين (أنظر الإنجيل، العهد الجديد، سفر أعمال الرسل: 2).

#### احتلال الرملة

واستأنف الصليبيون السير بطريق الساحل حتى أرصوف، ثم انحرف الجيسش إلى داخل البلاد، فوصل في الثالث من يونية (حزيران) أمام مدينة الرملة. وكانت الرملة مدينة إسلامية بخلاف أغلب مدن فلسطين، وكانت قبل الغزو التركي العاصمة الإدارية للإقليم لكنها تدهورت في السنوات الأخيرة. وباقتراب الصليبيين شعر السكان بالذعرة فالحامية صغيرة، والمدينة بعيدة عن البحر بحيث لا تستطيع البحرية المصرية مساعدهم، فهربوا من منازلهم في حشد واحد وساروا باتجاه الجنوب الغربي بعد أن دمروا من قبيل التحدي كنيسة القديس حورج التي كانت قائمة على أطلال قرية اللد التي تبعد عسسن الرملة مسافة ميل واحد. وعندما تقدم روبرت أوف فلاندرز وجاستون أوف بيلون في طليعة الجيش الصليبي وجدا الشوارع مهجورة والمنازل خاوية.

وأدى احتلال مدينة إسلامية في قلب الأراضي المقدسة إلى أن يشعر الصليبيسون بالزهو. وفي الحال أقسموا على إعادة بناء كنيسة القديس جورج وتأسيس لوردية تضم الله والرملة وجعلها وقفًا عليه، وإنشاء أسقفية جديدة يكون أسقفها هو سيد اللوردية، وعُين القسيس النورماندي روبرت أوف روين أسقفًا لهذه الدائرة الأسقفية. وكما كان في مدينة البرة، لم يكن ذلك يعني وضع أسقف لاتيني محل آخر يوناني، وإنما كان يعين تأسيس أسقفية في بلد إسلامي مفتوح. ودلّ هذا التعيين على أنّ الرأي العام الصليسي يعتبر أنّ البلاد التي تؤخذ بالحرب ينبغي أن تعطى للكنيسة. وعهد بمدينة

Raymond of Aguilers, xvm-xix, p.291; Gesta Francorum, x, 36, pp.190-2; (1)
Fulcher of Chartres, 1, xxv, 10.12, pp. 271-6.

الرملة إلى روبرت ومعه حامية صغيرة لحمايتها. (١) وفي تلك الأثناء ناقش الأمسراء الخطوة التالية; فالبعض يعتبر أنّ الهجوم على القدس في قيظ الصيف عمل أحمق، وإنّما الأصوب هو التقدم نحو العدو الحقيقي، مصر. وبعد مناقشات رُفض الاقتراح واستأنفوا السير إلى القدس في السادس من يونية (حزيران). (٢)

ومن الرملة سلك الجيش الطريق القديم الذي ينتهي داخل تلال يسهودا (حاليًا الضفة الغربية لنهر الأردن) إلى شمال الطريق العام الحالي، وأثناء مروره من قرية إيماوس وصل مبعوثون من مدينة بيت لحم لينقلوا إلى الأمراء توسلات جميع سكاها المسيحيين لتخليصهم من نير المسلمين، وعلى الفور ذهب تسانكريد وبالدوين أوف لوبورج ومعهما فصيلة فرسان صغيرة إلى تلال بيت لحم حيث وصلوا في منتصف الليل. وفي أول الأمر ظنّ السكان الخائفون أهم جزء من جيش مصري جاء لتعزيسز دفاعات القدس. وعند بزوغ الفجر وبعدما تحققوا من أهم فرسان مسيحيون، خرجت المدينة كلها في مواكب زِيًّاحية (٢) ومعها كل الآثار والصلبان من كنيسة المسلاد للسترحيب بمنقذيهم ولتقبيل أياديهم. (٤)

وبعدما عاد مكان مولد المسيح (بيت لحم) إلى الحكم المسيحي أحسف الحيش الصليبي يشق طريقه طوال اليوم وحلال الليل نحو القدس. وحسف القمسر، منذرًا بخسوف الهلال مما قرّى من عزيمتهم، وفي الصباح التالي حاء مائة فارس من فرسان تانكريد من بيت لحم وانضموا إلى رفاقهم مرة أحرى. وعند الضحى وصل الصليبيون

Raymond of Aguilers, xix, pp. 291-2; Gesta Francorum, loc. cit. William of (1)

Tyre, vii, 22, vol. 1, pt. 1, p. 313.

Raymond of Aguilers, xix, p. 292. (1)

<sup>(</sup>۱) (المترجم): الموكب الزياحي: إحتفال يقوم به المسيحيون ، ويطوفون فيه الشوارع حساملين أشسياء مقدسة يعرضونها على الجمهور .

Fulcher of Chartres, 1, xxv, 13-17, pp. 277-8; Albert of Aix, v, 44-5, pp. 461-3.

إلى أعلى نقطة في الطريق عند مسجد النبي صمويل، على قمة التـــل الـــذي يســميه الحجاج حبل الإرشاد، وظهرت القدس بأسوارها وأبراجها أمامهم على مرمى البصــو. وفي مساء الثلاثاء السابع من يونية (حزيران) سنة ١٠٩٩ ميلاديـــة ضــرب الجيــش المسيحي خيامه أمام المدينة المقدسة. (١)

Gesta Francorum, x, 37, p. 194; Raymond of Aguilers, xx, p. 292; Albert of (1)
Aix, v, 45, p. 463.

#### - 277 --

# الفصل الثابي

إنتصار الصليب

## انتصار الصليب

"اهْتِفُوا لِلّهِ بِصَوْتِ الِابْتِهَاجِ. لِأَنَّ الرَّبُّ عَلِيٌّ مَحُوفٌ" (سفر المَزَامِير: المزمور٤٧: ٢،٢)

كانت مدينة القدس واحدة من القلاع العظيمة في عالم القرون الوسطى، ومنسذ أيام اليبوسيين (١) اشتهر موقعها بالقوة التي عززتها مهارة الإنسان علسى مسر القسرون. فكانت الأسوار التي وحد الصليبيون أنفسهم تحتها مبينة على غرار الأسوار التي تحيسط اليوم بالمدينة القديمة، والتي بناها فيما بعد السلطان العثماني سليمان العظيم. ولقد وضع

<sup>(</sup>۱) (المترحم): اليبوسيون Jebusites : سكان أورشليم على عهد داوود ، (أنظر الكتاب المقدس، اللحهد القدم، سفر صموثيل الثاني، الإصحاح الخامس إلى الثامن) .

تخطيط الأسوار عندما أعاد هادريان بناء المدينة، ثم أضاف إليها البيزنطيون والأمويون والفاطميون كل بدوره وأصلحوها. فمن الشرق كان غدير قدرين السذي يجري في الوهد الصغير الضيق شديد الانحدار يحمي الأسوار، ومن الجنوب الشرقي كانت الأرض تنحدر إلى وادي جهنم، وكان هناك واد ثالث أقل عمقًا بقليل من الواديين الآخريون يحيط بالسور الغربي، وكانت منطقة الجنوب الغربي حيث تواجة الأسوار جبل صهيون، وكذلك المنطقة المقابلة للأسوار الشمالية، هما فقط المنطقتين الملائمتين للهجوم علسي التحصينات. وأما القلعة، واسمها برج داوود، فكانت نتوسط جنوب السور الغربي وتتحكم في الطريق الذي يصعد في حانب التل ليصل إلى بوابة يافا. وبرغم عدم وحود ينابيع داخل المدينة فإنَّ صهاريج المياه الوفيرة كانت تضمن إمدادات المياه. وحافظ نظام الصرف الروماني على المدينة وهو ما يزال يستخدم في القرن العشرين.

## الدفاع عن القدس

وكان الحاكم الفاطمي إفتخار الدولة هو قائد دفاعات المدينة، وكانت الأسوار في حالة حيدة، ولديه حامية قوية من الجنود العرب والسودانيين. وعلى أثر أنباء اقستراب الفرنج اتخذ احتياطاته; فهدم الآبار خارج المدينة أو سمّمها، ونقل قطعان الدواب مسن المراعي المحيطة بالمدينة إلى أماكن آمنة، وأمسر السكان المسيحيين كلهم، من الأرثوذوكس والهراطقة على السواء، بالبقاء خارج الأسوار، ومع ذلك سمح لليهود بالبقاء داخلها. وكانت خطوة تتصف بالحكمة. ففي القرن العاشر فاق عدد المسيحيين في القدس عدد المسلمين، ورغم تناقص عددهم بسبب ما اقترفه الخليفة الحاكم من اضطهاد، ورغم أن كثيرين آخرين و وفيهم أغلب رحال الدين الأرثوذوكس قلد المسلمين، ورغم أن كثيرين آخرين وفيهم أغلب رحال الدين الأرثوذوكس قلد المسلمين، ورغم أن كثيرين آخرين و فيهم أغلب رحال الدين الأرثوذوكس المسلمين مديمي الفائدة كمقاتلين، فقد حُرَّم عليهم القتال ضدّ رفاقهم المسيحيين، بالإضافة إلى ذلك كان طردهم يعني تقليل عدد الأفواه التي ستطلب الطعام

أثناء الحصار. وفي نفس الوقت أسرع افتخار الدولة بإرسال المبعوثين إلى مصر لطلـــب العون المسلح. (١)

حتى وإن كانت طبيعة وضع الأرض المحيطة بالقدس تسمح بمحاصرة المدينة، فلم يكن لدى الصليبيين القوات الكافية لتطويق المدينة كلها. فركزوا على القطاعات السي يستطيعون فيها الاقتراب من الأسوار: فأخذ روبرت النورماندي موقعه بطول السسور الشمالي في مواحهة بوابة الزهور (بوابة هيرود)، وعلى يمينه روبرت أوف فلانسدرز في مواحهة بوابة العمود (بوابة القديس ستيفن أو بوابة دمشق)، وتسولى حودفري أوف لورين المنطقة التي تغطى الزاوية الشمالية الغربية للمدينة حتى بوابة يافا، ولحق به في هذا المكان تانكريد الذي حاء من بيت لحم ومعه قطعان الماشية التي استولى عليها في طريقه، وإلى الجنوب منه كان ريموند أوف تولوز الذي وحد أنّ الوادي يفصل بينه وبين الأسوار، فتحرك بعد يومين أو ثلاثة إلى حبل صهيون، وأمّا القطاعان الشرقي والجنوبي الشرقي فقد تركا دون حراسة. (٢)

وبدأ الحصار في نفس اليوم الذي وصل فيه الصليبيون إلى الأسوار وهو السابع من يونية (حزيران)، ولكن سرعان ما اتضح أنّ الوقت في حانب المحاصرين، فكان لدى افتخار كميات وفيرة من الطعام والماء، وكان تسليحه أفضل مسن تسليح الفرنسج، واستطاع تقوية أبراحه بأحولة مليئة بالقطن والقش تخفف من وطأة قذائسف المنجنية التي يطلقها الفرنج. فإذا استطاع الصمود إلى أن يأتي حيش النجدة القادم مسن مصسر

<sup>&</sup>quot;Aethiopian يذكر وحود حنود "أثيوبيسين Fulcher of Chartres (1,xxvii, 12, p. 300) و Gesta Francorum (x, 37, p. ويذكر كل من (Raymond of Aguilers (xx, pp. 293-4) و Raymond of Aguilers (xx, pp. 293-4) و "Catholicus Varham" الكاثوليكوس فسلعرام "Catholicus Varham" موجودا في القدس في ذلك الوقت، ويبدو أنه تمكن من الفرار من المدينة (Latholicus Varham).

Raymond of Aguilers, xx, p. 293; Gesta Francorum, x, 37, p. 194; Albert of (1)

Aix, v, 46, pp. 463-4.

فسوف تنتهي الحملة الصليبية كلها. على أن الحامية، برغم حجمها، لم تكد تكفي لتمركز الرحال على الأسوار كلها. وسرعان ما واجهت الصليبين صعوبة إسدادات المياه، فقد كانت التدابير التي اتخذها افتخار تدابير فعالة، وكان مصدر المياه النقية الوحيد المتاح للمحاصرين يأتي من بركة سيلوم أسفل السور الجنوبي، وكانت معرضة بشكل خطير لقذائف الحامية، ولكي يعوض الصليبيون نقص المياه كان عليهم أن يقطعوا ما لا يقل عن ستة أميال، وكانت الحامية تعلم ذلك، فكانت ترسل جماعات صغيرة تخرج إلى الطرق المؤدية إلى الينابيع لتنصب الأكمنة; فهلك حسود وحجاج كثيرون من تلك الهجمات المباغتة. وبدأ الطعام يتناقص هو الآخر، فلم يكن هناك مسن طعام بالقرب من المدينة سوى النذر اليسير، وأسهم القيظ والأتربة والافتقار إلى الظلل في المزيد من رهق الصليبيين الوافدين من أجواء أكثر برودة، وقد ارتدى الكثير منسهم عدة الحرب التي لا تلائم صيف يهودا (الضفة الغربية)، واتضح لهم جميعا أنه ليس بوسعهم تحمل حصار طويل، وإنما ينبغي لهم الهجوم على المدينة بسرعة والاستيلاء عليها. (1)

وفي الثاني عشر من يونية (حزيران) حج الأمراء إلى حبل الزيتون حيث خاطبهم ناسك مسن طالبا منهم مهاجمة الأسوار في اليوم التالي، فاعترضوا لعدم وحسود الآلات الضرورية لنجاح الهجوم، لكن الناسك لم يقبل شيئا من اعتراضاهم قائلا لو أنه كسان لديهم الإيمان فإن الرب ناصرهم. وأدخلت كلمته الجرأة في قلوبهم، فأمروا بهجوم عام في صباح اليوم التالي. بيد أن الناسك كان مخطئا، أو أن إيماهم كان بالغ الضعف; فقد انطلق الصليبيون إلى الهجوم بحماس مستعر، وسرعان ما اكتسحوا دفاعسات السور الشمالي الخارجية، لكن سلالهم كانت أقل بكثير من أن تمكنهم من اعتلاء الأسسوار في

Raymond of Aguilers, xx, pp. 293-4; Gesta Francorum, x, 37, pp. 194-8. (1)

أماكن كافية في وقت واحد، وبعد عدة ساعات من القتال اليـــائس أدركــوا عُقــم ماولتهم فانسحبوا. (١)

وتسبب فشل الهجوم في حيبة أمل مريرة، غير أنه بيّن للأمراء حاجتهم الملحــة إلى بناء المزيد من آلات الحصار، فقرروا في احتماع عقدوه في الخامس عشر مـــن يونيــة (حزيران) الكفّ عن أيّة هجمات أخرى إلى أن تتوفر لديهم المناحق والسلالم بصـــورة أفضل. لكنهم كانوا يفتقرون إلى المواد اللازمة لصنعها. وكمــا حــدث في أنطاكيـة أنقذهم وصول العون بحرًا في الوقت الملائم تمامًا. ففي السابع عشر من يونية (حزيهان) رست ست سفن مسيحية في مرفأ يافا بعد أن هجره المسلمون، وكان الأسطول يتألف من غليونين (٢<sup>)</sup> من جنوا بقيادة الأخوين إمبرياكو، وأربع سفن ربما كانت من الأسطول الإنجليزي، وكانت السفن تحمل إمدادات الطعام والأسلحة بما في ذلك الحبال والمسامير والصماويل وكلها أشياء ضرورية لصنع آلات الحصار. وما أن سمع الصليبون بوصــول تلك السفن حتى أرسلوا في الحال فصيلة صغيرة للاتصال بالأسطول، ووقعـــت هـــذه الفصيلة في كمين نصبه فريق من المسلمين يعمل من عسقلان، ولم ينقِذ الفصيلة سوى وصول ريموند بيليت ورحالة الذين كانوا في أعقاها. وفي ذات الوقت ظهر أســطول مصري أغلق سواحل يافا، وتمكنت إحدى السفن الإنجليزية من أن تفلت مــن هــذا الحصار وأبحرت عائدة إلى اللاذقيَّة. وأمَّا السفن الأخرى فقد هجرها بحارتها فور تفريف شحنتها وساروا في حراسة ريموند بيليت إلى معسكر الصليبيين خارج القدس حيست قوبلوا بترحاب حار هم والبضائع التي أحضروها معهم. على أنه كان ما يسمزال مسن الضروري العثور على الأحشاب اللازمة لصنع الآلات، ولم يكن هناك سوى القليـــل منها في التلال الجرداء المحيطة بالقدس مما دفع الصليبيين إلى إرسال الحمسلات مسافة أميال عديدة لجمع الأحشاب المطلوبة. ولم يبدأ العمل في تلك الآلات إلاّ بعدما توغــل

Raymond of Aguilers, xx, p. 293; Gesta Francorum, x, 37, p. 196. (1)

<sup>(</sup>المترجم): الغليون galley: سفينة شراعية كبيرة ذات مجاديف.

تانكريد وروبرت أوف فلاندرز بأتباعهما مسافات بعيدة إلى الغابات المحيطة بمدينة السامرة (۱) وعادا محملين بكتل وألواح الأخشاب الضخمة المحمولة على ظهور الجملل، أو على أكتاف الأسرى من المسلمين. وصنعت السلالم، وبسداً كل من ريموند وجودفري في تشييد حصن خشبي مجهز بالمنجنيق مثبت على عجسلات، وعسهد إلى حاستون أوف بايرن بتشييد حصن جودفري، وإلى وليم ريكو بتشييد حصن ريموند. (۲)

#### معاناة المحاصرين

وسار العمل ببطء بينما كان الفرنج يعانون المعاناة الرهيبة من حرارة الجوز فقد هبت رياح حارة مزعجة على مدى أيام كثيرة كان لها أثر مميت على أعصاب رحال لم يعتادوا عليها. وتفاقمت صعوبة إمدادات المياه حيى أن أعدادا من دواب الحمل والقطعان كانت تملك في كل يوم من العطش، مما دفع الجيش إلى إرسال فصائل حيى الأردن للبحث عن المياه. وكانت تلك الفصائل تلقى غاية الحفاوة من السكان المسيحيين الذين أرشدوها إلى ينابيع المياه والغابات الواقعة في الجوار، على أنه كان من الحال منع غارات وكمائن الجنود المسلمين سواء أكانوا من الحامية أو من الجماعيات التي تجوب أرجاء البلاد. وثارت المشاحنات بين الأمراء مرة أخرى، أولا بسبب امتلاك بيت لحم: فيتانكريد هو الذي حرر المدينة وترك رايته ترفرف فوق كنيسة الميسلاد، لكن رجال الدين وأنداده من الأمراء رأوا أنه من الخطأ أن يكون هذا المبنى المقدس تحت سلطان لورد علمانى، ودافع تانكريد عن مطالبته ببيت لحم، وبرغم وقوف الرأي العام ضده فقد اتفقوا على تأجيل هذا الأمر. وثانيا، بدأ الجدل حول مستقبل القدس في القرح بعض الفرسان تعيين ملك عليها، فعارض رجال الدين بالإجماع قاتلين إنه لا يوحد مسيحى واحد بمقدوره أن يسمى نفسه ملكا في مدينة توج فيها المسيح وعان الآلام،

<sup>(</sup>١) (المترجم): السامرة Samaria : منطقة في فلسطين بين الجليل ويهودا (في الضفة الغربية).

Raymond of Aguilers, xx, pp. 294-7; Gesta Francorum, x, 37, pp. 196-200. (1)

ومرة أخرى وقف الرأي العام إلى جانب رجال الدين وتقرر تأجيل المناقشات. وأدت المتاعب الجسمانية البائسة وما صاحبها من محاولة الهجوم الفاشلة وما ترتب على ذلك من تجدد المشاحنات بين الأمراء إلى تخلي الكثيرين عندئذ عن الحملة الصليبية. فذهبت جماعة منهم إلى نمر الأردن لإعادة تعميد أنفسهم في النهر المقدس، وبعسد أن جمعوا سعف النحيل من ضفة النهر ارتحلوا إلى يافا مباشرة يحدوهم الأمل في العشور على قوارب تحملهم في رحلة العودة إلى أوروبا. (1)

وفي أوائل يولية (تموز) علم الصليبيون أنّ حيشًا عظيمًا قد حرج من مصر لنحدة القدس. وتحقق الأمراء من أنه لا وقت لديهم للتأخير، ولكن معنويات حنودهم كــانت منخفضة، فأغاثتهم الرؤيا مرة أخرى; ففي صباح السادس من يولية (تموز) جاء بطوس دزيديريوس، الذي شهد من قبل برؤيتة للأسقف أديمار بعد موته، إلى أحي أديمار، وهو وليم هيو أوف مونتييه وكذلك إلى سيده إيزوار أوف حاب وقال لهمـــا إنَّ الأســقف ظهر له مرة ثانية وأمر الصليبيين بأن يكفُّوا عن مخططاتهم الأنانية وأن يصوموا ثم يسيروا بعد انتهاء الصوم في مواكب زيّاحية حول أسوار القدس وهم حُفاة الأقدام. فإذا فعلوا زعم بطرس دزيديريوس بأنه شاهد أديمار يُصلى نار جهنم لريبته في قصة الرمح المقدس كذَّبه الصليبيون جميعهم، ولكن الآن ــ ربما لأن الأسقف ظهر في صورة أكثر إشــراقًا، ولأن أسرة مونتييهمنحت مؤازرتما \_ فقد لقيت الرؤيا قبولاً فوريًا من الجيش كله على ألها رؤيا صحيحة. وقوبلت تعليمات أديمار بطاعة متلهفة; فقسد صدرت الأوامر بالصوم، وروعي تنفيذها مراعاة متفانية خلال الأيام الثلاثة التالية، وفي يـــوم الجمعــة الثامن من يولية (تموز) دار الموكب الزّياح الوقور حسول المدينة، وسمار الأسماقفة والقساوسة في الطليعة حاملين صلبانًا وآثارًا مقدسة، وتبعهم الأمــراء والفرسـان، ثم الراجلون من الجنود والحجاج، وكان الجميع حفاة الأقدام. وتجمع المسلمون على

Raymond of Aguilers, xx, pp. 295-6. (1)

الأسوار يسخرون منهم، لكنهم تفاخروا هذه السخرية، وبعد أن أتموا الدورة حول المدينة صعدوا جبل الزيتون حيث خطب فيهم بطرس الناسك، وبعده خاطبهم واعظ ريموند أوف أحيليه، ثم واعظ روبرت النورماندي، آرنولف أوف روه الذي كان يعيد آنذاك أبلغ الوعاظ الموجودين مع الجيش، وحركت فصاحتهم الجمع الكبير وأثارته حتى نسى ريموند وتانكريد خلافاتهما وأقسما على أن يجاربا معًا من أحل الصليب. (١)

# ترتيبات الهجوم

وتواصل الحماس. فخلال اليومين التاليين دأب رجال الجيش على العمل لإتمسام أبراج الحصار الضخمة برغم ما يعانونه من عطش، وكانت مهارة أبناء جنوا برئاسية وليم امبرياكو ذات عون كبير، وحتى المسنين من الرجال والنساء كان لهم نصيبهم في حياكة حلود الثيران والجمال وتثبيتها بالمسامير على الأجزاء المكشوفة مسن الأعمال الخشبية لحمايتها من النيران الإغريقية التي يستعملها العرب. (٢) وفي العاشر مسن نفسس الشهر أصبحت الأبراج الخشبية حاهزة للعمل، وسُحبت على عجلاتما إلى مواقعها فوضع أحدها في مواحهة السور الشمالي، وآخر فوق جبل صهيون، وثالث أصغر بقليل من سابقيه في مواحهة الركن الشمالي الغربي من الدفاعات. وأنجز الصليبيون أعمال والذعسال الإنشاءات بحذر شديد بعيدًا عن أعين حنود الحامية الذين أخذ منهم الذهول والذعسر لدى رؤيتهم تلك القلاع أمامهم، فسارع افتخار إلى تقوية الدفاعات الأضعف، وأخذ في قذف أبراج الحصار قذفًا منتظمًا بالأحجار والسوائل الحارقة للحيلولة دون التصاقها بالأسواد. (٢)

<sup>(</sup>٢) (المترحم): النيران الإغريقية the Greek fire : مركب قابل للإحتراق يشتعل في الماء.

Raymond of Aguilers, xx, p. 298; Gesta Francorum, x, 38, p. 200. (7)

وتقرر أن يبدأ الهجوم خلال ليلة الثالث عشر والرابع عشر من يولية (تموز)، على أن يكون الهجوم الرئيسي في وقت واحد من حبل صهيون وعلى القطاع الشرقي مـــن السور الشمالي، وهجوم آخر للتضليل على الزاوية الشمالية الغربية. واستنادا إلى أرقـــام المؤرخ ريموند أوف أجيليه \_ وليس ثمة شك فيها \_ كانت قوة الجيش المقاتل الفعالـة آنذاك اثني عشر ألفا من حنود المشاه وألف ومائتين أو ألف وثلاثمائة فارس، وبالإضافة إلى ذلك كان هناك حجاج كثيرون لم يحاول تقدير أعدادهم، وهم رجال بلغوا مــــن العمر أو من المرض ما يحول دون اشتراكهم في القتال، كما كان هناك نساء وأطفــال. وكانت المهمة الأولى للمغيرين هي إحضار حصولهم الخشبية لتلاصق الأسوار تمامــا، وهي مهمة تتطلب ردم الخندق المحيط بالأسوار في ذلك القطاع، وركز الصليبيون علي مهمتهم هذه طوال الليل وأثناء نهار الرابع عشر من الشهر، ولاقوا الأمرين من الأحجار والسوائل الحارقة التي كان المدافعون يقذفونها، وردوا على ذلك بقصف شـــديد مــن المناجق الخاصة بهم. وبحلول مساء الرابع عشر من يولية (تموز) أفلح رجال ريمونــــد في دفع عجلات برجهم أعلى الخندق إلى أن أصبح في مواجهة السور، ولكن الدفاع كملل شرسا، ويبدو أن افتخار نفسه كان آمر هذا القطاع، ولم يستطع ريموند أن يحصل على موطىء قدم على السور نفسه. وفي صباح اليوم التالي اقترب برج جودفري الخشبي من السور الشمالي القريب من البوابة التي تسمى حاليا بوابة الزهور، ومن الطابق الأعلسي نجحا في إقامة حسر بين البرج وقمة السور، حيث قام اثنان من فرســـان الفلانــدرز (ليتولد وجيلبرت أوف تورناي) بقيادة رأس حربة الجيش اللوثارنجي، وســرعان مــا تبعهما جودفري نفسه، وما أن سقط قطاع من السور في أيدي المقتحمين حتى تدفـــق كثيرون آخرون إلى داخل المدينة عن طريق السلالم. وبينما بقى حودفري على الســور يشجع المتسلقين الجدد ويرسل الرحال لفتح بوابة العمود لقوات الصليبيين الرئيســـة، توغل تانكريد ورجاله وكانوا وراء أبناء اللورين في أعماق شوارع المدينة. ورأي المسلمون دفاعاتهم تُحترق. فهربوا باتجاه الحرم الشريف حيث توجد قبسة الصخرة، والمسجد الأقصى الذي لجأوا إليه ليتخذوه ملاذًا أحيرًا لهم. لكن لم يكن هناك وقت لتهيئة المكان للدفاع، وبينما هم يتزاحمون داخل المسجد وأعلاه هبسط عليهم تانكريد فاستسلموا له في الحال ووعدوه بفدية عظيمة وأخذوا رايته لرفعها فوق المسجد، لكنه كان قد دنس قبة الصخرة بالفعل ونحبها. وفي تلك الأثناء تراجع سكان المدينة فرارًا وهم في حالة من الاضطراب إلى الأحياء الجنوبية حيث كان افتخار ما يزال صامدًا أمام ريموند. وفي وقت مبكر من بعد الظهر تحقق من ضياع كل شيئ، فانسحب إلى داخل برج داوود وعرض تسليمه إلى ريموند مع مقدار كبير من المسال في مقابل الإبقاء على حياته هو وحرسه الخاص، فقبل ريموند شروطه واحتل البرج وحوج الفتخار ورحاله من المدينة سالمين تحت الحراسة وسمح له بالذهاب إلى الحامية الإسلامية في عسقلان. (۱)

# المنتصرون يرتكبون المذابح

كان افتخار ورحاله هم وحدهم الذين بقوا على قيد الحياة من المسلمين في القدس. فهذا النصر الكبير بعد تلك المعناة الشديدة أصاب الصليبين بمس من الجنون فاندفعوا في الشوارع واقتحموا المنازل والمساحد وأخذوا في تقتيل كل من يقابلهم، يستوي في ذلك الرحال والنساء والأطفال. واستمرت المذبحة طوال منا بعد الظهر وخلال الليل كله، ولم تشفع راية تانكريد في حماية اللاحثين بالمسجد الأقصى، ففي

Raymond of Aguilers, xx, pp. 293-300; Gesta Francorum, x, 38, pp. 202-4 (1) Fulcher of Chartres, الموركة وتتفق مقالاتما مع بعضهما. 1, xxvii, 5-13, pp. 295-301. ويتفق فولشر أوف شارترز وريموند أو أجيليه في توقيت دخسول المدينة في منتصف النهار. ويقول صاحب تاريخ حيستا فرانكورام إن دخول المدينة حدث في ساعة وفاة المسيح. ويورد (Albert of Aix (VI, 19-28, pp. 477-83) مصداقيتها.

باكورة الصباح التالي اقتحمت عصابة من الصليبيين المسجد وقتلوا كل من فيه. وعندما ذهب المؤرخ ريموند أوف أجيليه في وقت متأخر من ذلك الصباح لزيارة منطقة الحسرم الشريف كان عليه أن ينتقى مواطيء قدميه بين الجثث والدماء التي وصل ارتفاعها إلى ركبتيه. (١)

وهرب يهود القدس في حشد واحد إلى كنيسهم الرئيسي، لكن الصليبيين اعتبروا ألهم قدموا المساعدة للمسلمين، فلم يظهروا تجاههم أية رحمة، وأشعلوا النيران في المبيني واحترق اليهود كلهم بداخله. (٢)

وكان لمذبحة القدس وقع عميق على العالم كله. وليس في مقدور أحد أن يعسرف عدد الضحايا، وإنّما أفرغ الصليبيون القدس من سكاها المسلمين واليهود، وأصيب كثيرون، حتى من المسيحيين، بالهلع مما حرى. وحتى ذلك الوقت كان هناك مسن بين المسلمين من هم على استعداد لقبول الفرنج كعنصر آخر في سياسات ذلك الزمان المعقدة. بيد أنه بعد المذبحة أصبح هناك تصميم واضح على طرد الصليبين، وكان هذا الدليل على التعصب المسيحي المتعطش للدماء هو الذي أدى إلى تعصب المسلمين. وفيما بعد، عندما حاول لاتينيو الشرق الأكثر حكمة السعي نحو إيجاد بعض الأسسس لتعاون المسيحيين والمسلمين، كانت ذكرى المذبحة تقف دائمًا عائقًا في الطريق.

وبعدما فرغ الصليبيون من قتل المسلمين دون أن يبقوا على أي منهجم، ذهب أمراء الحملة الصليبية في وقار إلى الحي المسيحي المقفِر، الذي بات مهجورًا منذ أن طرد

ab. cit. الفسيدا على من أبو الفسيدا of Diambert in Hagneneyer, ob. cit. p. 171 ويصف المذبحة كل من أبو الفسيدا of Diambert in Hagneneyer, ob. cit. p. 171 ويثنى الأخير على رعوند لحفاظه على كلمته. أنظر أيضا إبسن Damascus Chronicle, p. 48.

<sup>.</sup> Ibn Al-Qalanisi, loc. cit. (1)

افتخار ساكنيه، ليشكروا الرب في كنيسة القبر المقدس. ثم احتمعوا في السابع عشر من يولية (تموز) لتعيين حاكم للمدينة المغتصبة. (١)

ومات الحاكم الذي كان خليقا بأن يلقى الترحيب من أغلب الصليبيين، وتأسسى الجيش كله لغياب أديمار أسقف لوبوي ليرى انتصار القضية التي طالما كافع من أحلها، فلم يصدق أحد أن أديمار لم يشهد حقا هذا الانتصار; فقد أدلى الجنود بشهاداتم، الواحد تلو الآخر، بأهم رأوا محاربا يقاتل في حبهة القتال المتقدمة وتعرفوا فيه على ملامح الأسقف. (٢) كما كان هناك آخرون لم يمتد بهم الأجل ليسمعوا بهذا النصر البهيج; فقد مات بطريق القدس سيميون في منفاه بقبرص قبل النصر بأيام قليلة (٢)، وفي البعد يرقد مؤسس الحملة الصليبية مريضا. وفي التاسع والعشرين من يولية إيطاليا على البعد يرقد مؤسس الحملة الصليبية مريضا. وفي التاسع والعشرين من يولية تصله أية أنباء عن النصر، يموت البابا إيربان الثاني في روما. (٤)

Raymond of Aguilers, xx, p. 300; Gesta Francorum, x, 38, p. 206; Fulcher (1)

Chartres, 1, xxix, 1-4, pp. 304-6 of

<sup>.</sup>Raymond of Aguilers, loc. cit. (1)

Albert of Aix, VI, 39, p. 489. (7)

Vita Urbani, in Liber Pontificalis, II, p. 293. (1)

# الفصل الثالث - ٢٧٠ -

أدفو كاتوس سانكتى سيبالكرى (حامى القبر المقدس)

# أدفو كاتوس سانكتي سيبالكري (حامي القبر المقدس)

"فِ تِلْكَ الأَيَّامِ لَمْ يَكُنْ مَلِكٌ فِي إِسْرَائِيلَ" (سفر القُضَاة: ٢١ ــ ٢٥)

تم بلوغ المرام. واستُردت القدس إلى العالم المسيحي. ولكن كيف السبيل إلى الحفاظ عليها ؟ وكيف تكون حكومتها ؟ ليس في الإمكان الآن تأجيل الإجابة على هذا السؤال الذي كان كل صليبي يفكر فيه بينه وبين نفسه. ويبدو أنّ الرأي العام قد تذكر أنّ الكنيسة هي التي خططت للحملة الصليبية لتمجيد المسيح، فشعر بأنسه ينبغي أن تكون الكنيسة صاحبة السلطة النهائية. ولو أنّ أديمار أسقف لوبوي كان ما يزال على قيد الحياة فلا شكّ في أنه كان سيضع الدستور ويعين مستُولي الحكومة; فهو الشخصية المحبوبة التي يحترمها الصليبيون، وهو على دراية برغبات البابا إيربان، وربما كان يتصور دولة كنسية يرأسها البطريق سيميون ويكون هو نفسه مندوبًا بابويًا يعمل مستشارًا له،

وريموند أوف تولوز حاميًا دنيويًّا وقائدًا لجيوشها. على أننا لا ندَّعي تفصيل نواياه الـــي دفنت معه. وفي واقع الأمر، كان البابا إيربان قد عين مندوبًا بابويًّا آخر يخلفه يعمــــل مستشارًا، هو هيامبرت أوف بيزا، ولم يكن الصليبيون قد علموا بذلك بعد<sup>(۱)</sup>. لكـــن ديامبرت أثبت أنه شخصية طموحة للغاية، ويمكن في نفس الوقت التأثير عليه بحيـت لا يمكن اعتباره مفسرًا للسياسة البابويّة. وليس مع الحملة الصليبية أحد الآن ينصح فيطاع طاعة عمياء.

واحتمع القادة في السابع عشر من يولية (تموز) لمعالجة المسائل الإدارية العاجلة: فلابد من إحلاء الشوارع والمنازل من الجثث واتخاذ الترتيبات اللازمة للتخلص منها، ويتعين تخصيص بعض أحياء المدينة للجنود والحجاج، ولا بدّ من الاستعداد للتصدي للهجوم المصري المضاد. كما نوقشت مسألة ما إذا كان سيسمح لستانكريد بالاحتفاظ بكل الكتر الذي أخذه من قبة الصخرة والمشتمل على ثمانية مصابيح ضخمة مسن الفضة. (٢) وأثار أحدهم مسألة انتخاب الملك فاعترض رجال الدين من فورهم، فلا بد من تقديم الضرورات الروحانية على غيرها، وقبل انتخاب الملك ينبغي تعيين البطريسق الذي سوف يترأس عملية الانتخاب. وبعد ذلك بقرن من الزمان تقريبا، وبعدما أصبحت الملكية مقبولة قبولاً تامًّا، كتب المؤرخ وليم الصوري برغم أنه كان رئيس أساقفة بيتهم الكنيسة بأنّ ذلك كان محاولة مفضوحة تتحاوز فيها الكنيسة حقوقها، على أنّ تلك المحاولة لم يُعترض عليها آنذاك إلاّ لأنّ القائمين بما لم يكونوا على مستوى من الجدارة. لكنهم في حاجة إلى بطريق، ولو أنّ سيميون كان ما يزال على قيد الحياة للقيت حقوقه الاحترام اللائق، فقد كان مفضلاً لدى أديار، كما كسان الصليبيون يذكرونه بمشاعر العرفان لهداياه التي كان يرسلها لهم في أنطاكية. غير أنه لم يكن هناك يذكرونه بمشاعر العرفان لهداياه التي كان يرسلها لهم في أنطاكية. غير أنه لم يكن هناك

<sup>(</sup>۱) وصل ديامبرت إلى اللازقية فى سبتمبر ١٠٩٩م. ولذا لابد وأن يكون قد غادر إيطاليا قبل الإسستيلاء على القدس بوقت طويل. أنظر مايلي صفحة ٤٤٩-٥٠٠.

Raymond of Aguilers, xx, pp. 300-1; Gesta Francorum, x, 39, p. 206; (\*)
Fulcher of Chartres, 1, xxviii, 1-2, pp. 301-3.

رجل كنيسة آخر يلقى القبول يونانيًا كان أو سوريًا، وفي واقع الأمر لم يكن هناك مسن يطالب بذلك، فقد لحق أعلى القساوسة الأرثوذوكس في القلس بالبطريق في المنفى، فلا بدّ إذن من رفع أحد اللاتينيين إلى هذا الكرسي البابويّ، بيد أنه لم يكن بين القساوسة اللاتينيين قس واحد بارز آنذاك، فبعد موت أديمار كان وليسم أوف أورانسج أكسثر أرنولف أسقف مارتورانا النورماندي الإيطالي الذي اقترح تعييين صديقه أرنولسف ماليكورن أوف روه ـــ وهو واعظ روبرت النورماندي ـــ أسقفًا، على أن يُمنح ﴿ ﴿ رَ نفسه أسقفية بيت لحم. ولم يكن أرنولف أوف روه يخلو من ميزة; إذ كان معلمًا لإبنــة وليم الغازي، سيليشيا الراهبة التي استحثت أخاها روبرت على أن يستعين به ويعــــده بأسقفية، وكان خطيبًا بليغًا وأديبًا. لكن المعروف عنه أنه كان منغمسًا في دنيويته، وتذكروا عداوته لبطرس بارثولوميو، وفضلاً عن ذلك بدا الأمر كله وكأنه مؤامسرة نورماندية; فلم يكن القساوسة الفرنسيون الجنوبيون الذين يؤيدهم ريموند أوف تولسوز على استعداد للتعاون، ورُفض اقتراح انتخاب البطريق من قبل الملك. ولم تكن القصــة بمثل ما أولاها المؤرخ وليم الصوري من أهمية، بيد أنَّ تتمة القصة تُظهر أنَّ الرأي العام كان ما يزال يُعضد الكنيسة ضد القوى العلمانية. (1)

Raymond of Aguilers, xx-xxı, pp. 301-2; William of Tyre, tx, vol. 1, pt. 1, pp. (1) ويقول (1, pt. 1, pp. 301-2; William of Tyre, tx, vol. 1, pt. 1, pp. (1) ويقول (1, pt. 1, pp. 304-6. المحصول على نصيحة البابا. وربما كان يشير إلى هذه المناقشة الأولى. وعن سيرة حياة Arnulf المبكسوة انظر David, Robert Curthose, pp. 217-20 ويطلسق المسؤرخ David عليسه "Choques" ويعتبر أن الإسم "of Rohes" غير صحيح.

# مؤامرات من أجل العرش

وفي الأيام التالية انشغل الأمراء بالدسائس حول شغل العرش. و لم يبق إلا أربعـــة من الأمراء الكبار الذين انطلقوا من القسطنطينية في الحملة الصليبية هـم ريمونـد أوف تولوز، وجودفري أوف لورين، وروبرت أوف فلاندرز، وروبرت النورماندي. وأمسا إيوستاس أوف بولونيا فكان دائما يلعب الدور متواريا وراء أحية جودفـــري، وأمـــا تانكريد، وبرغم كل حسارته، فكان أتباعه قليلين ولا يكاد يجاوز كونه مــن أقربـاء بوهيموند الفقراء. ومن بين هؤلاء الأمراء كان ريموند أقواهم شكيمة لما يتصف به من خصائص لا تتوفر لغيره وهي عمره وثروته وخبرته وارتباطه الطويل بسأديمار، لكنــه لم يكن يحظى بإعجاب رفاقه; فهو مفرط في التعالى عليهم طوال الوقت، ودائما ما يظلمهر نفسه بمظهر القائد العلماني للحملة الصليبية. وكانت سياسة صداقته مـع الإمـبراطن منفرة للغاية حتى للكثيرين من أتباعه، ولم يثبت نجاحه حلال الأشهر القليلة التي كان فيها قائدا عاما بلا منازع; إذ أن حيبته في أرقا وإنكار الرمح المقدس حطما هيبته. ومع أن شجاعته الشخصية ونشاطه ليسا موضع شك إلا أنه كجندي لم يفلح في إحراز أي نصر كبير، فإذا ما أصبح ملكا فسوف ينقلب إلى الغطرسة والاستبداد، ولـن توحمي قيادته أو سياسته بالثقة. وأما عن الأمراء الآخرين، فكـــان روبــرت أوف فلانــدن أكثرهم اقتدارا، لكن المعروف عنه أنه كان يرغب في العودة إلى وطنه فهور إنقهاد القدس. وكان روبرت النورماندي محبوبا وله هيبته باعتباره رئيس النورمانديين، لكنسه لم يكن شخصية قاهرة، كما كان هو الآخر يميل إلى العودة إلى أوروبا. ويبقى لدينـــا جب دفيري، فهو فيما مضي كان دوقا للورين الأسفل، وهو مركز أرفع من أي مركـــز آخر شغله أي من رفاقه، لكنه لم يكن الدوق الذي يتصف بالكفاءة العالية، وأظـــهر سلوكه في القسطنطينية أنه رجل ضعيف عنيد مرتاب يخلو من الذكاء. على أن قصوره كرجل دولة وإداري كان شيئا غير معروف للصليبيين الذين رأوا فيه رجلا شهما وتقيا وخادمًا كرس نفسه لقضيتهم. وقيل إنه حينما استفسر الناخبون عن الحياة الخاصة لكل قائد لم تجد حاشية جودفري فيه أي نقص سوى شغفه بالممارسات الدينية. (١)

### انتصار جودفري

ولا نعرف من هم الناحبون. وربما كانوا من كبار القساوسة والفرسان الذيسن كانوا بمثابة كبار مستأجري الأرض بالنسبة لأمراء الصليبين. وفي بادئ الأمر عُسرض التاج على ريموند، لكنه رفض رفضًا أدهش المؤرخين لما كان يعرف عنه من طمسوح واضح لقيادة الحملة الصليبية، ولكنه تحقق من أنّ ذلك العرض لم يحظ بتأييد مخلص مسن أغلب الصليبين، وأنّ رفاقه لن يخضعوا لسلطانه أبدًا في واقع الأمسر، بسل إنّ جنوده التابعين له، الذين يتوقون إلى العودة إلى أوروبا، أعلنوا عدم رغبتهم في أن يقبل العرض. وهكذا أعلن أنه لا يرغب في أن يكون ملكًا في مدينة المسيح المقدسة، آملاً بذلسك أن يجعل من المستحيل أن يصبح أيّ فرد آخر ملكًا. وتحبول الناجبون في ارتيساح إلى جودفري، الذي كان معروفًا أنّ كلا من روبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي يؤيدانه، فأظهر بعض التمنع ثم قبل سلطة الملك، لكنه طلب إعفاءه من لقب الملك، وأن يسمى بدلاً من ذلك أدفو كاتوس سانكتي سيبالكري أيّ حامى القبر المقدس. (2)

وظنّ ريموند أنه راح ضحية حدعة. ومن المؤكد أنّ جودفري كان مخلصًا حينما رفض وضع تاج على رأس المسيح تاج من الشوك.

<sup>.</sup> William of Tyre, 1x, 1, vol. 1, pt1, pp. 365-6 (1)

<sup>(</sup>أمسير Paymond of Aguilers, xx, p. 301 رفض ريموند للتاج ؛ ويقسول صاحب تساريخ (عند كل التاج ؛ ويقسول صاحب تساريخ (أمسير ) princeps civitatis إن حودفرى قد إنتخسب Gesta Francorum, x, 39, pp. 206-8 (أمسير ) لغرض قتال العرب ؛ ويستخدم Fulcher of Chartres, 1, xxx, 1 لقب "ويستخدم العرب ؛ ويستخدم العرب كما أن Albert of Aix, vi, 33, pp. 485-6 يذكر رفض ريموند ؛ كما أن Vol. 1, pt 1, pp. 306-7 وعن لقب حودفرى أنظر Avouerie du Saint-sépulcre', passim .

وكانت ميزته الرئيسية تتمثل في أن ورعه يتسق مع ورع سائر الصليبين، ولم يفارق ذهنه أبدا اقتناعه بأن كنيسة المسيح ينبغي أن تكون هي الحساكم النهائي لللرض المقدسة. ولم يصبح في الإمكان تتويج ملك في القدس إلا بعد وفاته، وبعد عودة أغلب الحجاج إلى أوطاهم تاركين وراءهم مستعمرة تتألف من المغامرين من رجال الأعمال من ذوي النظرة العملية. (١)

وقابل ريموند انتصار جودفري بصورة سيئة للغاية; فرفض أن يسلم الحاكم الجديد برج داوود الذي كان في حوزته قائلا إنه ينوي البقاء في القدس للاحتفال بعيد الفصح التالي وسيكون البرج محل إقامته، لكنه بعد أن احتج عليه كل من روبرت النورمــاندي وروبرت أوف فلاندرز وافق على أن يتركه في رعاية أسقف البرة إلى أن يعقد بحلـــس عام للحملة الصليبية لحسم الأمر. على أنه ما أن انتقل ريموند من البرج حسى سلمه الأسقف إلى جودفري دون انتظار لقرار تحكيمي. وأعذر الأسقف نفسه أمام ريمونــــد بأنه كان أعزل من كل دفاع واضطر للرضوخ، غير أن ريموند أوف أجيليه شهد بنفسه أكوام السلاح الهائلة التي نقلها المندوب البابوي عديم الإيمان إلى مترل قريب من القبر المقدس، وربما شجعه على تصرفه هذا رحال ريموند التواقون إلى دفع سيدهم إلى العودة إلى فرنسا. وثارت ثائرة ريموند وأعلن بادئ الأمر أنه عائد إلى وطنه فسورا، وغادر القدس ولكن باتجاه الجنوب إلى وادي الأردن ومعه كل جنوده لتنفيذ تعليمات بطرس بارثولوميو له في أنطاكية، وقاد رجاله وكل منهم يحمل سعفة نخل وساروا من أريحا إلى النهر. وبعدما عاد من النهر نزل أصحابه كلهم ليستحموا في النهر المقــــدس وهم يرددون الصلوات والترانيم، ثم ارتدوا الملابس النظيفة. وعلق ريموند أوف أحيليـــه على ذلك بقوله: "ومع ذلك لم نعرف بعد لماذا طلب منا الرحل المقدس أن نفعل كــل

See Chalandon, Histoire du la première Croisade, pp. 290-2. (1)

هذا". ولم يشأ ريموند العودة إلى القدس التي شهدت مذلته، فضرب معسكره في أريحا. (١)

# جودفري ورفاقه

وأدى فشل ريموند في الحصول على التاج إلى أن أصبح أتباعه في موقف الضعف. فحينما اجتمع القساوسة في أول أغسطس (آب) لانتخاب بطريق لم تكسن معارضة فعلما البروفنسال لآرنولف أوف روه معارضة فعالة، ووجد أسقف مارتورانو تأييدًا مسسن أهل اللورين ونورماندتي فرنسا وإيطاليا فتمكن من إقناع أغلب من بسالجلس بتعيين آرنولف. وعبنًا حاول ريموند أوف أجيليه وأصدقاؤه أن يؤكدوا أنّ انتخاب آرنولف لا يتفق وقوانين الكنيسة; فسآرنولف لم يكن حتى مساعد شماس، كما كان الجيش يتخذ من أخلاقياته مادة يتغنى بها. ورحبت به جماهير الناس في منصبه البطريقي الجديسد. (2) وكان آرنولف من الناحية السياسية يتصف بالاعتدال، وإذا كان رجال الدين قد توقعوا أن يمكي سياسته على حودفري فقد خاب ظنهم، وربما كان يدرك أنه ليس أهسلاً لأن أن يمكي سياسته على حودفري فقد خاب ظنهم، وربما كان يدرك أنه ليس أهسلاً لأن يبحل من الدائرة الأسقفية دائرة لاتينية. وبموافقة ودفري، عين عشرين كاهنسا لإقامة الخدمات الدينية اليومية في كنيسة القبر المقلس، وزود الكنيسة بالأجراس لدعوة النساس الملاة، و لم يكن المسلمون يسمحون للمسيحيين باستخدامها مطلقًا. ثم أبعسد قساوسة الطقوس الشرقية القائمين بالخدمات الدينية في الكنيسة التي كانت آنذاك س

Raymond of Aguilers, xx, pp. 301-2; William of Tyre, xx, 3, Vol. 1, pt 1, pp. (1)

et Raymond of Aguilers, xxi, p. 30; Gesta Francorum, x, 39, p. 208, calling (2)

Arnulf 'sapientissimum honorabilem virum'; William of Tyre, x, 4, vol. 1, pt 1,

p. 369

كشألها الآن \_ تضم مذابح كنسية تنتمي إلى جميع طوائف العالم المسيحي الشـــرقي، ليس فقط البونانية الأرثوذوكسية والجورجية (۱)، وإنما أيضا الطوائسف الأرمينية واليعقوبية والقبطية. وغداة الغزو اللاتيني بدأ السكان المسيحيون المحليــون يعــودون متلهفين إلى القدس، على ألهم بدأوا يشعرون بالأسي لتغير الحكام. فحينما أحرجهم افتحار من المدينة أخذ بعض القساوسة الأرثوذوكس معهم أقدس آثار كنيسة القــدس، ألا وهو القسم الرئيسي من الصليب الحقيقي، وتبددت رغبتهم الآن في تسليمه إلى الحبر الذي تجاهل حقوقهم. ولم يستطع آرنولف معرفة مكان إخفائه إلا بعد تعذيب المحتفظين به. على أنه برغم تزايد استياء المسيحيين الأرثوذوكس من أبناء البلاد فلـــم يكن أمامهم خيار آخر سوى تقبل الهرمية اللاتينية. وأما كبار قساوستهم فقد تفرقوا وأحجموا عن تعيين أساقفة أو بطريق من بينهم في مواجهة اللاتينين. وحـــــي ذلــك الوقت لم يكن هناك صدع بين الأرثوذوكسية الشرقية والغربية في فلسطين، ورغــم أن الوقت لم يكن هناك صدع بين الأرثوذوكسية الشرقية والغربية في فلسطين، ورغــم أن الكنائس الهرطيقية التي كانت تنعم بتسامح المسلمين وحدت في الغزو اللاتيسي بدايــة الخسوف. (۲)

<sup>(</sup>۱) (المترجم): الكنيسة الجورجية الأرثوذكسية: إحدى أقدم الطوائف المسيحية في العالم، وحاليا كنيسة مستقلة في الملة الأرثوذكسية. وإعتنق الجورجيون المسيحية عن طريق أمرأة (القديسة "نيو") في أوائسل القرن الرابع الميلادى. ومنح الإمبراطور "زينو" (٤٧٤- ٤٩١م) الكنيسة إستقلالها بموافقة بطريق أنطاكيا، ومنذ ذلك الوقت يحمل رؤساء الكنيسة لقب "كاثوليكوس". وفي سينة ١٨٠١م ضمست روسيا حورجيا، ففقدت البلاد إستقلالها السياسي والكنسى، وأثناء الثورة الروسية سنة ١٩١٧م إسستعادت الكنيسة إستقلالها، لكنها عانت الإضطهاد في العشرينات. على أنه في عهد "جوزيف ستالين" – السذى كان طالبا في معهد جورجيا اللاهوتي - تمتعت بمعاملة متميزة فيما يبدو. وبعد إنتحاب "كساثوليكوس إلياس" سنة ١٩٧٧م عين أساقفة جددا في العديد من الكراسي الأسقفية.

loc. cit. Raymond of Aguilers, loc. cit. Fulcher of Chrtres, 1, xxx, 4, pp. (7) 309-19; William of Tyre,

وبعد انتخاب جودفري تدهورت العلاقات بينه وبين رفاقه الذين كانوا يؤيدونه حتى ذلك الوقت. فسرعان ما أساء إلى روبرت النورماندي لسبب أو لآخر، وازداد فتور روبرت أوف فلاندرز حياله، وكان تانكريد وقتفذ قد رحل إلى نابلس بعد أن أرسل سكاها إلى القدس يعلنون استسلامهم للصليبيين، وصحبه أحو جودفري (إيوستاس أوف بولونيا)، ربما ليحول دون ما اعتاد عليه من استحواذه على الأسلاب كلها لنفسه، ولقيا استقبالاً حسنًا هناك ولكن يبدو أهما لم يحصلا على غنائم. (1)

وبعد رحيلهما مباشرة وصلت سفارة مصرية إلى القدس لتوبيخ الفرنسج علسى نقضهم العهد ولتأمرهم بمغادرة فلسطين. ووصلت في أعقاب السفارة أنباء بأن هنساك حيشًا مصريًّا بقيادة الوزير الأفضل دخل فلسطين وأنه في طريقه إلى عسقلان. فأرسل حودفري إلى تانكريد وايوستاس طالبًا منهما الترول في السهل البحري وإطلاعه علسى تحركات العدو، فأسرعا باتجاه قيسارية ثم استدارا حنوبًا باتجاه الرملة، وفي طريقهما أمسكا بعدد من الكشافين الذين أرسلهم المصريون أمامهم، وانتزعا منهم معلومسات تتصل بعدد قوات الوزير وأماكن تمركزها، وتوصلا إلى أنّ الأفضل ينتظر أسطوله ليلحق به حاملاً إمدادات إضافية، وأنه لا يتوقع هجومًا مسن الفرنسج، فأرسلا إلى جودفري بذلك يحثانه على أن يأخذه بغتة، فحشد جودفري حيشه من فوره، وطلب من رفاقه أن يلحقوا به، فاستجاب روبرت أوف فلانسدرز للنسداء. وأمسا روبسرت النورماندي وريموند الذي كان ما يزال في وادي الأردن فقسد أحاب بأغما سينتظران إلى أن تتأكد الأنباء، ولم يتحركا إلاً بعد أن أرسلا الكشافين التابعين لهمسا لمعرفة ما كان يحدث. (1)

Gesta Francorum, x, 39, pp. 208-10 (1)

*Ibid.* pp. 209-10 (7)

#### الانتصار في عسقلان

وفي التاسع من أغسطس (آب) انطلق جو دفري وروبرت أوف فلانـــدرز مــن القدس ومعهما رجالهما، وصاحبهما البطريق آرنولف. وعندما وصلوا إلى الرملة وقابلوا تانكريد وايوستاس صدرت الأوامر إلى أسقف مارتورانو بسرعة العــودة إلى القــدس ليعلن مدى خطورة الوضع، ولكي يستحث كل رجل قادر على القتـــال أن يلحــق بالجيش. وهنا اقتنع ريموند وروبرت النورماندي وغادرا القدس في العاشر من أغسطس (آب)، وتخلفت حامية صغيرة في المدينة حيث كانت التعليمات تقضى بأن يقوم بطرس الناسك بإجراء الطقوس الدينية بين صلاة وقدّاس شماعة يبتسهل فيسها اليونسانيون واللاتينيون على السواء من أجل انتصار العالم المسيحي. وفي باكورة الحادي عشر تجمع حشد الصليبيين كله في إبلين الواقعة وراء الرملة بأميال قليلة، ثم تقدموا في الحـــال إلى داخل سهل أشدود حيث اكتشفوا ساعة الغسق قطعان الماشية التي أحضرها المصريون معهم لأطعام الجنود، فأحاطوا بها واستولوا عليها، واستراحوا لفـــترة قصــيرة حـــتي حيش الوزير. وفي ضوء الفحر رتبوا وحداتهم المقاتلة بحيث اتخذ ريموند الميمنة ناحيــــة البحر، وجودفري الميسرة، وروبرت النورماندي وروبرت أوف فلانسدرز وتسانكريد القلب. وما أن صدر أمر الهجوم حتى اندفع الجنود داخل الجيــش المصــري، وبغــت الأفضل تماما، ويرجع ذلك إلى سوء الاستكشاف، فلم يتوقع أن يكون الفرنج على مثل هذه المسافة القريبة. ولم يبد رجاله مقاومة تذكر، وفي دقائق قليلــــة كـــانوا يفــرون مذعورين، ولاذت جماعة كبيرة منهم بغابة صغيرة من أشجار الجميز حيث قتلوا فيها حرقا، وفي مسيرتهم دفع ريموند بأعداد كبيرة إلى البحر، وفي الوسط توغــــل روبـــرت النورماندي وتانكريد إلى قلب المعسكر، واستولى حرس روبرت الخاص علـــــى رايــة الوزير والكثير من أمتعته الشخصية، وتمكن الوزير ومعه حفنة من الضباط من الهـــرب إلى عسقلان حيث استقلوا سفينة عادت هم إلى مصر، وفي ساعات قليلة اكتمل النصر وتأكد استيلاء الصليبيين على القدس. (١)

وغنم المنتصرون أسلابا هائلة. واشترى روبرت النورماندي راية الوزير بعشرين مثقالا فضيا من النورماندي الذي استولى عليها ثم قدمها إلى البطريق آرنولف، واشترى أمير آخر سيف الوزير بستين بيزنتة، وعثروا على سبائك ذهبية وأحجار كريمة بكميات هائلة ضمن أمتعة المصريين، ووقع في أيديهم من الأسلحة والدواب الشيء الكثير. وفي يوم السبت الثالث عشر من أغسطس (آب) عاد إلى القدس موكب منتصر محمل بالغنائم، وما استعصى عليهم حمله أشعلوا فيه النيران. (٢)

وتحقق للانتصار مغزاه الكامل. وإذا كان هذا الانتصار قد ضمسن ألا يستعيد المصريون ما فقدوه من أراض، فلم يعن ذلك أن الفرنج سوف يحتلون فلسطين كلسها. فالبحرية المصرية ما تزال تتحكم في الساحل وتوفر الحماية للنغور. وكان في مامول جودفري مواصلة المعركة والاستيلاء على عسقلان خاصة وأن الحاميسة في عسقلان تدرك تمام الإدراك تعذر الصمود أمام القوات الصليبية المتحدة. ومذبحة القدس لم تذهب أدراج النسيان، ولا يرغب مسلمو عسقلان في أن يلقوا مصير إخواهم في القدس، وهم يعلمون أن الذين بقوا أحياء في القدس من المسلمين هم فقط الذين استسلموا لريموند أوف تولوز مما رفع من سمعته في الفروسية; فأرسلوا إلى المعسكر الصليبي بأنهم على استعداد لتسليم المدينة له هو وحده، لكن حودفري للرتياسة الشديد في ريموند منذ حادثة برج داوود \_ رفض الاعتراف بأية شروط لا تودي إلى

<sup>18;</sup> Albert-Ibid. pp. 210-16; Raymond of Aguilers, xxi, pp. 302-4; Fulcher of (1) Chrtres, 1, xxxi, 1-11, pp. 311. Of Aix, vi, 44 -50, pp. 493-7; Ibn Al-Athir, op. cit. p. 202

Gesta Francorum, x, 39, pp. 216-18; Raymond of Aguilers, xxi, pp. 304-5; (\*)

Albert of Aix, vi, 47, p. 495; Fulcher of Chartres, 1, xxxi, 10, pp. 316-17.

Gesta وعمر كة عسقلان ينتهى تاريخ كل مــــن Raymond of Aguilers وصــاحب تـــاريخ

Francorum.

تسليمه المدينة هو نفسه، فغضب ريموند وشعر بالمهانة، وبدأ لتوه في التحرك شمللاً ومعه كل رجاله. وأصيب روبرت النورماندي وروبرت أوف فلاندرز بصدمة شديدة من تفاهة جودفري حتى ألهما تركاه هما كذلك. وبدون مساعدهما لا يجرؤ جودفرري على المغامرة بمهاجمة عسقلان، وهكذا ضاعت عسقلان من الفرنج لأكثر من نصدف قرن من الزمان. (1)

وعرضت مدينة أرصوف الصغيرة الاستسلام إلى ريموند، ورفض جودفري مسرة أخرى الموافقة على أي اتفاق من هذا النوع، وانصرف ريموند غاضبًا مرة أخرى، وأعلن أصدقاء جودفري أنَّ ريموند شجع حامية أرصوف على الصمود أمام جودفري وحرص على أن يؤكد لهم ضعفه. (2)

وبانتهاء أغسطس (آب) قرر ريموند، وروبسرت النورماندي، وروبسرت أوف فلاندر مغادرة فلسطين; فكل من دوق نورماندي وكونت فلاندرز يتلهف على العسودة إلى الوطن، وكل منهما يعتبر أنه قام بواجبه المسيحي وبذا يكون قد أوفى بعهده. وبرغم المشاحنات التي حدثت مؤخرًا، شعر جودفري بقلبه يهبط إلى قدميه لرحيليهما، وفي مقابلة الوداع التي تمت بينهم توسل إليهما ألا يدخرا جهدًا لدى وصولهما إلى أوروبا في حث الجنود على الخروج إلى الشرق للحرب من أجل الصليب، وذكرهما بمدى الخطورة التي تحدق بالباقين في الأرض المقدسة. وفي أوائل سبتمبر (أيلول) شسرعا في رحلتهما شمالاً أعلى الساحل<sup>(3)</sup> وصاحبهما ريموند. غير أن رحيل ريموند لم يكن قاطعًا; إذ كان قد أقسم على البقاء في الشرق، ولقد خسر القدس، ولكن ليس هناك ما يمنعه مسن أن يحذو حذو بوهيموند وبالدوين ويؤسس إمارته الخاصة به. وكانت المنطقة التي

<sup>.</sup> Radulph of Caen, cxxxm, p. 703; Albert of Aix, vi, 51, pp. 497-8 (1)

Albert of Aix, loc. cit. (2)

Albert of Aix, vi, 53, p. 499; Fulcher of Chartres, 1, xxxii, 1, pp. 318-20; (3)

Orderic Vitalis, x, u, vol. iv, p. 69

تلاثمه أكثر من غيرها هي أواسط سوريا حيث الأمان بعيدا عن الأتراك والمصريبين، لا سيما وأن أغلبها في أيدي بني عمار المسالمين، كما كان يأمل في الحصول على تأييد من بيزنطة. (١)

وسار مع ريموند وروبرت أوف فلاندر وروبرت النورماندي أغلب رجالهم، وتخلف القليل من كل حيش للاستقرار في فلسطين، ولكي تتوازن القوات عادت أعداد من رحال حودفري \_ وفيهم بالدوين أوف لوبورج \_ باتجاه الشمال تحست رايسة كونت أوف فلاندر، وبقي تانكريد وأتباعه القليلون في فلسطين. (٢)

# ديامبرت أوف بيزا

وتمت الرحلة إلى الشمال دون صعوبات. فقد سارع حكام المدن الساحلية المسلمون إلى إمداد الجيش بالمؤن أثناء مروره، وفي منتصف سبتمبر (أيلول) وصل الجيش إلى ميناء طرطوس الذي كان ما يزال في أيدي حامية من رحال ريموند، وواصل رحلته إلى حبلة حيث سمع القادة أنباء صدمتهم صدمة شديدة وأثارت قلقهم. (٢)

ذلك أن البابا إيربان كان قبل وفاته بوقت قصير قد عين مندوبا بابويا ليحل محل أديمار في فلسطين، ووقع احتياره على ديامبرت رئيس أساقفة بيزا. وكان البابا إيربان على دراية كاملة برفاقه الفرنسيين، ولكنه كان مخطئا بالنسبة للإيطاليين; وكان ديامبرت رئيس أساقفة نشطا، وعرف عنه اهتمامه بالحرب المقدسة، ولذلك أرسله البابا

Ibid. vi, 54, pp. 499-500. (2)



Albert of Aix, loc. cit. (1) وليس يقينيا التاريخ الذي قرر فيه ريموند إنشاء إمارة في وسط سوريا.

سنة ١٠٩٨ ميلادية مندوبا بابويا لــه إلى بــلاط الملــك ألفونســو الســادس (أوف كاستيل) (١) ، حيث أظهر حماسا بالغا واقتدارا في تنظيم الكنيســة في الأراضــي الــــي انتزعت من عرب الأندلس، بيد أنه كانت هناك شائعات بأن إدارته لم تخل من فســاد، لا سيما وأنه احتفظ لنفسه بجزء كبير من الأموال التي كان الملك ألفونسو قد أرســلها إلى البابا. وعلى الرغم من نشاطه، كان من الواضح أنه مغرور وطموح وغير أمـــين. وأدى تعيين البابا إيربان له كمندوب بابوي في الشرق إلى تقويض سياســـته إلى حــد بعد. (٢)

غادر ديامبرت إيطاليا قبل لهاية سنة ١٠٩٨ ميلادية يصحبه أسطول مسن بسيزا حهزته بلدية المدينة. ولا شك في أنه كان يأمل في استغلال أهل بيزا لترسيخ مكانته بمله من نفوذ عليهم، بينما أدركوا هم حدوى مساعدهم له كي يحصلوا على امتيازات حاصة. وكانوا عصبة تتصف بالفوضى; فقد استفادوا أثناء رحيلهم شرقا من الإغارة على حزر هبتانيز، وكورفو، وليوكاس، وسيفالونيا، وزانت، وسسرعان ما علمت القسطنطينية بتلك الانتهاكات، فسير إليهم الإمبراطور أسطولا بقيادة تاتيسيوس العائد من أنطاكية مؤحرا بعد شهور كثيرة قضاها هناك وكذلك البحار الإيطالي المولد لاندولف. وحاول البيزنطيون اعتراض أبناء بيزا أثناء مرور سفنهم أمام سلموس، غير ألهم وصلوا هناك متأخرين، كما فشلوا في اللحاق بهم أمام شواطئ كوس. وأحيرا ظهر الأسطولان أمام رودس بحيث يري كل منهما الآخر، وحاول البيزنطيون الهجوم فاستولوا على إحدى سفن بيزا وعلى ظهرها أحد أقارب بوهيموند، ولكن عاصفة

<sup>(</sup>١) (المترجم): كاستيل: إقليم في أسبانيا.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> يورد Albert of Aix, vii, 7, pp. 51-2 رواية عدائية عن سابق حياة Diambert . أنظر أيضا كالمراد يورد Pisani, (ed. Annales Tronci .), vol. 1, pp. 178 ff. ويحتمل أنه انطلق قبل أن يعلم إيربان عموت أدميار ، وإما أن يكون قد عُيِّن مندوبا بابويا أثناء رحلته أو اتخذ لنفسه السلطة بإعتباره شمسخصية أعلى في الشرق .

الساحل القبرصي، لكن الحاكم البيزنطي فيلوكاليس دحرهم وألحق بهم بعض الخسسائر، فأبحروا باتجاه الساحل السوري، بينما دخل الأسطول البيزنطي قبرص.(1)

# بوهيموند وديامبرت في اللاُذقيَّة

ظل بوهيموند، منذ أن رحل رفاقه إلى القدس، مشمعولاً بتوطيد مركزه في أنطاكية. ولم يكن هناك ما يخشاه من الأتراك آنذاك، وإنّما كان مشغولاً بالبيزنطيين في المقام الأول، فهو يعرف أنّ الإمبراطور لن يغفر له أبدًا. ولمّا كان للإمسبراطور أقدى أسطول في المياه الشرقية، بالإضافة إلى مبناء اللاَّذقيَّة الواقع جنوبه مباشرة، فلسن يشعر بالأمان أبدًا، فقرر في نهاية أغسطس (آب) أن يحسم الأمر، وسار لمهاجمة اللاَّذقيَّة، لكنه كان فاقد الحيلة بدون القوة البحرية، فالتحصينات قوية وتستطيع الحامية الحصول على المؤن من قبرص. ووصل أسطول بيزا المعادي للبيزنطيين في الوقست المناسب تمامًا. وسارع بوهيموند إلى التوصل إلى اتفاق مع ديامبرت والقباطنة من أهسل بسيزا الذيسن وعدوه بتقديم كل ما يستطيعون من مساعدة. (2)

وكان الإمبراطور قد أمر أمير بجريته بمعاقبة من يسأتون أعمال القرصنه مسن اللاتينين، وإن كان يرغب في احتناب الصدام العلني. ولم يعرف تاتيسيوس على وحسه اليقين كيف يتعامل مع تلك التطورات الجديدة، وبعد التشاور مع حاكم قبرص طلسب من الجنرال البيزنطي بوتوميتيس، الذي ربما جاء إلى قبرص ليكون سفيرًا فوق العادة في الشرق، أن يعبر البحر إلى أنطاكية وأن يقابل بوهيموند، ولكن بوهيموند رجل عنيد، فلم تحقق السفارة شيئًا. وعاد بوتوميتيس إلى قبرص وأبحر مع تاتيسيوس والأسطول إلى القسطنطينية لإطلاع الإمبراطور على ما حدث وتلقى تعليماته. وهبت عاصفة هوجاء

<sup>.</sup> Anna Comnena, xi, x, 1-6, vol. ш, pp. 41-4 (1)

Albert of Aix, vt. 45, pp. 500-1 (2)

أمام سيس على ساحل كيليكيا الغربي حيث تحطمت سفن بيزنطية كتسيره، وتمكنت القطع البحرية التابعة لأمير البحار من مواصلة الرحلة. وبعد ذلك اتخذت سفن بسيزا مواقعها لتغلق ميناء اللاذقية من البحر. (١)

وفي ذلك الوقت وصل ريموند وروبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي إلى حبلة، وكان طبيعيا أن يترعج ريموند من أحداث اللاذقية; فهو يمقت كل مـــا يفعلــه بوهيموند، وسياسته هي سياسة التحالف مع بيزنطة، وكان شعور رفيقيسه بالأسسى لا يقل عن شعوره هو; وأيا ما كان شعورهما بالأسف لبعض أفعال الإمبراطور، فقد أدركا ضرورة وجود بعض التعاون بين مسيحيي الشرق والغرب، وكانسسا يواجسهان مشكلة إعادة نقل حيشيهما إلى أوروبا، وهي مهمة تكاد أن تكون مستحيلة بـــدون مساعدة من بيزنطة. ومن غير اللائق أن يستهل المندوب البابوي سهفارته في الشرق واحه اعتراضاتهم الغاضبة، فأدرك الخطأ الذي وقع فيه واستدعى أسمطول بسيزا. ولا يستطيع بوهيموند حصار اللاذقية في غيبة المساعدة البحرية، فضلا عن مشاعر الغضب التي أظهرها رفاقه، فاضطر إلى التخلي عن الحصار. وأظهر مواطنو اللاذقية كامل الرضا والترحيب بــريموند، فدخلها بصحبة رفيقيه، ورفع رايته على القلعة لترفرف إلى جانب راية الإمبراطور. وعندما سمع حاكم قبرص بهذه التطورات أعلن عن موافقتـــه وعـــرض تقديم وسائل النقل البحري دون مقابل لسمسفر روبسرت أوف فلانسدرز وروبسرت بامتنان بالغ وأبحرا في أمان إلى القسطنطينية حيث استقبلهما الإمبراطور استقبالا حسنا. ورفضا اقتراحه بالبقاء في الشرق في حدمته. وبعد أن أتما زيارتهمــــا القصـــيرة واصـــلا

<sup>.</sup>Anna Comnena, xı, x, 7-8, vol. m, p. 45; Albert of Aix, loc. cit. (1)

رحلتهما إلى الغرب. ولا نعرف عدد الذين أبحروا معهما من رحالهما، وربما أبحر البعض على سفن حنوا للذهاب إلى إيطاليا مباشرة. وأما ريموند فقد بقى في اللاذقية. (١)

### حج بوهيموند في القدس

وفي تلك الأثناء لحق ديامبرت ببوهيموند مرة أحسرى في أنطاكية. وكان بوهيموند عليما بالرحل، وسرعان ما استعاد نفوذه عليه. وفي تلهف المندوب البابوي على الرحيل إلى القدس قرر بوهيموند أن يصحبه; فقد أقسم هو والصليبيون الآخرون على الصلاة في كنيسة القبر المقدس وعدم الوفاء بهذا القسم يعرض هيبته للدمار، ولا ينبغي أن تضيع هذه الفرصة الرائعة كي يحج مع ديامبرت وبذا يضمن تحالفه، كما يتعين النظر في مستقبل القدس، فليس هناك من يرث جودفري، وصحته معتلة، ومسن المرجح أن يتحكم المندوب البابوي فيمن يأتي بعده، وعلى أية حال تقضي الحكمة بلن يلم بصفه شخصية بالوضع; فأعلن عن رحيل ديامبرت وبوهيموند إلى المدينة المقدسة في أواخر الخريف ليكونا هناك في أعياد الميلاد. (٢)

وعندما سمع بالدوين بتلك الأخبار أرسل من الرها بأنه سوف ينضم إليهما في الحج، فقد شعر هو الآخر بضرورة الوفاء بالقسم، وبمقدوره أن يترك الرها لفترة مسسال الوقت. وكان واضحا أنه ينبغي للجماعة أن تقوى بقدر الاستطاعة من أجل الصلالهم، وكان هو الآخر مهتما بوراثة عرش القدس; فهو أخوجودفري ويليه من حيست القرابة في الشرق في في عادر إيوستاس أوف بولونيا فلسطين في أعقاب روبرت أوف فلاندرز ولا يقل طموحه عن طموح بوهيموند. وربما شعر بوهيموند فيمسا بعسد بالأسف لصحبته، فقد جاء مع بوهيموند وبالدوين كسل رحالهما الزائديسن عسن بالأسف لصحبته، فقد جاء مع بوهيموند وبالدوين كسل رحالهما الزائديسن عسن

Albert of Aix, vi, 56-60, pp. 501-5; Ordric Vitains, vol. v., pp. 70-2; Guibert (1)

of Nogent, p. 232.

Fulcher of Chartres, 1, xxxiii, 1-6, pp. 322-6; Albert of Aix, vn, 6, p. 511. (2)

احتياحات الدفاع في أراضيهما، وكذلك عدد غفير من النساء، واستنادا إلى مــــا أورده فولشر أوف تشارترز بلغ عددهم خمسة وعشرين ألف شخص. (١)

وانطلق الحجاج في أواثل نوفمبر (تشرين الثاني)، وسلك بوهيمونــــد وديامـــبرت الطريق الساحلي يحرس جانبهما أسطول بيزا، وأثناء مرورهما باللاذقية رفسض ريمونسد مساعدهما بالمؤن، وتوقفا في بانياس الواقعة إلى الجنوب قليلا كي يتمكن بالدوين من أن يلحق بهما، فقد وصل إلى أنطاكية بعد رحيل بوهيموند مباشرة، واستقبله ريموند في اللاذقية استقبالا حسنا. أما أهل بانياس وهم مسيحيون يونانيون يعسترفون بسلطان الإمبراطور فلم يرحبوا بالحجاج وأظهروا عزوفهم عن تقسيديم الإمسدادات، فواصل الحجاج مسيرتهم لكنهم سرعان ما داهمهم الجوع. وكانت مدينة طرطوس التي مروا بها في نهاية الشهر قد عادت إلى أيدى المسلمين، وهاجمت حاميتها الراجليين في مؤحرة الحجاج وقتلتهم، ولم يستطيعوا الحصول على الطعام منها، أو علي الكثير منه في طرابلس، إذ كان الخبز باهظ الثمن و لم يستطع شراءه إلاّ الأغنياء. واستخرجوا بعسض العصارة الغذائية من قصب السكر الذي كان ينمو في جوار طرابلس، ورغم اهتمام الحجاج بهذا النبات الجديد بالنسبة لهم، إلاّ أنه لم يكف لإشباع احتياحاتهم. وجاء شهر ديسمبر (كانون الأول) ببرد غير متوقع، وهطلت الأمطار بلا توقف، وارتفع معـــدل الوفيات بين المسنين والضعفاء، وهلك أغلب دواب الأحمال، لكنهم ثابروا وواصلـــوا تقدمهم، وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) وصلوا إلى قيساريّة حيث تمكنــوا مـن شراء الطعام، وفي الحادي والعشرين وصلوا إلى القدس. (٢)

<sup>.</sup> Fulcher of Chartres, ibid. 7-18, pp. 326-32 (7)

وابتهج جود فري برؤياهم; فهو في حاجة ملحة إلى القوة البشرية، وداعبه الأمسل في إقناع الكثير منهم بالبقاء في فلسطين والاستقرار في الضياع التي يستطيع تقديمها إليهم. ولقد أصاب بعض النجاح; فعندما عاد بوهيموند وبالدوين إلى الشمال تخلسف عدد من الفرسان برجالهم وبقوا معه. وكانت هزيمة المصريين في عسقلان تعني خسروج يهودا والسامرة في داخل البلاد من نطاق سيطرقم، برغم بقاء المدن الساحلية في أيمدي حكام فاطميين وتحت حماية الأسطول المصري باستثناء ميناء يافا. وكان أغلب سكان القرى من صغار المزارعين المسيحيين السلبين الذين حرموا من حمل السلاح لأحيسال. وكان سادقم المسلمون يستغلونهم عندما تكون الحكومة المركزية ضعيفة، ولقد رحبوا في بادئ الأمر بتغير الأسياد. وبنهاية الصيف امتد سلطان جودفري إلى سهل حزريل (۱) في الشمال وإلى ما وراء حبرون داخل النقب في الجنوب برغم عدم اكتمال سيطرته على حنوب يهودا; لأن أغلب السكان من المسلمين، وتسلل البدو مسن الصحراء لا ينقطع. وكانت حبرون ـ التي أطلق عليها الصليبيون اسم (القديس إبراهام) \_ محصنة تحصينا قويا حتى يمكن السيطرة على المنطقة. (۲)

وفي تلك الأثناء توغل تانكريد في الجليل ومعه بحموعة صغيرة مكونة من أربعـــة وعشرين فارسا ورحالهم. والجليل منطقة اختلف عليها مؤخــرا الفـاطميون ودقـاق الدمشقي الذي لم يتسع الوقت أمامه لاحتلال تلك المقاطعة بعد هزيمــة الفـاطميين في عسقلان، ولذلك لم يقاوم مسلموها تانكريد، وعندما اقترب من عاصمتــهم طبريــة هربوا إلى الأراضي الدمشقية، واستقبلته الأقلية المسيحية في المدينة بمشاعر السعادة، أمـا الجالية اليهودية الكبيرة فكان أفرادها في كرب شديد، إذ أن ذكرى مصير إخوالهــم في

<sup>(2)</sup> إستنادا إلى William of Tyre ، لم يكن لدى جودفرى سوى ثلاثماتة فارس وألفين من المشـــــــاه (1, p. 393) (x, 19. Vol. 1, pt 1, p. 393) .

القدس ما تزال ماثلة في أذهاهم. وقام تانكريد بتحصين طبرية، ثم واصل مسيرته إلى مدينة الناصرة المسيحية وإلى حبل طابور (١)، ثم توج غزواته بالاستيلاء على قلعة بيسلن الحصينة (سكيتوبوليس) التي تتحكم في الممر الواصل من سهل حزريا إلى الأردن. وسارع مسلمو الجليل بالرحيل عن المنطقة، وتابع تانكريد رحيلهم بسلسلة من الغارات الخاطفة الناجحة على الأراضي الإسلامية المحيطة جريا على أسلوب العرب. وأسفرت تلك الغارات لا عن حصوله هو وأتباعه على غنائم وفيرة وحسب، وإنما أكدت أيضا امتلاكه للجليل. وهكذا كبرت الدولة المسيحية وأصبحت كتلة متماسكة من الأراضي تفصل المدن الفاطمية الساحلية فصلا تاما عن الأردن وحوران في داخل البلاد. وها هم المصريون غير مستعدين بعد للثأر من هزيمة عسقلان، وها هو دقاق الدمشقي غارقا إلى أذنيه في مشاحرات عائلية بحيث لا يجرؤ على المخاطرة بحرب هجومية، وإذن فليسس هناك من خطر عاحل يتهدد حودفري. وواقع الحال أنه لا يتحمل هجوما مضادا حديل هناك من خطر عاحل يتهدد حودفري. وواقع الحال أنه لا يتحمل هجوما مضادا حديل عالم لديه من قوات محاربة يقدرها المؤرخ وليم الصوري بثلاثمائة فارس وألفي راحل.

إن تفرق العرب، دون غيره، هو الذي سمح للدولة الدخيلة الصغيرة بــــأن تقـــام داخل أراضيهم. (٢)

#### ديامبرت يصبح بطريقا

وخطط ديامبرت وبوهيموند سياستهما المقبلة أثناء ارتحالهما جنوبا. وكان حودفري في حاجة إلى مساعدهما; فهو يفتقر إلى القوة البحرية المتمثلة في سفن بيزا التي يستحوذ ديامبرت على ولائها، كما كان في حاجة إلى أكبر عدد مسن الفرسان يستطيع بوهيموند الاستغناء عنهم. وأمضى الحجاج عيد الميلاد في بيت لحم، ومسا أن

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> (المترحم) : حبل طابور أو الطور : الجبل الذي تحيا فيه ذكرى تحلى المسيح .

Radulph of Caen, CXXXIX, pp. 703-4; William of Tyre, tx, 13, vol. 1 pt 1, p.394 (2)

انتهت الاحتفالات حتى كشف الوافدان عن خططهما، فقد خُلع البطريسة آرنولف، الذي كان أعداؤه كثيرين، تأسيسًا على أنّ انتخابه لم يكن طبقًا للقانون الكنسي، وكان نصيره دوق نورماندي بعيدًا آنذاك. وبتحريض من بوهيموند انتُخب ديامسبرت بطريقًا للقدس مكان آرنولف. وانتشرت شائعات تقول إنّ الهدايا التي أخذها كل مسن بوهيموند وجودفري ساعدت على إنجاز المهمة. وفور الانتهاء من تتويجه بطريقًا ركسع بوهيموند وجودفري أمامه حيث نصبهما في أراضى القدس وأنطاكية. (1)

وكان احتفالاً له شأن كبير واتضح مغزاه بجلاء. إذ دائمًا ماكان الرأي العام بـــين الحجاج يعتبر أنَّ الأراضي المقدسة ينبغي أن تكون وقفًا كنســـيًّا، بيـــد أنـــه لم يكـــن لــآرنولف من السلطة أو الشخصية ما يمكنه من السيطرة على القوى الدنيوية، ثم جــاء ديامبرت مندوبًا بابويًّا يتمتع بمهابة أضفاها عليه قرار البابا إيربان بتعيينه، وأحضر معــه المساعدة الفعّالة المتمثلة في أسطول من السفن ومؤازرة مقتدرة من بوهيموند، وللذا لم يكن الصليبي العادي ينكر عليه مطالبه. وشارك جودفري في تقليم فيسروض الاحسترام اللائق الأصيل للكنيسة، فهو رجل ضعيف لا يشعر بالأمان برغم ما ينتابه من نوبـــات عناد، وكان يأمل \_ باعترافه بسيادة الكنيسة \_ في أن يرتكز على ركييزة معنوية ملائمة في منصبه، وأن ينال من الكنيسة دعمًا كاملاً لحكومته الدنيوية في البلاد، لكنــه لم يكن حتى ذلك الوقت يعرف ديامبرت حق المعرفة. وكان بوهيموند أشدّ مكرًا; فهو لم يخسر شيئًا باعترافه بسيادة ديامبرت الذي سيكون بعيدًا حـــدًا بحيــث لا يســتطيع التدخل في شؤون أنطاكية، وسره تجاهل حقوق بطريق أنطاكية اليوناني لا سيّما وأنـــه يرتاب في أنه عميل لبيزنطة. و لأنّ سلطانه الآن يرتكز من الناحية الرسمية على رجل عملي من شأنه أن يلقى الترحيب من جميع اللاتينيين، وبذا يمكنه أن يأمل في عونهـــم

<sup>.</sup> Albert of Aix, vn, 7, pp. 511-12; William of Tyre, 15, vol. 1 pt , p. 387 (1)

الصادق إذا ما حاول الإمبراطور مهاجمته. ولعله حصل في تلك المناسبة على لقب أمسير أنطاكية. ولم يكن لقب (أمير) المرتبط بالأرض معروفًا في الغرب إلاَّ فيما ندر، وباستثناء الأرض اللومباردية، ولم يعترفوا بأية سيادة دنيوية أعلى سوى كرسى القديس بطـــرس، وكان ذلك اللقب يناسب بوهيموند تمامًا. وفي ذات الوقت حصل إبن أحيه تــانكريد على لقب أمير الجليل أيضًا، وربما أراد بذلك أن يظهر أنّ سيده لم يكن جو دفري وإنّملا البطريق. ولقد اغتبط ديامبرت بالولاء الذي أظهره له (١)، ولعل البابا إيربان كان ينوى أن تصبح الأراضي المقدسة وقفًا كنسيًّا رغم أنه لم يكن يرغب في إفســـاد الترتيبـات الكنسية القائمة، ولا شك في أنه كان سيرحب باستحلاف أحد اللاتينيسين في كل بطريارقيّة شرقية إذا ما تيسر ذلك بالطرق القانونية والسلمية، وربما يعنّ لنا أن نتساءل ما إذا كان يوافق على إجراء تنتحل بموجبه بطريارقية القدس لنفسها سلطانًا يعلو فـوق سلطان بطريارقية أنطاكية الأقدم ذات الزعامة التاريخية. وكانت مطالب ديامبرت هي المطالب البطريارقية المتمثلة في سيادة دينية ودنيوية في الشرق تسمو بنفس قدر السيادة التي أتاحها البابا جريجوري السابع نفسه للبابويّة في الغرب. ولقد اختــــرت اللحظــة اختيارًا موفقاً: فقد مات البابا إيربان، ولابد أن تكون أنباء استخلاف باسكال الثابي \_ الذي رَفع إلى منصب البابويّة في الثالث عشر من أغسطس (آب) \_ قد وصلت القلس بحلول الشتاء، وربما كان ديامبرت على صلة وثيقة بالبابا الجديد الذي كان قد سلبقه كمندوب بابوي في إسبانيا وعرف أنه رجل عادى القدرات وليس بالشخصية القوية، ومن غير المحتمل أن يتسبب في وجود عراقيل طالما تم الاعتراف بسيادته الاسمية. (2)

See Grousset, Histoire dex Crousades, vol. 1, pp. 194-6, and Moeller, op. cit. (1)

For Paschall II, see article 'Paschall II' by Amann in Vacant and Mangenot, (2)

Dictionnaire de Théologie Cathorlique

و لم يقدم بالدوين صاحب الرها ولاءه للبطريق. وليس معروفا ما إذا كان قد طلب منه أن يفعل ذلك ورفض، أم أن المسألة لم يثرها أحد. ولكن يبدو أن علاقت بديامبرت لم تكن علاقة ودودة. (١)

### بوهيموند وبالدوين يعودان إلى الشمال

وبانتهاء الاحتفال رحل بوهيموند وبالدوين معا في يسوم رأس السنة الجديدة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة إلى أراضيهما. وعاد معهما أغلب أتباعهما، وتخلف عدد منهم منحهم حودفري إقطاعيات في فلسطين. وصاحب حودفري وديامسبرت الحجساج إلى أريحسا والأردن حيث أمضوا عيد الغطاس (٢)، ثم تحول بالدوين وبوهيموند شمالا أعلى السوادي إلى بيسان، ومنها إلى طبرية حيث قررا عدم السفر على الطريق الساحلي وإنما المضسي قدما مرورا ببانياس ووادي الليطاني إلى داخل سوريا دون أن يعترض طريقهما أحد إلى أن أصبحا داخل سوريا بالقرب من معبد بعلبك حيث الولاء لسدقاق الدمشقي السذي خطط لاعتراضهما هناك. وعندما هاجمت القوات الدمشقية كان الركسب يسسير في طابور يتقدمه بوهيموند بينما كان بالدوين في المؤخرة، ولكن الدقاق كان حريصا على سرعة طردهم حارج أراضيه أكثر من حرصه على القضاء عليهم، فلم تكسن غارتسه عليهم كاسحة ولذا كان من اليسير ردها، وواصل الفرنج طريقهم هبوطا إلى البحسر

<sup>(</sup>۱) ليس هناك من دليل على أن بلدوين قدم الولاء لديامبارت بشأن الرها في أى وقت. ويتضـــــح مـــن الأحداث اللاحقة أن ديامبرت لم يكن يثق فيه .

<sup>(</sup>٢) (المترحم): عبد الغطاس أو عبد الظهور الإلهى: عبد كنسى (٦ يناير) تخليدا لجئ المحوس، باعتباره أول ظهور للمسيح لغير اليهود؛ وفي الكنيسة الشرقية تخليدا لذكرى تعميد المسيح.

خلال البقاع ومن هناك اتخذوا الطريق الساحلي مرورًا بطرطــوس واللَّاذقيَّــة إلى أنطاكية، وقبل نهاية فبراير (شباط) كان بالدوين قد عاد إلى الرها.<sup>(3)</sup>

وتمكن جو دفرى من بسط سيطرته على سهول فلسطين الساحلية بعسد أن زادت قواته المسلحة، وكانت أراضيه معزولة عن البحر باستثناء ممر يؤدي إلى يافسا، وأثناء الخريف حاول توسيع هذا الممر بالاستيلاء على ميناء أرصوف الصغير الواقع شمال يافــــا. وكان أهل أرصوف قد عرضوا الاستسلام لـريموند أوف تولوز، ولكن أحبط مسعاهم تدخل جو دفري، والآن وقد غادر ريموند فلسطين رأوا أن من الحكمة التوصل إلى اتفاق مع جودفري، فأرسلوا إليه بعض الرهائن وفي المقابل سمحوا بأن يدخل مدينتهم أحمد الفرسان من هينولت وهو جيرار أوف أفيسن ليقيم في المدينة من ناحية وليكون رهينــة من ناحية أخرى، بيد أن جودفري كان يريد السيطرة المباشرة، فسار في أواخر الخريف ومعه قوة صغيرة لمهاجمة المدينة. وكان أول ضحاياه صديقه جيرار أوف أفيسن الـــذي قيده أهل أرصوف وعلقوه من فوق الأسوار بحيث أصبح معرضًا تمامًا لسهام المغيرين، وراح جیرار یصرخ دون جدوی متوسلاً إلى جودفري کی پیقی علی حیاته، ولکن رد عليه جودفري بأنه لو كان أخوه إيوستاس نفسه معلقًا في مكانه فلن يثنيه ذلــــك عـــن تشديد الهجوم، وسرعان ما سحب أهل أرصوف حسد جيرار بعد أن اخترقه اثنا عشب سهمًا من سهام رفاقه. على أنَّ استشهاده ذهب هباء; إذ كان رجال جودفري فساقدي الحيلة أمام أسوار المدينة بعدما دمرت الحامية البرجين المتحركين اللذين شـــيدهما قذفَـــا بالنيران الإغريقية الواحد تلو الآخر. ورفع جودفري الحصار في الخـــامس عشـــر مـــن ديسمبر (كانون الأول)، ولكنه ترك نصف جيشه في الرملة وأمره بتخريب الريف المحيط بأرصوف ليستحيل على مواطنيها أن يفلحوا أرضهم.(١)

<sup>.</sup> Fulcher of Chartres, 1, xxxiii, 19-21, pp. 332-4. (3)

<sup>.</sup> Albert of Aix vu, 1-6, pp. 507-11. (1)

وبوصول التعزيزات واصل حودفري سياسته تلك بصورة موسعة; فبدأ رحاله في الإغارة على الريف المحيط بكل المدن الفاطمية الساحلية: عسقلان وقيسارية وعكا فضلاً عن أرصوف، إلى أن عجزت كلها عن الحصول على أية إمدادات مسن داخل البلاد. وفي نفس الوقت استعان ببحارة بيزا في تحصين مدينة يافا، وإدخال التحسينات على مرفتها، وتدفقت السفن من جميع المواني الإيطالية ومسواني بروفانس الفرنسية لمشاركة أهل بيزا في تلك الفرصة السائحة تجذها توقعات التحارة الرائحة مسع الدولة الجديدة، وبمساعدها تمكن حودفري من محساصرة الساحل الفلسطيني. وتزايدت الصعوبات أمام السفن الفاطمية في جلب الإمدادات بحرًا إلى المواني الإسلامية. وكان مواطنو تلك المواني هسم الذين عانوا أسوأ المعاناة. (١)

وفي منتصف شهر مارس (آذار) استجاب المصريون لنداء عاجل من حامية أرصوف وأرسلوا لها فصيلة صغيرة بطريق البحر لتعزيزها، فتشجع رحال أرصوف ونظموا غارة مضادة على الفرنج، لكنهم وقعوا في كمين قتل فيه الجزء الأعظم من حيشهم، فتملكهم اليأس وأرسلوا إلى حودفري سفارة وصلت القدس في الخامس والعشرين من مارس (آذار) حاملة إليه مفاتيح أبراج المدينة كهدية رمزية، على أن تدفع إتاوة سنوية، فقبل حودفري استسلامهم ومنح حق استلام الإتاوة لواحد من أهم فرسانه هو روبرت أوف أبوليا. وبعد ذلك بأيام قليلة فوجئ حودفري واغتبط لظهور حيرار أوف أفيسن في القدس وقد شفي من حراحه والآن أعادته سلطات أرصوف كعلامة على حسن النوايا. ودفعه تأنيب الضمير الذي كان يعاني منه إلى إهدائه اقطاعية القديس إبراهام، أي حبرون. (٢)

<sup>.</sup> *Ibid*, vii, 12, 14, pp. 515-16. (1)

Ibid. vii, 13, 15, pp. 515-16. (\*)

# جودفري وأمراء الساحل

ولم يمض وقت طويل حتى سارت مدن عسقلان وقيسارية وعكا على نفسس الدرب الذي سارت عليه أرصوف. ففي أول إبريل (نيسان) اجتمع أمراء تلك المسدن وأرسلوا المبعوثين إلى جودفري محملين بهدايا من الحبوب والفاكهة والزيتون والخيول العربية، وعرضوا عليه دفع إتاوة شهرية قدرها خمسة آلاف بيزنتة إذا سمسح لهسم بسأن يفلّحوا أرضهم في سلام، فقبل جودفري عرضهم، وسرعان ما نشأت علاقات حميمسة بين المدن الإسلامية وحاكمها المسيحي. وكان العديد من صغار مشايخ المسلمين في سفوح الجبال قد أعلنوا خضوعهم من قبل; فبينما كان جودفري في معسكره أمام أرصوف زاره وفد منهم بهدايا من الطعام، وتأثر الوفد بالبسساطة الستي يعيسش فيسها وابتهجوا لها \_\_\_\_ وهي بساطة أملاها عليه فقره وذوقه، وتناسبت تلك البسساطة مسع تصورهم للمحارب العظيم المتواضع ويسرّت له الفوز بصداقتهم. (1)

وسار على درجم شيوخ شرق الأردن وسعوا إلى التفاهم معه. إذ اعتادوا إرسال فائض إنتاجهم إلى مدن الساحل، والآن تعترض الدولة الفرنجية طرق تجارتهم، فطلبوا تمكينهم من إرسال قوافلهم عبر يهودا مرة أخرى فأذن لهم جودفري، لكنه حاول تحويل التجارة إلى ميناء يافا المسيحي بقدر الإمكان. وفي نفس الوقت شجع الإيطاليين على اعتراض أية تجارة بين المدن الإسلامية الساحلية ومصر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً كبي تصبح تلك المدن معتمدة على المسيحيين في تجارتها. وهكذا بدأت فلسطين كلها تتكامل في كيان اقتصادي واحد بعلاقات مع أوروبا فيما وراء البحار، وحققت السياسة الفرنجية عائداً سريعاً من الثروة والرخاء للدولة الصليبية. (2)

<sup>.</sup> Ibid. loc. ct.; William of Tyre, 1x, 20, vol. 1 pt 1, pp. 395-6 (1)

<sup>.</sup> Albert of Aix, vII, 14, p. 516 (2)

### غارات عبر الأردن

وشجع تزايد نفوذ جودفري بين جيرانه المسلمين على محاولة توسيسيع سيطرته لتشمل البلاد الواقعة عبر الأردن. وكان في أرض سوات الواقعة إلى الشرق من الجليل أمير أطلق عليه الصليبيون اسم "الفلاح السمين"، وكان تانكريد قد أغار على أراضيه ودفعه إلى الاعتراف بالسيادة الفرنجية، لكن "الفلاح السمين" سرعان ما تحلل من تلك التبعية فور رحيل تانكريد ولجأ إلى سيده الأعلى دقاق الدمشقى طلبا للمساعدة. ولـذا طلب تانكريد بدوره المساعدة من حودفري، فإذا كان للفرنج موطئ قدم هناك فسوف يتمكنون من تحويل التجارة الرائحة في الجولان وحوران إلى المواني الفلسطينية، فضــــلا عن أن منطقة سوات تشتهر بخصب أراضيها. وتلهف جودفري عليه الاشتراك في غزوها، فجمع الجنود في وقت مبكر من شهر مايو (أيار) وألحقهم بقوات تانكريد في غارة أدت بمما عبر أراضي "الفلاح السمين" إلى قلب الجولان مباشرة. وأثناء عودتهما مثقلين بالغنائم انقض الدقاق على المؤخرة التي يقودها تانكريد، ومضى جودفري الـذي كان في الطليعة وهو يجهل ما كان يحدث، ولم يتمكن تانكريد من تخليص نفسه إلا بعد أن فقد الكثير من رجاله وكل نصيبه من الأسلاب. على أن الدقاق لم يشعر بأنه مسن القوة بحيث يطارد الفرنج فعاد إلى دمشق بعد أن تأكد من مغادرتم أراضيه. ومضيى جودفري ومعه أسلابه إلى القدس. لكن تانكريد كان يتحرق شوقا للانتقام، فبعـــد أن استراح جيشه في طبرية وجمع التعزيزات قام بغارة أخرى في الأراضي الدمشقية كـانت من الشراسة بحيث دفعت الدقاق إلى اقتراح هدنة. فكان رد تانكريد أن بعث بستة فرسان إلى دمشق ومعهم رسالة مؤداها أنه على الدقاق إما أن يصبح مسيحيا أو يغملدر دمشق، فتملكته سورة الغضب من تلك الإهانة، ورد على الرسل بالمثل وخيرهم بين أن يسلموا أو يقتلوا، وتخلى واحد منهم عن عقيدته وقتل الخمسة الآخرون. وفي الحـــال طلب تانكريد المساعدة من جودفري ليثأر لاستشهادهم، فخرج جودفري مرة أحسرى ليشترك معه في غارة أكثر هولا من سابقتها; وظلوا أربعة عشر يوما يخربون الجـــولان بينما احتمى المسلمون وراء أسوار مدهم. على أن الدقاق، الذي لم يكن ميالا بطبعه

للالتزام بحملات القتال، لم يحاول أن يتصدى لهم. ووجد "الفلاح السمين" نفسه وقد هجره سيده وأفقره الفرنج فوافق مرة أخرى على قبول سيادة تانكريد ودفسع إتساوة منتظمة له. (١)

و برغم قوة جودفرى الصاعدة بين جيرانه المسلمين، كانت قوته الداخلية في نطلق أراضيه آخذة في الاضمحلال. فكانت علاقته بستانكريد، وهو أكبر أتباعسه، علاقسة ودودة، غير أنه يبدو أن تانكريد، برغم كل ما يطلبه من مساعدات حودفري، شكل سياسته وفقا لرغباته. وبينما كان تانكريد، وهو أمير الجليل، يتصرف كما لـو كـان عاهلا مستقلا، وجد جو دفري أن سيده الأعلى الذي قبله دونما روية، وهو البطريــــق ديامبرت، يقيد من استقلاله أكثر فأكثر; فلم يكن ديامبرت يرضى بأن تكون سلطته بحرد سلطة اسميه نظرية، وإنما يريدها أن تستند إلى قوة إيجابية، ولم يكن حودفري يميل إلى رفض طلباته لشعوره الدائم بعدم الثقة في نفسه أمام الكنيسة، ولخشيته من أن يفقد مساعدة أن بيزا. ففي عيد تطهير العذراء، الثاني من فبراير (شـــباط) سـنة ١١٠٠ ميلادية، قام بتسليم ربع مدينة يافا إلى دائرة القدس الكنسية، وبعـــد ذلــك طلـب ديامبرت السيطرة لا على يافا كلها وحسب، وإنما أيضا على مدينة القدس نفسها وعلى قلعتها (برج داوود) وأذعن جودفــري مرة أخرى لكنه أصر على التأخير الــذي ربما دفعه إليه فرسانه الحانقون; ففي قداس وقور أقيم يوم عيد الفصيح أول إبريل (نيسان) وهب المدينتين للبطريارقية، لكنه أعلن استمرار امتلاكه لهما حتى توافيه المنيسة أو إلى أن يستولي من الكفار على مدينتين كبيرتين بدلا منهما. ولم يكن هــــــذا حــــلا مرضيا; إذ ليس من اليسير بناء مملكة منظمة حول عاصمة مؤقتة، ويبدو أنه لم يكـــن لدى جودفري هيئة حكومية بخلاف جماعته هو نفسه، كما لم يكن بوسعه أن يــــأمل الآن في تأسيس حكومة في القدس. ولو كان ديامبرت إداريا متمرسا، أو رجل دولـــة يتصف بالحكمة مثل أديمار، لقدر لنظام الحكم الهرمي الذي تصوره أن يبقيي، لكنن

<sup>.</sup> Ibid. vn, 16-17, pp. 517-18 (1)

محاولته غير المتبصرة أن يطرد من العاصمة حماتها الدنيويين الذي يعتمد عليهم أمن الدولة المسيحية، لهي محاولة من شأتها أن تؤدي إلى كارثة، وحتى المهلة السي حصل عليها جودفري جعلت المستقبل غير معروف. لكن العناية الإلهية أظهرت الرحمة للقدس. (١)

فلدى عودة حودفري إلى الجليل في الثامن عشر من يونية (حزيران) بعد غارته في الجولان علم بوصول أسطول قوي إلى يافا قادما من البندقية، فهرع حنوبا لتحيته وهو يدرك الفائدة الكبيرة لهذا الأسطول في السيطرة على السواحل، وانطلق من طبرية مرورا بعكا وحيفا إلى قيسارية. وكان أميرها تواقا إلى إظهار احتراماته لسيبه، فلحاه إلى مأدبة عومل فيها بأسمى مظاهر التشريف. ومن قيسارية انطلق حودفري مباشيرة إلى ياف، فوصلها وهو يعاني من المرض، والهار فور وصوله النزل الذي كان قد شيعه بتنسب لكبار الزوار. وتذكر أصدقاؤه كل ألوان الفاكهة التي تناولها على مائدة الأمير وتمامسوا بكلمة السم، والحقيقة أن مرضه ربما كان التيفود. وفي اليوم التالي استرد من قوته مسا يكفي لاستقبال آمر الأسطول البندقي والأسقف الذي كان بصحبته، وناقش معسهما الشروط التي بموجبها يقدم الأسطول المساعدة للصليبين. على أن الجهد الذي بذله في المقابلة كان فوق طاقته الصحية، فطلب من جماعته نقله إلى القدس حيث تحسن تحسنا طفيفا في هوائها المنعش، لكنه كان بالغ الضعف بحيث لم يقدر على العمل. (٢)

# جودفري في مرضه الأخير

وتحلق السياسيون حول فراش مرضه يتشاحنون. فهذا ديامبرت قد عيـــل صـــبره انتظارا للحظة يستولى فيها على المدينة، وها هم البنادقة متلهفون على اتخاذ الخطـــوات

<sup>.</sup>William of Tyre, rx, 16-17, vol. 1, pt 1, pp. 388-90 (1)

Matthew of Edessa . ويقول المسؤرخ مساثيو الأورق . Albert of Aix, vn, 18, p. 519 (2)
 ويفترض أنه إعتمد على شائعات مسيحية علية ، إن الأمير دس السم لجودفرى (n, clxv, p. 299).

اللازمة للمضي في ترتيباهم، وقد جاءوا إلى القدس في جماعتين للعبادة في الأماكن المقدسة: الأولى في الحادي والعشرين من يونية (حزيران)، والثانية في الرابع والعشرين، لكن ربما تخلف آمرهم وأسقفهم لفترة أطول لمواصلة المفاوضات. وما أن سمع تسانكريد بوصولهم وبمرض جودفري حتى ترك الجليل متجهاً إلى الجنوب على عجل. ومن فسراش المرض أناب جودفري إبن عمه الكونت البرجندي وارنر أوف جراي للقيام بأعمالسه، وأعطى موافقة على الشروط التي اشترطها البنادقة والتي تتمثل في أن يُسمح لهم بحريّسة التجارة في سائر أنحاء الدولة الفرنجية، وأن يكون لهم سوق وكنيسة في كل مدينة مسن مدن الدولة، وأن يحصلوا على ثلث كل مدينة يساعدون في الاستيلاء عليها، وعلى مدينة طرابلس كلها شريطة دفع إتاوة لسجودفري، وفي مقابل ذلك يقدمون مساعدهم للصليبين حتى منتصف أغسطس (آب). (أ) ثم نوقشت المدن التي سوف تتم مهاجمتها في الصيف، وتقرر أن تكون عكا الهدف الرئيسي على الرغم من المعاهدة المعقسودة بسين أميرها وجودفري، ولابد من الاستيلاء على حيفا كذلك. وكان تسانكريد يسأمل في ضمان عكا لنفسه وضمها لإمارته، على أن جودفري شخصيًا وعد صديقه جلدمسار ضمان عكا لنفسه وضمها لإمارته، على أن جودفري شخصيًا وعد صديقه حلدمسار كاربنيل بإعطائه حيفا. (2)

وخلال النصف الأول من يولية (تموز) بدا جودفري أقوى قليلاً، وكان يُظن أنه سوف يشغى. وبدأ الاستعداد لتنفيذ مخططات تسيير الحملة إلى عكها، فلحه حنه حنه تانكريد بقائدهم في العاصمة، وعين وارنر أوف جراي قائدًا لجنود جودفري. وعندئه قرر البطريق ديامبرت مصاحبة الحملة كي يُظهر أنه السلطة الرئيسية في البلاد، ولكهي يكون له رأي عند أي توزيع للأراضي; فهو لا يثق في وارنر، وظن أنه من المأمون أن

vu, 19, p. 519 Translatio Sancti Nicolai in Venetiam R.H.C.Occ vol. v, pt 1, (1)
. pp. 272-3; Albert of Aix .

<sup>.</sup> Translatio Sancti Nicolai, loc. cit.; Albert of Aix vn, 20, p. 520. (2)

يغادر القدس فسجوفري يعاني المرض الشديد ولا يقوى على اتخساذ أيّ إحسراء، وجنوده كلهم بعيدون عنه في الحملة. ولم يحدث قطّ أن أخطأ في حساباته على هسدا النحو.

وفي الثالث عشر من يولية (تموز) غادر القدس كل من البطريق وتانكريد ووارنو وجميع رحالهم، وساروا حنوبًا إلى يافا للاتصال بالبنادقة. وأثناء اقتراهم من يافا سقط وارنر مريضًا فجأة، وكان واضحًا أنَّ حالته لا تسمح له بمواصلة الحملة، فبقي أربعية أيام في يافا ثم عادوا به إلى القدس محمولاً على محفّة. بينما أسرع الجيش شمسالاً على الساحل وتجهزت سفن البندقية للإبحار شمالاً إلى جانبة، لكن الرياح الشمالية أوقفتها ولم تحرز تقدمًا يذكر. (1)

و لم يكد وارنر أن يصل إلى القدس حتى توقف قلب جودفري المرهق. وفي يـــوم الأربعاء الثامن عشر من يولية (تموز)، كان جودفري \_ كونت اللورين وحامي القـــبر المقدس \_ يرقد في هدوء ليستريح راحته الأخيرة بعد أن تقوى بآخر طقوس الكنيسة. لقد كان حاكمًا ضعيفًا يفتقر إلى الحكمة، لكنه نال احترام الرجال مــن كــل الأمــم لشجاعته وتواضعه وإيمانه. وفي القدس قوبل نبأ موته بالحداد، وظل مســجّى في نعــش مكشوف خمسة أيام، ثم دُفن في كنيسة القبر المقدس.

<sup>.</sup>Translatio Sancti Nicolai, loc. cit. (1)

<sup>.</sup>Albert of Aix, vn 21, pp. 520-1; William of Tyre, 1x, 23, vol. 1 pt 1, p. 399 (2)

## الفصل الرابع

(مملكـــة أورشليـــم)

## مملكة أور شليم

"لاَ بَلْ يَكُونُ عَلَيْنَا مَلِكَ" (صَمُوئِيلَ الْأَوْلُ : ٨ ـــ ١٩)

أملى حودفري وصيته وهو على فراش المرض، وأوفى بوعده الذي وعد به في عيد الفصح ووهب مدينة القدس للبطريق. وعندما مات لم يكن في القدس من يتمتع بأيـــة سلطة فيما عدا وارنر أوف حراي، فقد رحل البطريق وزعماء الفرسان كلهم في الحملة

إلى عكا. وكان وارنر نفسه يحتضر، لكنه أدرك ما ينبغي عمله; فنهض من فراش مرضه واحتل من فوره برج داوود ووضع فيه رحالاً من حرس جودفري الشخصى، وبعد أن تشاور مع بعض الضباط في مترل جودفري وهم ماثيو وكيل الإقطاعيات، وجودفري (الياور)، ومع روبرت أسقف الرملة وآرنولف الأسقف السابق، أرسل أسقف الرملة مع فارسين للانطلاق بغاية السرعة إلى الرها ليحبروا بالدوين بوفاة أحيه، ويستدعوه ليتولى التركة; فلا طاعة عليهم إلا لواحد من أقاربه. وهو أمر دُبر من قبل; إذ شملت الدعوة الموجهة إلى بالدوين أسماء جماعة من الفرسان كانوا عند إرسالها مع الجيش مشل جلدمار كارنبل وفيشر الألماني. وتتألف هذه الجماعة من أبناء اللوريسين والفرنسيين الشماليين الذين جاءوا إلى الحملة الصليبية مع جودفري أو لحقوا به، وكانوا يعلوضون النورماندين والإيطاليين معارضة مريرة لا سيّما وأنّ جودفري كسان واقعًا تحست نفوذهم. وأفلحوا في كتمان سرهم وظنوا أنّ الحكمة تقضى بإبقائه طي الكتمان، فلسم تصل أنباء موت جودفري إلى الجيش. (1)

وبينما كانت سفن البنادقة ما تزال بالقرب من يافا انتظارا لهدوء الرياح الشمالية حاءهم من لقلس رسول ينعي إليهم موت حودفري، فساءل آمر البنادقة نفسه عن مدى تأثير ذلك على الحملة، وأرسل لتوه أسرع ثلاث سفن لديه شمالا بمحاذاة الساحل لتلحق بستا بكريد والبطريق وتستفسر عما ينويانه الآن. ووقع النبأ على الجيش وقعسا سيئا لما كان يكنه لسحودفري من محبة، ويبدو أن ديامبرت قد تردد. لقد كان قلقسا على ميراثه، لكنه كان مطمئنا إلى ما أوصى به حودفري، وظن أن أهل اللورين بسلا قيادة، ووافق على ما أصر عليه تانكريد من ضرورة انتهاز فرصة وحود الأسطول

Albert of Aix, vu, 30, p. 526; William of Tyre, x, 3, vol. 1, pt 1, pp. 403-4 (1) يتضع أن قادة الجيش لم يعلموا بموت جودفري إلا عن طريق البنادقة

البندقي للاستيلاء على حيفا على الأقل وتأجيل الهجوم على عكا. لكنسه أرسل مبعوثا إلى القدس للاستيلاء على برج داوود باسمه. (١)

وواصل الجيش زحفه إلى حيفا وعسكر على منحدرات جبل الكرمل، وسرعان ما ابحر الأسطول البندقي داخلاً إلى خليج حيفا التي كان أغلب سكافا من اليهود مع وجود حامية مصرية صغيرة. وتذكر اليهود مصير ذويهم التعس في القسدس والجليل، فأظهروا الاستعداد للدفاع عن أنفسهم إلى النهاية، وزودهم المسلمون بالسلاح، فحاربوا بكل ما أوتي من حنسهم من عناد. وفي معركة دارت في المرفأ فقد البنادقة سفينة، فئبط ذلك من عزيمتهم وانسحبوا إلى الخليج، وفي نفس الوقت علم تانكريد فحسأة بسالوعد الذي وعده حودفري بمنح حلدمار كاربنل ميناء حيفا فتملكه الحنق، واستدعى رحاله وتقهقر إلى خيمته حيث ظل متجهمًا مقطب الجبين. واستخدم ديامبرت كل لباقت لإقناعه باستثناف الهجوم، وتبين له أنّ البنادقة يعدون العدة بالفعل للانصراف، ووعده بأنه سيعمل على منح حيفا للرجل الأفضل، فوافق تانكريد على التعاون مسرة أحسرى وشنّ هجومًا حديدًا. وبعد كفاح يائس الهالت القذائف على البرج الرئيسي للدفاعات فأحدثت ثغرة. وهرب من كان قادرًا على الفرار من المسلمين واليهود إلى عكا أو إلى فيسارية، لكن المذبحة قضت على أغلب السكان. (2)

وسقطت حيفا في الخامس والعشرين من يولية (تموز). وفي الحال اجتمــع قـادة الجيش لتعيين من سيأخذها، وكان لـتانكريد أكثر القوات عــددًا إلى جـانب تــأييد ديامبرت، فلم يستطع جلدمار كارنبل أن يفعل شيئًا ضده وطردوه من المدينـة، فاتجــه ومعه أبناء اللورين إلى حبرون جنوب فلسطين حيث اتخذها مقرًا له. وأمــا حاكمـها

<sup>.</sup>Translatio Sancti Nicolai in Venetiam, pp. 275-6; William of Tyre, loc. cit. (1)

Albert of Aix, vu, 22-5, pp. 521-3; Translatio Sancti Nicolai, pp. 276-8 (2)

جيرار أوف أفيسن فربما كان ما يزال مع تانكريد. (١) وبعد ذلك احتمع ديامبرت وتانكريد لمناقشة القضية الأكبر ألا وهي حكومة القدس المقبلة، وبلغت ديامبرت الآن أخبار القدس; فقد وحد مبعوثه أن وارنر أوف جراي قد استولى علسي بسرج داوود ورفض تسليمه إلى ممثلي البطريق، كما علم باستدعاء بالدوين إلى الجنوب. ومات وارنر في الثالث والعشرين من يولية (تموز) من حرّاء الإرهاق الذي بذله في بجهوده الأحسير; غير أنه على الرغم من تفسير أصدقاء البطريق لموته هذا بأن يد الرب قد امتدت لمعاقبت على عدم تقواه، فإن ذلك لم يُحدهم فتيلا; فقد بقي السبرج آمنا في حيسازة أبناء اللورين. (2) وليس بمقدور ديامبرت أن يأمل في تحقيق مطالبه دون أن يُعان على ذلسك ومن ثم أصبح التحالف مع تانكريد أمرًا أساسيًّا، فإمارته تمتد الآن من شرق الجليسل إلى البحر المتوسط وتفصل القدس عن الشمال. وأما تانكريد فكان يمقت بالدوين منذ أن البحر المتوسط وتفصل القدس عن الشمال. وأما تانكريد فكان يمقت بالدوين منذ أن البحر المتوسط وتفصل القدس حكم فلسطين على بوهيموند، وأمر أمين سرّه موريللسوس التوجه فوراً إلى أنطاكية ومعه رسالة إلى أميرها.

### ديامبرت يلجأ إلى بوهيموند

و لم يكن ديامبرت يقصد أن ينحدع بوهيموند بأية أوهام حسول طبيعة توليه للسيادة مستقبلاً. وافتتح خطابه بالتذكير بمساعدة بوهيموند له في انتخابه بطريقًا للدائرة الكنسية التي ووصفها بألها أم الكنائس جميعًا وسيدة الأمم، متجاهلاً بذلك مطالب روما تجاهلا بينًا. ثم ذكر التنازلات التي انتزعها من جودفري، واشتكى من محاولات حاشيته الحيلولة دون ذلك، وأعاد التأكيد على بنود المنحة التي تحت يوم عيد

<sup>(1)</sup> Albert of Aix, vn, 6, pp. 523-4. وليس هناك تسجيل يدل على أن حيرارد Gerard إعترض على تصرف حلدمار Geldemar .

<sup>.</sup>William of Tyre, loc. cit. (2)

الفصح والتركيز على أنه بموجبها ينبغي للقدس أن تؤول إليه بموت جودفري. غير أن وارنر أوف جراي قد جانبه الصواب باحتلاله برج داوود، وعسرض الميراث على بالدوين. ومن أجل ذلك طلب من بوهيموند أن يخف لمساعدته. تماما كما فعل والسد بوهيموند حينما ساعد البابا جريجوري السابع وقت أن ظلمه الأباطرة الألمان، وهسي ذكرى لم تكن تتصف بسماحة نفس إزاء الكنيسة كما يبدو من تخيل ديامبرت. وعلى بوهيموند أن يكتب إلى بالدوين لمنعه من الحضور إلى فلسطين دون إذن البطريق، وإذا ما عصى فلا بد من أن يستخدم بوهيموند القوة لكبح جماحه، أي أنه مسن أحل أن يحكم البطريق فلسطين متحديا بذلك رغبة الفرسان الذين يقع على كاهلهم أمر الدفاع عن البلاد، ينبغي لأمير أنطاكية المسيحي أن يعلسن الحسرب على كونست الرها المسيحي. (١)

وليس من الممكن أن نعرف ما كان يمكن أن يكون عليه رد بوهيموند على تلك الرسالة، لو ألها وصلته! فلم يكن من المحتمل أن يندفع ويخاطر بالدخول في صراع مسع بالدوين; ولو أنه حاء إلى فلسطين لما بقى طويلا خاضعا للبطريق ديامبرت. على أن تلك الدعوة لم تصل إلى بوهيموند على الإطلاق، وتخلى الحظ عن ديامبرت.

### ريموند في زيارة القسطنطينية

وحدثت تطورات في شمالي سوريا خلال الأشهر القليلة المنصرمة نتحست عنها بعض تغيرات. فقد أمضى ريموند أوف تولوز أشهر الشتاء في اللاذقية يحكمها بالاشتراك مع ممثلي الإمبراطور، وكان على علاقة ممتازة بحاكم قبرص الذي كان ينوده بالإمدادات. وفي وقت ما من الربيع التالي تلقى رسالة من الإمبراطور ألكسيوس يشكره فيها على مساعدته ويطلب منه تسليم اللاذقية إلى السلطات البيزنطية، ويدعوه لزيارة

Albert of Aix, vii, 27, p. 524 (1) و يرد نص خطاب ديامبرت عند . Albert of Aix, vii, 27, p. 524 (1) . 1, pp. 405-6

البلاط الإمبراطوري. وربما حمل الرسالة من القسطنطينية إيوستاثيوس الخصيّ الذي نال مؤخرًا ترقية وأصبح أمير البحار للأسطول الإمبراطوري، وخرج بأسطول قسوي وشرع في الحال في الاستيلاء على مواني غرب كيليكيا، وسيليوسيا، وكوريكوسوس، ثم وسع سيطرته لتشمل أراضي كيليكيا الأبعد إلى الشرق التابعة للسبوهيموند، فساحتل طرسوس، وأدنا، وماميسترا. وقبل ريموند الدعوة وأبحر إلى القسطنطينية في أول يونيسة (حزيران)، وفي قبرص قابل الأسطول البندقي الذي كان في طريقه إلى يافا، ووصل إلى العاصمة الإمبراطورية في نهاية الشهر تقريبًا. وأمّا زوجته الكونتيسة إلفيرا أوف أراحون التي بقيت بجانبه في جميع رحلاته، فقد تخلفت في اللاذّقيَّة تحت حماية السلطات البيزنطية مع من تبقى من جيوش تولوز وبروفانس. (1)

وكان أمين سر ديامبرت قد وصل إلى اللاذَّقيَّة في نهاية يولية (تموز) وهو في طريقه إلى أنطاكية، واحتجزته السلطات لفحص أوراقه، واكتشـــفت الرسـالة المرسـلة إلى بوهيموند. وأرسلت الرسالة إلى رجال ريموند لترجمتها، فصدموا صدمة شديدة وأبقوها في طي الكتمان واعتقلوا موريللوس.(2)

ولو أن بوهيموند تسلم الرسالة لغدا مستقبله كله أكستر إشسراقًا. ففسي بدايسة أغسطس (آب) غادر أنطاكية وهو يجهل أحداث فلسطين متوجهًا إلى أعلسى الفسرات تلبية لنداء الأرمن في ملطية. وكان قد تمكن في باكورة الصيف مسن تعزيسز حسدوده الجنوبية الشرقية وراء نهر العاصي بانتصاره على هجوم مضاد شنّه رضوان الحليي السذي انسحب واتحه إلى حمص يطلب مساعدة أميرها. (3) وكانت العلاقات بين حمص وحلب

Anna Comnena, xı, vii, 4, x, 9-10, vol. m, pp. 345-6; Fulcher of Chartres, 1, (1) درده التنابع التاريخي الذي تورده أنا التاريخي الذي تورده أنا التاريخ يمكن تأكيده من المصادر الغربية .

<sup>.</sup>Albert of Aix, loc. cit. (2)

<sup>.</sup> Kemal ad-Din, Chronicle of Aleppo, pp. 588-9 (3)

في غاية الاضطراب بحيث لا تشكل خطرا على بوهيموند حتى وإن كسان المسلمون قادرين على استرداد تل مناس التي تركها ريموند بيليت دون حماية كافية ورحل حنوب مع كونت تولوز. وشعر بوهيموند بقدرته على توسيع سلطانه باتجساه الشسمال، ولم يستطع منع البيزنطيين من استعادة كيليكيا لافتقاره إلى القوة البحرية، لكنه كان متلهفا على السيطرة على ممرات حبال طوروسالمقابلة التي ربما تخترقها أيسة حملة بيزنطية تستهدف أنطاكية. وسعد بوهيموند لتلبية حبرييل صاحب ملطية نداء الاستغاثة الدي كان يتوقع هجوما من مالك غازي جوموشتكين الأمير الدانشمندي صاحب سسيواس الذي دأب على الإغارة على أراضي حبرييل لثلاث سنوات في الصيف، ويخشسى الآن من أن يتقدم إلى المدينة نفسها. ولم يشأ حبرييل الاستغاثة بسبالدوين، مع أنه أقسرب، بعد التجربة التي مر بها زوج ابنه ثوروس صاحب الرها. لكن بوهيموند أظهر مراعات لمشاعر الأرمن. وكان من بين أصدقاء حبرييل أسقف أنطاكيسة الأرميسي سسيبريان، لمن مرعش حريجوري، واستغل حبرييل وساطتهم وعسرض تسليم المدينسة إلى وهيموند شريطة وضع نهاية للتهديد التركي. (۱)

وقبيل أن يتوجه بوهيموند إلى أنطاكية استجابة للنداء تصرف تصرف أدى إلى انفصاله عن اليونانيين إلى الأبد. وترتب عليه أول صدع لا سدبيل إلى رتقه بدين الكنيستين اليونانية واللاتينية. ذلك أن جون الرابع، الذي أعاد أديمار تنصيبه بطريقا لأنطاكية، استمر في منصبه منذ ذلك الوقت. لكنه يوناني، وبوهيموند يشك في أنسه متعاطف مع بيزنطة وفي أنه يشجع الأرثوذوكس التابعين لدائرته البطريارقية على التطلع إلى الخلاص على يد الإمبراطور. والآن طرده بوهيموند من المدينة، وعين مكانه واحدا من اللاتينيين هو برنارد أوف فالنس، الذي كان قسيسا تابعا لاسامته. وكان اللاتينيون بوهيموند مؤخرا أسقفا لمدينة أرطة، وأخذه معه إلى القدس لرسامته. وكان اللاتينيون

Albert of Aix, loc. cit.; Matthew of Edessa, n, clxvii, pp. 230-1; Michael the (1)

. Syrian (ed. Chabot), m, iii, p. 187; Ibn al-Athir, op. cit. pp. 203-4

المتأخرون، مثل وليم الصوري شديدي الرغبة في ترسيخ شهرعية تعاقب البطارقة اللاتينيين في أنطاكية، فأعلنوا أن جون الرابع استقال بالفعل من كرسيه الأسقفي، ولكن الحقيقة هي أن جون لم يعلن عن استقالته إلا بعد وصولة إلى القسطنطينية كسي يفسح الطريق ليخلفه يوناني. واستقر في أحد الأديرة في أكسيا حيث كتب بحثا ينكر فيه الأعراف اللاتينية ويتحدث بمرارة عن الاضطهاد اللاتيني، وآلت حقوقه إلى البطريق الجديد الذي انتخبه القساوسة المبعدون. وهكذا تأسس خطان متنافسان من البطارقة، الخط اليوناني والخط اللاتيني، لا يتنازل أحدهما للآخر. وبات الصدع بين الكنيستين في أنطاكية واضحا لا لبس فيه بسبب بوهيموند، أما الإمبراطور الذي يتطلع إلى استعادة أنطاكية إلى إمبراطوريته، فقد أضاف إلى تطلعه هذا تصميمه على إعادة الخط الشرعي إلى العرش البطريقي. (١)

### بوهيموند في الأسر

وانطلق بوهيموند إلى ملطية بعد أن أزاح مصدر الخيانة الرئيسي المحتمل في أنطاكية. ولم يشأ أن يترك عاصمته بحامية غير كافية، فلم يصطحب معه سوى إبن عمه ريتشارد أوف سالرنو وثلاثمائة فارس وتكملة من المشاه، وصحبه الأساقفة الأرمن مسن أنطاكية ومرعش، وربما كان بعض فرسانه من الأرمن كذلك. وامتلأت نفسه بالثقة من أنه سوف ينتصر على الأتراك حتى بمثل هذه القوة الصغيرة، فسار دون أن يأحذ حلنب

William of Tyre, vi, 23, vol. 1, pt 1, pp. 273-5; Orderic Vitalis, vol. iv, p. (۱) منطق أن التغيير حدث أثناء أسر بوهيمند ، ومع ذلك عين Orderic Vitalis دونما منطق أن التغيير حدث أثناء أسر بوهيمند ، ومع ذلك عين الموسيد مسن يخلف المحتوان الموسيد مسن يخلف المحتوان الموسيد مسن يخلف المحتوان الموسيد في المحتوان الموسيد في المحتوان الموسيد في المحتوان المحتو

الحذر في التلال التي تفصل ملطية عن وادي اكسو. وهناك كان الأمسير الدانشسمندي ينتظر متربصا في كمين، وانقض عليه فجأة، فبوغت الفرنج وأحيط بهم، وأبيد حيشهم بعد صراع خاطف مرير، وقتل الأساقفة الأرمن. واقتيد بوهيموند ومعه ريتشلرد أوف سالرنو إلى الأسر المذل، وهو الذي طالما أخاف الكفرة. (١)

وكان بالدوين هو الذي حلص شمال سوريا للعالم المسيحي. فلما وحد بوهيموند نفسه أسيرا قص حصلة من شعره الأصفر وعهد ها لجندي انسل مسن بين الأتسراك المحيطين، وأسرع إلى الرها حيث أبلغ بالدوين رسالة من بوهيموند مظهرا حصلة الشعر الأصفر دليلا على صدقه، وقد توسل بوهيموند في رسالته إلى بالدوين أن يعمل علي إنقاذه قبل أن ينقله الأتراك إلى أعماق الأناضول. على أنه كان مهتما بسلامة الدويلات الفرنجية أكثر من اهتمامه بصديقه وغريمه القديم، فانطلق في الحسال بقوة صغيرة لا تضم سوى مائة وأربعين فارسا وكان استطلاعه رائعا، فسبقته شائعات تضخم من حجم حيشه. وكان مالك غازي جوموشتيكين قد سار في الصباح التسالي لانتصاره إلى أسوار ملطية وأحذ يلوح للحامية برعوس ضحاياه من الفرنج والأرمسن، لكنه عندما سمع باقتراب بالدوين رأى من الأفضل العودة إلى أراضيه ومعه أسلابه وأسراه، وتبعه بالدوين داخل الجبال ولكنه حشى التوغل في أعمال البلاد لئلا يقسع في كمين، فضلا عن عدم ثقته في السكان المحلين، فعاد إلى ملطية بعد ثلاثة أيام. ونقسل

Albert of Aix, vii, 27-8, pp. 524-5; Fulcher of Chartres, 1, xxxv, 1-4, pp. (1) 343-7; Radulph of Caen, Cxli, pp. 704-5; Matthew of Edessa, *loc. cit.*; Michael the Syrian (ed. Chabot), miii, pp. 188-9 (talking of Armenian treachery); Ibn al-Qalanisi, *Damascus Chronicle*, pp. 49-50; Ibn al-Athir, *op. cit.* p. 203; Kemal ad-Din, *op. cit.* p. 589

بوهيموند وريتشارد أوف سالرنو مقيدين بالسلاسل ليقضيا سجنًا طويلاً في قلعــة نكسار البعيدة في حبال بنطش. (١)

ورحب جبرييل صاحب ملطية بسبالدوين باعتباره مخلصه، وسارع بوضع نفسسه تحت سيادته. وفي المقابل ترك بالدوين خمسين فارسًا لتدبير الدفاع عن المدينسة، وبعسد ذلك بأشهر قليلة استطاع جبرييل بمساعدة الفرسان رد هجوم دانشمندي قام به الأتراك بعدما علموا بنبأ رحيل بالدوين عن الشمال. (2)

### رحلة بالدوين إلى القدس

أمّا مبعوثو القدس الذين جاءوا ليخبروا بالدوين بموت أخيه، فلم يستطيعوا المشول بين يديه سوى بعد عودته إلى الرها من حملته في نهاية أغسطس (آب). وأمضى شهب سبتمبر (أيلول) في الترتيب لرحلته والإعداد لحكومة الرها. وكان إبن عمه بالدوين أوف لوبورج في أنطاكية حيث يبدو أنه كان نائبًا عن بوهيموند، وربما كان يعمل ضابط اتصال بين القائدين الكبيرين، واستدعى إلى الرها حيث خلع عليه بالدوين الكونتية تحت سيادته. وانطلق بالدوين إلى القدس في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) ومعه عائلته والحرس الخاص المؤلف من مائتي فارس وسبعمائة راجل. وكما يخبرنا قسيسه فولشر أوف تشارترز، انطلق لا يستشعر إلا قليلاً من الحزن لموت أحيه، وغاية السرور بما سيرثه. (3)

<sup>(1) (</sup>المترجم): منطقة حبال بنطش Puntos : تقع شرقى البحر الأسود ، والإسم مأخوذ مـــن الإســـم القديم للبحر الأسود وهو (بحر بنطش) . Albert of Aix, vn, 29, pp. 525-6 ، والمراجـــع فى الحواشى السابقة

<sup>.</sup> Albert of Aix, loc. cit. (2)

<sup>.</sup>Fulcher of Chartres, n, i, 1, pp. 352-4; Albert of Aix, vn, 31, p. 527 (3)

وتبددت آمال ديامبرت في خروج بوهيموند لإيقاف بـــالدوين، فقــد ضــاع بوهيموند الآن في السر. وبمشاعر البهجة استقبل الفرنج في أنطاكيـــة الرحــل الــذي أنقذهم بتدخله مما كان سيترتب على الكارثة. وبعد أن أمضى ثلاثة أيام في أنطاكيـــة أرسل زوجته ومن صحبها من السيدات ليرحلن بحرًا إلى يافا خشية ما قد يواجهه مــن مصاعب في الرحلة. وفي اللاذقيّة، حيث استقبلته السلطات استقبالاً حسنًا، أمضى ليلتين وانضم إليه حنود آخرون كثيرون، لكن سرعان ما تبدد حماسهم على أثر الأنباء الـــي تقول إن أتراك دمشق عاقدون العزم على القضاء عليه أثناء رحيله حنــوب الســـاحل. وبوصوله إلى حبله كانت قواته قد تضاءلت إلى مائة وستين فارسا وخمسمائة راحـــل، ولم يصل سالما إلى طرابلس إلا بالإسراع في السير. وكانت علاقة أمير طرابلس الجديد، فخر الملك، بــدقاق الدمشقي في أسوأ أحوالها لأنه كان يحاول التعدي تدريجيا علـــى فخر الملك، بــدقاق الدمشقي في أسوأ أحوالها لأنه كان يحاول التعدي تدريجيا علـــى المنطقة اللبنانية الساحلية; ولذلك سره أن يقدم إلى بالدوين ليس فقــط جميــع المــواد الغذائية التي يحتاجها، وإنما أيضا المعلومات حول تحركات ومخططات الدقاق.

وبينما يقترب الطريق الساحلي من بيروت قادما من طرابلس، وعند ممسر نحسر الكلب، يقع الطريق في ممر ضيق بين الجبال والبحر. ولهذا الممر شهرته منذ أقدم العصور; إذ قام كل الغزاة الذين اقتحموه، منذ الفرعون رمسيس، باحتفاء بانتصاراتهم بتسجيل ذلك في عبارة على واجهة الصخرة. وهنا كان الدمشقيون ينتظرون مجيئ بالدوين الذي كان ما يزال يذكر تحذير أمير طرابلس ولذا كان يتقدم بحذر شديد ليحد نفسه في مواجهة حيش الدقاق كله ومعه حيش أمير حمص. بينما يقف أسطول عربي قادم من بيروت على استعداد لقطع طريق الانسحاب، وفشل بالدوين في عبور النهر في مواجهة تلك القوات المتفوقة، وشعر بالامتنان لهبوط الليل، فتمكن من الانسحاب تحت من الفراد وحث أمير حمص الدمشقيين على مهاجمته في الظلام، لكن مستشري الدقاق فضلوا الانتظار حتى الفجر ليتمكن الأسطول الإسلامي مسن العمل معهم، واكتفوا بإطلاق سيل من السهام أثناء الليل على صفوف الفرنج. ويصف فولشو أوف تشار ترز المعركة قائلا: "كم كنت أود لو عدت إلى وطني في تشار ترز أو أورليانز!

وكم شعر آخرون بمثل شعوري!" ولكن ذلك لم ينبط من عزيمة بالدوين، ففي الصبلح التالي تظاهر بمواصلة الانسحاب، لكنه راعى أن يكون أفضل رحاله المسلحين في المؤخرة، وتبعه الدمشقيون يطاردونه متلهفين، وعندما وصل إلى الجزء الضيسق مسن الطريق مرة أخرى عبر حونيا الواقعة على مسافة خمسة أميال إلى الشمال، واستدار فحأة واندفع فرسانه المدرعون في قوة وسرعة وبكل ثقل نحو مطارديه الذيسن بوغتوا وتداعوا إلى الوراء على حشود الجنود من خلفهم. وسرعان ما عسم الاضطراب في الطريق الضيق وشدد بالدوين هجماته، ولم تتمكن السفن العربية من الاقستراب مسن الشاطئ لمساعدة حلفائها الذين دب الذعر بينهم. وبهبوط الليل كان الجيش الإسلامي كله قد هرب إلى الجبال أو وراء أسوار بيروت. وعسكر بالدوين تلك الليلة في حونيك وفي الصباح التالي عبر حيشه المحمل بالغنائم فمر الكلب دون مقاومة.

ومن تلك المرحلة حتى نماية الرحلة لم يتعرض له المسلمون. ومر بسلام على بيروت وصيدا، وفي صور أرسل له حاكمها المصري المؤن عن طيب حاطر، وفي اليسوم الأحير من أكتوبر (تشرين الأول) وصل إلى ميناء حيفا المسيحي. وكانت حيفا تابعسة للتانكريد الذي كان آنذاك في القدس يساعد ديامبرت في محاولة يائسة لأحسذ بسرح داوود من أبناء اللورين قبل مجيئ بالدوين. وأثناء غياب تأنكريد عرض الفرنج في حيفل فتح بوابات المدينة لسبالدوين ولكن الريب ساورته وفضل أن يعسكر حارج الأسوار. وبعد أن استراح حنوده هناك عدة أيام واصل سيره حنوبا على الساحل إلى يافا. ولدى سماع تانكريد أنباء اقترابه أسرع إلى يافا ليحاول تزعم المدينة ضده، لكسن مواطنيسها طردوه، ودخل بالدوين يافا وسط حماس سكانها، غير أنه لم يمكث فيها طويسلاً. وفي التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) سار أعلى التلال ودخل القدس. (١)

<sup>(</sup>۱) Fulcher of Chartres, II, i, 2-iii, 9, pp. 354-66 وهي عبارة عن رواية شاهذ عيان تنبض .Albert of Aix, vII, 32-5, pp. 527-31 بالحيوية عن الرحلة ؛ 31-527 .

#### الملك بالدوين

وبينما هو يقترب من المدينة شيئا فشيئا حرج سكانها للترحيب به بأروع مظاهر البهجة. ولم تكن حشود المستقبلين تتألف من الفرنج جميعا وحسب، وإنما مسن اليونانيين والسوريين والأرمن كذلك، الذين قابلوه جميعا حارج الأسوار ونقلوه بمظلهر التشريف إلى كنيسة القبر المقدس. وتبعثر أعداؤه; فانسحب ديامسبرت مسن القصر البطريقي إلى دير على حبل صهيون وقضى الوقت في الصلاة والممارسات الورعة. ورحل تانكريد شمالا إلى أراضيه في الجليل، وانتهت الفوضى التي سادت فلسطين منذ موت حودفري. وفي يوم ذكرى القديس مارتين، الأحد الحادي عشسر مسن نوفمسبر (تشرين الثاني)، وافق الجميع بسرور على أن يحمل بالدوين لقب ملك القدس. (١)

وكان بالدوين بالغ الحصافة بحيث لم يلحأ إلى الانتقام. وتطلع أعداء ديام مرت ومنهم البطريق السابق آرنولف \_ إلى مشاهدة حذلانه السريع، لكن بالدوين لم يتحذ أي إحراء ضده، وإنما تركه يتمتع بكامل حقوقه وذهب في حملة ضد العرب. وتحقق ديامبرت من أنه سوف يحسن صنعا بقبول الهزيمة ومحاولة الإفادة منها قد الإمكان. وعندما عاد بالدوين إلى القدس في منتصف ديسمبر (كانون الأول) وحد ديامبرت على استعداد للصلح بعد أن تلاشت آماله في إنشاء حكومة ثيوقراطية فعالة. على أنه ربما يظل محتفظا بسيادته الاسمية وما له من نفوذ كبير على المملكة. كما أن بالدوين للذي لم يفته ما لديامبرت من سيطرة على المساعدة التي تقدمها بيزا \_ عفى عنه عن طيب خاطر وثبته في دائرته البطريارقية. (٢) أما تانكريد فكان أكثر ضراوة; إذ استدعاه بالدوين إلى القدس ليبين أسباب عصيانه لرغبات حودفري المعروفة حيال تسليم حيفه بالدوين إلى القدس ليبين أسباب عصيانه لرغبات حودفري المعروفة حيال تسليم حيفه م

Fulcher of Chartres, II,iii, 13-14, pp. 368-9; Albert of Aix, vII, 36, pp. 531-2; (1)

.William of Tyre, x, 7, 1, pp. 410-11

<sup>.</sup>Fulcher of Chartres, u, iii, 15, pp. 369-70; William of Tyre, x, 9, i, p.413 (1)

العوجاء الصغير بين يافا وأرصوف، لكنه لم يأت في الموعد وطلب أن تتم المقابلية في حيفا. وكان هناك حل أيسر، فلا يوجد قائد لفرنج أنطاكية منذ وقوع بوهيمونيد في الأسر ورحيل بالدوين أوف لوبورج ليحكم الرها، فاقترحوا مجيئ تانكريد إليهم ليكون وصيا مكان خاله. فوجد تانكريد في هذا الاقتراح متسعا لا يطغى عليه فيه ظلل بالدوين، بينما شعر بالدوين بالغبطة لتخلصه دون مشقة من تابع له لا يشق فيه ولا يحبه، وتحت المقابلة في حيفا في أوائل مارس (آذار) سنة ١١٠١ ميلادية في جو من الود، وأعاد تانكريد إلى بالدوين إقطاعية الجليل مع تمنياته الطيبة ورحل إلى أنطاكية. (١)

وكان قد سبق في يوم عيد الميلاد في سنة ١١٠٠ ميلادية، في كنيسة الميسلاد في بيت لحم، أن قدم بالدوين تبحيله إلى البطريق ديامبرت الذي قسام بدوره بتتويجه ملكا. (٢)

وهكذا تأسست مملكة أورشليم بعد أكثر من أربع سنوات على رحيك أمراء الغرب الأوروبي من أوطاغم في الحملة الصليبية. وكان الفائز الوحيد من بين جميع قادتما هو بالدوين، الابن الأصغر المفلس لكونت بولونيا، وسقط أنداده الواحد تلو الآخر; إذ عاد الكثير منهم إلى الغرب: روبرت النورماندي، وروبرت أوف فلاندرز، وهيو أوف فرمندوا، وستيفن أوف بلوا، حتى أخوه إيوستاس أوف بولونيا الذي ربما كان يأمل في أن يرث أخاه جودفري في فضل أراضيه على شاطئ القنال الإنجليزي. أما منافسوه الرئيسيون في الشرق، فهذا بوهيموند يرقد يائسا في سيحنه المتركي، وذاك ريموند الذي ما يزال بلا أرض بعيد في القسطنطينية عميل للإمسبراطور. لكن بالدوين ترقب الزمن واغتنم الفرص المتاحة. وهو الوحيد من بينهم جميعا الذي أثبت أنه

Fulcher of Chartres, II, vii, 1, pp. 390-3; Albert of Aix, vII, 44-5, pp. 537-8 (1)

Fulcher of Chartres, II, vi, 1, pp. 384-5; Albert of Aix, vII, 43, pp. 536-7; (2)

. William of Tyre, loc. cit.

أكثرهم اقتدارا وأشدهم صبرا وأعمقهم بصيرة فنال مكافأته، وأظهر المستقبل أنه أهـــل لها، وكان تتويجه تتويجا رائعا، ولهاية تحدوها الآمال للحملة الصليبية الأولى.

### المرفقيات

المرفق الأول: المصادر الرئيسية لتاريخ الحملة المرفق الأولى الصليبية الأولى

المرفق الثابى: (قوة الصليبيين العددية)

# المرفق الأول المحادر الرئيسية لتاريخ الحملة الصليبية الأولى

غطت المصادر المعاصرة أو شبيه المعاصرة على وحه التقريب قصة الحملة الصليبية الأولى . وقد تناولت في الحواشي النقاط التي أثارتها المصادر الأقل أهمية أو الثانوية ؟ بيد أن أهم المصادر الرئيسية التي نعتمد عليها دوما ، والتي لا تتفق دائما مسع بعضها البعض، في حاحة إلى تقييم نقدى كي نقدم قيمتها النسبية .

### (١) المصادر اليونانية

المصدر الوحيد ذو الأهمية الرئيسية هو Alexiad الذي كتبت محبت المحدد الوحيد ذو الأهمية الرئيسية هو Anna Comnena الذي كتبت الأثيرة التي كتبت تاريخها بعدد أربعين سنة من أحداث الحملة الصليبية ، بعدما أصبحت عجوزا . وربما خانتها ذاكرتما أحيانا ، وينصرف ذلك خاصة إلى أن تأريخها يتسم بشئ من التشوش ؛ فضلا عن إلها عالجت الأحداث بعد إنقضائها ، كما ألها كانت إبنة بارة أرادت أن تظهر والدها

ألكسيوس في كل حال بمظهر الرجل الطيب الحكيم ذي الضمير الحي ؛ ومن ثم كسانت تميل إلى إخفاء ما قد يُفسَّر في رأيها على أنه يسئ إليه أو إلى أصدقائه . فهي بصراحـــة لايعتمد عليها عندما تتناول الأحداث التي تقع حارج حدود الإمبراطوريسة إذ تطلق العنان لتحاملاتها ، مثل ما جاء في روايتها عن سيرة حياة البابا جريجوري السابع . على أن المؤرخين المحدثين يتجهون إلى التقليل من شأنها . ولقد كانت إمرأة ذكية ذات ثقافــة عالية تُعمل ضميرها وتحاول التحقق من مصادرها . وعلى الرغم من أنهـــا كتبـت في شيخو حتها فقد كان في نيتها لزمن طويل أن تكون مترجمة حياة أبيها ولابد أن تكون قد جمعت الكثير من مادها أثناء حياته عندما كانت تواتيها الفرصة الكاملة للحصول على أوراقه الرسمية . وكانت تتحكم في إنجيازها عندما تســـتند إلى معلومــات لهــا مصداقيتها ، كروايتها عن مسيرة الصليبيين عبر الأناضول ، ومن الواضح أنما إستفادت من تقارير تاتيسيوس؛ وعلى الرغم من ألها قد أخطأت في حذف بعض الأشياء، فليس من الممكن إتمامها بأنما قد ارتكبت أي حذف في وصفها للأحداث السيتي حدثست في القسطنطينية أو داخل الإمبراطورية . وكانت تتمتع بثقة والدها كما كان لهـا معرفـة شخصية بالكثير من الشخصيات والأحداث التي تصفها . ومن اليسير التحساوز عسن ورعها وإنحيازها ، ومن ثمَّ فإن شهادتما على كافة الشؤون المتصلة مباشرة ببيزنطة ينبغى تفضيلها على أية شهادة أخرى لأى مؤرخ آخر .(١)

أما أعمال المؤرحين Zonaras and Glycas ، والتاريخ العام الموحـــز المعــروف المسم the Synopsis Sathas ، فلا تضيف سوى القليل حدا إلى معلوماتنا . وليســـت هناك وثائق بيزنطية رسمية باقية تتصل بالحملة الصليبية عــــدا الرســـائل الــــــى كتبـــها

<sup>(</sup>۱) نُشرت آخر طبعة عن أنا كومنينا فى The Collection Budé ، وحررها Leib بمقدمة كاملسة . Alexiad ، وترد فى Anna Comnena, by Mrs Buckler دراسة نقدية تفصيلية عسن Anna Comnena وهناك ترجمة إنجليزية لســــ (London, 1928) by E. A. S. Dawes Alexiad .

the Bonn Corpus Scriptorun Historiae Byzantinea . کلاهما نشر في

<sup>.</sup> Ed. In Sathas, Bibliotheca Graeca Medii Aevi, vol. vu

ألكسيوس للأمراء والمسؤلين على إختلاف رتبهم وهي مترجمة إلى اللاتينية ومن ثم تفتقر يقينا إلى الدقة . كما أن خطابات أسقف بلغاريا Theophylact ، التي لم تنشـــر علـــى الوجه الملائم حتى الآن فلا تضيف سوى القليل من المعلومات .(١)

### (٢) المصادر اللاتينية

المصادر اللاتينية أكثر عددا ، وهي تمدنا بأغلب معلوماتنا .

إنضم Adhemar of Le Puy (أو Aighuilhe و اللوار الأعلى Adhemar of Le Puy وسرعان ما Adhemar of Le Puy وسرعان ما الحملة الصليبية في صحبة Adhemar of Le Puy ، وبدأ يكتب تاريخه الصبح واعظا لريموند التولوزي Raymond of Toulouse . وبدأ يكتب تاريخه تاريخه المناع المناع واعظا لريموند التولوزي Francorum qui ceperunt Jerusalem أثناء حصار أنطاكية وأهاه في هماية سنة ١٩٩٩ . وقد ركّز على حملة الكونت ريموند ؛ على أنه وإن كان فرنسيا حنوبيا مخلصا ، فإنه يقينا لم يكن بمنأى عن أن ينتقد رئيسه ، فقد عارض تأخر الكونت عن مواصلة السير من أنطاكية ، و لم يتعاطف معه في تبنيه للسياسة البيزنطية . و لم يكف عن توجيه التعليقات غير الودودة لليونانيين إلا في مناسبة واحدة (أنظر ما سبق صفحة ٢٣٦) . وكان دوره في قصة الرمح المقدس سببا في إرتياب النقاد في مصداقيته ، على أنه مسن الواضح أنه كان مخلصا في نطاق حدوده وعلى دراية واسعة ، وسسرعان ما إنتشسر تاريخه إنتشارا واسعا . وبالرغم من أن بعض المخطوطات المبكرة تحتوى على تلفيقات معينة فلم يعاد نشرها مطلقا. (٢)

وكان Fulcher of Chartres حاضرا ف مجمع كليرمونت ، ثم ذهب إلى الشرق ف صحبة سيده الأعلى Stephen of Blois ، وفي شهر يونيو ١٠٩٧م أصبح واعظا لـــدى

<sup>(</sup>۱) ترد رسائل Theophylact ف Theophylact

Ed. In the Recueil des Historiens des Croisade (٢) ، وهناك متسع لنشرة نقدية حيدة

Baldwin of Boulogne ، وبقى في حاشيته منذ ذلك الوقت قُدُما . وقد كتب تاريخسه Gesta Francorum Iherusalem Peregrinantium على شلات مراحل في ١١٠١ و ١١٠٦ - ١١٢٧ م . وكان فولشر أكثر المؤرخين اللاتينيين ثقافة وأكسترهم مصداقية . وبرغم إحلاصه التام لبلدوين إلا أن نظرته العامة كانت موضوعية بصورة ملفتة . ولا تظهر أية نحة عدائية للبيزانطيين إلا في مرحلته الثالثة فقط ؟ كما أن نظرت العامة إلى المسيحيين الشرقيين عادلة وودودة . وقد استعان المؤرخون اللاحقون كشيرا بتاريخه. (۱) وفي حوالي ١٠٠٨م، نشر Bartolf of Nangis، وربما كان يكتب في سوريا ، طبعة تضم الفصول المبكرة مع إضافات قليلة تعالج الوصف البيئي بصورة أساسية . (۲) وهناك موجز مقتضب للفصول اللاحقة ينسب إلى Losiard of Tours وقد إستخدم وهناك موجز مقتضب للفصول اللاحقة ينسب إلى Sicard of Cremona و Sichard of Poitiers تاريخ فولشسر كله كمصدر رئيسي عندما كانوا يكتبون عن الحملة الصليبية . (٤)

وأكثر الروايات المعاصرة إنتشارا عن الحملة الصليبية هو العمل السذى لايعسرف صاحبه والمعروف بإسم Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitorum ، الذى ربما كتبه كمذكرات يومية أحد أتباع بوهيمند ممن ذهبوا إلى القدس مع تانكريد . وينتهى هذا التاريخ بقصة معركة عسقلان في عام ١٩٩٩م ، ونشر للمرة الأولى سنة ١١٠٠م أو أوائل ١١٠١م ؛ وقد قرأه Ekkehard في القسدس سسنة ١١٠١م . وتسضم أقسدم مخطوطة باقية تلفيقات مثل الوصف " الحرف " لأنطاكية ، وفقرة تشوه أعمال بوهيمند في القسطنطينية (أنظر ما سبق ص ٢٠٩ الحاشية ١) أوحى بها بوهيمند نفسه في حوالي

<sup>(</sup>۱) الطبعة التي نشرها Hagenmeyer ، وهي مشروحة بالكامل ، حلت محــــل الطبعـــة المنشـــورة في . Recueil

<sup>.</sup> Ed. In the Recueil. See Cahen, La Syrie du Nord. P. 11 n1 (1)

<sup>.</sup> Ed. In the Recueil. (\*)

<sup>(</sup>t) أنظر .Cahen loc. cit . و لم يعد تاريخ Sicard موجودا .

سنة ١١٠٥ ، وكذلك فقرة أقتبست من Raymond Of Aguilers . وكسان الكساتب جنديا بسيطا ، ومخلصا بقدر إسهامه ، غير أنه كان ساذجا ومتحيزا وشديد الإعجاب ببوهيمند . ويعزى النجاح الواسع الذي حققه تاريخ Gesta بصورة أساسية إلى الجمهود التي قام بها بوهيمند نفسه . وقد إعتبر أنها بمثابة دفاع عين نفسه "apologia" وراح يعرضها للنشر في شمال فرنسا أثناء زيارته هناك سنة ١٠٦م. (١) وأعيد نشره في تاريخ مبكر بطريقة تكاد أن تكون كلمة بكلمة ، وقام على نشره قس من بوتو الفرنسية ، وكان صليبيا ، يدعى Tudebod . وتحتوى نسيخته Tudebod . يدعى على إضافات قليلة من ذكريات شخصية. (٢) وفي حوالي سنة ١١٣٠م ظــهر Historia Belli Sacri ، و هو عبارة عن تجميع أهوج جمعه راهب من مونت كاسينو يرتكز علي Gesta وبه فقرات قليلة مأخوذة من Radulph of Caen ، ومن مصدر آخر مفقود الآن ، و من مأثورات التقاليد الجارية. (٢٠) وأعيد كتابة Gesta عدة مسرات، في حسوالي سسنة Guibert of Nogent من الذي أضاف معلومات شخصية وإستعار من Fulcher، والذي كان ينشد المزيد من النغمة النقدية الأخلاقية في الأسمسلوب (٤)؛ وفي حوالي سنة ١١٠م بواسطة Baudri of Bourgueil رئيس أساقفة Dol ، الذي كان يسعى إلى تحسين الأسلوب اللفظي (٥)؛ وبواسطة Robert of Reims الذي ظهرت نسيخته -وهميي شعبية رومانسيمة نوعا مما Historia Hierosolymitana في حموالي سمنة

<sup>(</sup>۱) نشر Bréhier آخر نشرة بعنوان Bréhier . وما المعروف المعروف

Ed. In Recueil. See Cahen, loc. cit. pp. 8-9 (7)

Ed. In Recueil. See Cahen, loc. cit. (7)

Ed. In Recueil. See Cahen, loc. cit. (4)

Ed. In Recueil. See Cahen, loc. cit. (\*)

Expeditio contra Turcos الذى لا يعرف كاتب، التاريخ Expeditio contra Turcos الذى لا يعرف كاتب، الله Hugh of Fleury and Huntingdon of والفصول الخاصة بالحملة الصليبية في تساريخي Henry (٢).

وهناك ثلاثة مؤرحين للحملة الصليبية الأولى على حانب من الأهمية لم يشتركوا فيها هم أنفسم. فقد حاء Ekkehard رئيس دير Aura إلى فلسطين مع الصليبين الألمان في الحملات الصليبية لعام ١١١٥م. وبعد عودته إلى ألمانيا في حوالى عام ١١١٥م كتب عملا يسمى Hierosolymita انتوى أن يكون حزءا من تاريخ للعالم كان يفكر في وضعه. وهو يتألف من ذكريات شخصية قليلة وقصص حكاها له أو لصديقه Frutholf أعضاء عاملون في الحملة الصليبية، واستكمله بمعلومات مأخوذة من تواريخ نشرت بالفعل. ودائما ما كان يذكر مصادره، ولكنه كان ساذحا سسريع التصديق. (1)

وقد حاء Radulph of Caen إلى سوريا سنة ١٠٨ م؛ واشترك مع بوهيمند بالفعل في حملة Epirot سنة ١١٠٨م ثم ألحق نفسه بتانكريد. وبعد موت تانكريد في حسوالى سنة ١١٠٣م، كتب Gesta Tancredi Siciliae in Expeditione Hierosolymitana؛ وهسو كتاب لايوحد إلا في مخطوطة و لم يستكمل قط. ويدل أسلوبه على حهل كاتبه وإدعائه الكبير، ويضم القليل من فضلات شاملة من المعلومات حول بطلها، وبخلاف ذلك يسير

Ed. In Recueil. See Cahen, loc. cit. (6)

Extracts of Hugh and Henry are published in the fifth volume of the Recueil (2)

The Expedition Cotra Turcos is publish with Tudebod in the third volume.

<sup>(3)</sup> النسخة الواردة في المحلد الخامس من Recueil أفضل بكتر من نسخة الواردة في المحلد الخامس من (Ekkehard von Aura, Leipzing, 1888).

على نهج أعمال أخرى منشورة بالفعل؛ ومع ذلك، لايبدو أن الكاتب قـــد قــرأ (4). Gesta Francorum

وترد أكثر الروايات المعاصرة إكتمالا للحملة الصليبية الأولى في Liber Christianae Expeditionis pro Ereptione, Emundatione et Restitutione Sanctae Hierosolymitanae (Ecclesiae of Albert of Aix (Aachen)، وهو التاريخ الذي كتب في وقت ما في حسوالي سنة 1130م. ولا نعرف شيئا عن Albert سوى أنه لم يذهب إلى الشرق مطلقا. وحسيتي منتصف القرن الماضي كان يعتبر أكثر المصادر أصالة لتاريخ الحملة الصليبية؛ وأولاه مؤرخون عظام مثل جيبون Gibbon ثقتهم الكاملة. على أنه منذ أن نقــــده von Sybel نقدا هداما أصبح الإتجاه الحديث التقليل من شأنه على نحو لا يتصف بالعدل. وتاريخـــه عبارة عن تجميع لأساطير وروايات شهود العيان، جمعها بقدر ضئيل جدا مـــن الحــس النقدي وبدون الاستشهاد بالمصادر. ومن الواضح أن روايته عن حياة بطرس الناسك المبكرة لا يعتمد عليها؛ بيد أن سرده لحملة بطرس أمده بها يقينا أحد الذين اشــــتركوا فيها؛ فهناك تفصيلات مقنعة إجمالا مثل الوقت المستغرق في الإنتقال مسن مرحلة إلى أخرى في المسيرة. ولابد من أنه اعتمد في قصة رحلة جودفري إلى القسطنطينية والمسير عبر الأناضول على مارواه له جندي في جيش جودفري. وربما كان من عادته قبـــل أن يبدأ في جمع كتابه تدوين المعلومات التي يدلي له بها الجنود والحجاج العـــائدون. ومــن اليسير بصورة معقولة التعرف على ما يحويه كتابه من أساطير؛ علسى أنسه في سسرده لأحداث الحملة الصليبية ذاها يتعين أن يعامل بما يستحقه من إحترام.(1)

.Ed. In the Recueil (4)

Kres, وهناك كم كبير من الكتابات عن Albert، من أهمها ما كتبسه. Ed. In the Recueil (1) von Syble, وانظر أيضا Kügler, Kühne and Beaumont (see Bibliography) Hagenmeyer, Le Vrai et le المقدمة)، و Geschichte des ersten Kreuzzuges, 2<sup>nd</sup> ed. وخاصة صفحة 9 وما بعدها .

أما William of Tyre، وهو أعظم المؤرخين، الصليبين، فقد كتب بعد الحملة الصليبية بحوالى سبعين سنة. وإلى أن وطّد الصليبيون أنفسهم فى فلسكين إعتمد فى كتابة تاريخه على ملكون مانعة؛ على أنه بعد الإستيلاء على القلس إستند تاريخه كذلك على ما بقى فى مملكة الصليبين من سجلات وتراث. ولم يصبح تاريخه الرائع Historia Rerum in Partibus Transmairnis Gestarum مصدرا هاما إلا بعد إستخلاف بالدوين. وأرجو أن أناقشه بصورة أكثر إكتمالا فى جزء تسال مسن هذا الكتاب.

وهناك وجهة نظر مختلفة إختلافا بسيطا تغطى السمنوات مسن 1100 إلى 1103 مواك و حهة نظر مختلفة إختلافا بسيطا تغطى السمنوات مسن 1100 إلى 1163 أوردها Caffaro الجنوى مؤلف The Annals of Genoa وهو العمل المكتوب سنة 1155م والذى أكتُشِف ضمن بعض الأوراق القديمة بعد قرن من الزمان، ويحتمل أن يكون قد حدث فيه تغيير طفيف قبل نشمره. وكسان Caffaro من أسرة جنوية جاءت إلى فلسطين سنة 1100م وتصطبغ روايته بالصبغة الوطنية وإن كانت معتدلة ويعتمد عليها.

وجميع المؤرخين المعاصرين في أوربا الغربية يذكرون الحملية الصليبية، لكنهم يعتمدون إعتماداً كليا على مصدر أو آخر من المصادر التي ذكرناهيا، باستثناء the يعتمدون إعتماداً كليا على مصدر أو آخر من المصادر التي ذكرناها، والمسابيين الألمان. (3)

ولقد نتج عن الحملة الصليبية ملاحم حماسية باللاتينية وبلهجات فرنسا العصـــور الوسيطة شمالا وجنوبا. ومع ذلك، كان لمثيراتها الأدبية من الأهمية ما يفـــوق جدارتهــا

Ed. In the Recueil. See Prutz, Wilhelm von Tyrus, and Cahen, op. cit. pp. (1)

<sup>.</sup>Ed. In the fifth volume of the Recueil (2)

Extrcts are published by Hagenmayer in vol. u of the Archives de l'Orient (3)

.Latin

التاريخية؛ ذلك أن الشعراء اللاتسين المناحية التاريخية. أما "أنشودة أنطاكية البروفنسية Gunther of Basle ليست لهم قيمة من الناحية التاريخية. أما "أنشودة أنطاكية البروفنسية وتستحق مزيدا من الدراسة. وفي لهجات شمال فرنسا العصور الوسيطة توجد وتستحق مزيدا من الدراسة. وفي لهجات شمال فرنسا العصور الوسيطة توجد بالإضافة إلى أنشودة الشعرية أنشودة أنطاكية Robert the Monk وجزئيسا على وانشودة سابقة نظمها Graindor of Douai الذي شارك في الحملة الصليبية على ما يسدو النشودة سابقة نظمها Richard the Pilgrin الذي شارك في الحملة الصليبية على ما يسدو في حيش Ropert of Flanders. وكان رجلا بسيطا جاهلا نوعا ما وإنما كانت له وجهة نظره الخاصة به. فمثلا، وبرغم رغبته في أن يستولى الصليبيون على القسطنطينية، وكلن ودودا إزاء تاتيسيوس. كما توجد قصيدة شعرية بالفرنسية نظمها Ginon مسع بعض ودودا إزاء تاتيسيوس. كما توجد قصيدة شعرية بالفرنسية نظمها المادة، وأحسرى التلفيقات التي حشرها من يدعى Gran Conquista d'Utramar تقوم على أساس نفسس المادة، وأحسرى الأسبانية Godfrey بالأسبانية William of Tyre and Graindor وليست الدائرة سوى تاريخ أسطورى بطلها Godfrey (مثل Chevalier eu Gygne).

والمتبقى لدينا من المراسلات المعاصرة للحملة الصليبية قليل حدا؛ وإن كان ذا أهمية عظمى. فهناك رسائل قليلة من وإلى البابا إيربان الثانى وباسكال الثانى؛ ومناشدتان مسن رحال الدين فى الشرق؛ ورسالتان مثيرتان ، وإن كان بهما الكثير من المراءاة، مرسلتان من زعماء صليبين؛ والأكثر قيمة رسالتان من كل من صليبين بسسارزين Stephen of من زعماء صليبين بسارزين Ribemont وقد كتب ستيفن ثلاث رسائل لزوجته؛ ضاعت الأولى التي كتبها لدى وصوله القسطنطينية. والثانية من معسكر فى نيفية والثالثة مسن معسكر فى أنطاكية. وعلى الرغم من أن ستيفن كان رجلا ضعيفا إلا أنه كان مخلصا ومتحمسا؛ ورسالتاه هما الأكثر إنسانية من بين وثائق الحملة الصليبية. وكتب Anselm

<sup>(1)</sup> عن الملاحم الحماسية أنظر Hatem, les Poèmes Epiques des Croisades ، الذي يدافسع عن الأصل السورى للقصائد، والموجز الموجود في Cahen, op. cit. pp. 12-16.

رسالتيه من أنطاكية ووجههما إلى رئيسه Manases رئيس أساقفة Reims، ويحتويان على معلومات ولكنهما يخلوان من نوعية الكتابة الشخصية التي يتصف ها خطابا ستيفن. (١)

وليس هناك من شك فى الأهمية الكبيرة للقرارات البابوية القليلة التى تنظم الحملسة الصليبية ، والمواثيق المتصلة بإنشاء المملكة الصليبية. وتضم محفوظات حِنوا والبندقية مادة تتزايد أهميتها بتزايد إهتمام المدن الإيطالية بشؤون الصليبيين.

### (3) المصادر العربية

على الرغم من كثرة المصادر العربية وأهميتها البالغة للحملات الصليبيسة المتاخرة فهى لاتعطينا سوى القليل فيما يتصل بالحملة الصليبية الأولى. ولم تبق أيسة مواثيسق أو مستندات رسمية عن تلك الفترة. إن ما يشتهر به العرب من دوائر المعسارف العظيمسة والمؤلفات الجغرافية الكبيرة لاتكاد تحتم بسنوات الحملة الصليبية الأولى، باستثناء واحد، وهو أن أعمال المؤرخين الذين يعرف ألهم عاشوا في ذلك الوقت لم تصل إلينا إلا علسى هيئة مقتبسات قصيرة متفرقة في أعمال الكتاب المتأخرين. وليس هناك سوى تواريسخ ثلاثة لها أهمية حقيقية.

فى الفترة من 1140 إلى 1160م كتب إبن القلانيسى الدمشقى Ton al-Qalanisi of فى الفترة من 1160م كتب إبن القلانيسى الدمشقى Damascus تاريخا عن مدينته فى وقت الغزوات التركية حتى عصره. ويظهر من عسنوان تاريخه "مذيًّل تاريخ دمشق Mudhayyal Tarikh Dimashq " أن المقصود بسه أن يكون تذييلا لتاريخ المؤرخ هلال Hilal الذي كان يستهدف كتابة تاريخ عن العالم بينمسا لم

<sup>(</sup>۱) يرد أفضل نشر لهذه الرسللل في Hgenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe . وهنساك مجموعية . Riant, Inventaire des Lettres historiques .

يهتم إبن القلانيسي إلا بدمشق وحكامها. وقد أمضى حياته في ديوان الإنشاء بـــالبلاط المعشقي وتدرج فيه إلى أن أصبح رئيسا له، ومن ثم كان على دراية جيدة؛ ويبدو أنـــه كان يتوخى الدقة والموضوعية إلا عندما كانت تتعرض سمعة رؤسائه للخطر. (1)

وفى بداية القرن الثالث عشر كتب إبن الأثير الموصلى Ibn al-Athir of Mosul كتابه "كامل التواريخ Kamil et-Tawarikh" وقد كان لإستخدامه المعتنى ونقـــده للمصـادر السابقة أن جعل منه حجة لها أهمية بالغة رغم أن رواياته تتــــم عــادة بالإقتضـاب الشديد.(2)

وبعد ذلك بنصف قرن كتب كمال الدين الحلي Kemal ad-Din of Aleppo تاريخه، الذى لم يستكمل حتى الآن، عن حلب وموسوعته؛ على أنه إستعان هو الآخر بما سبقه من مصادر واستشهد في موسوعته بأسماء تلك المصادر، التي من بينها ما يثير ضياعه غاية الأسف، ألا وهو تاريخ الغزو الفرنجي لكاتبه حمدان بن عبد الرحيم الأثاربي، و لم يبق منه سوى صفحات قليلة حتى في عصر كمال الدين نفسه.وتر ك إبن زريق المعرى، من معرة النعمان المولود سنة 1051م، والذي لعب دورا في أحداث الحملة الصليبية، تاريخا لعصره لم يعرف هو الآخر إلا من مقتطفات قليلة؛ وترك إبن زريق الحليبي المولسود في 1090م تاريخا لشمال سوريا في وقت الحملة الصليبية، ما يزال موجودا منه الآن عدد أكبر بقليل من المقتطفات. (3)

<sup>(1)</sup> عن إبن القلانيسي أنظر مقدمة Gibb لترجمة فقرات تاريخ دمشق Damascus Chronicle السيق تشير إلى الحملات الصليبية (أنظر ثبت المراجع). والنص العربي الكامل نشره ,Leyden (Leyden). 1908).

<sup>(2)</sup> نشر (76-75 Tomberg (Leyden, 195) الأعمال الكاملة لإبن الأثير باللغة العربية في أربعة عشـــر علام المارية العربية في أربعة عشـــر علام المارية المارية في R. H. G. Occ.

<sup>(3)</sup> ليست هناك طبعة حيدة لتاريخ كمال الدين. ويرد في Recueil فقرات كاملية تتصل بالحملية الصليبية من 1097 إلى 1146م .

### (4) المصادر الأرمينية

هناك مصدر أرميني لايقدر بثمن يغطى قترة الحملة الصليبية الأولى، ألا وهو: تاريخ ماثيو الأورق Chronicle of Matthew of Edessa الذي يتناول تاريخ سوريا من سنة 952 إلى 1136م ولابد أنه كُتب قبل سنة 1140م. وكان ماثيو رجلا ساذجا يحمل الكراهيسة لليونانيين ولايشعر بكبير حب لأبناء جلدته من الأرثوذكس. ولابد أنه إستقى الكثير من معلوماته عن الحملة الصليبية من بعض جنود الفرنج الجهلة؛ أما عسن الأحسداث السي حدثت في مدينته وما حاورها فكان على دراية كاملة. (1)

ويتناول الحملة الصليبية باقتضاب المؤرخون الأرمن اللاحقون مثل Kirakos of Ganzag الذين كتبا في لهاية القرن الثاني عشر، وand Mekheta of Airavanq الذين كتبا في لهاية القرن الثاني عشر، ويبدو ألهم إستفادوا مسن Matthew ومسن and Vartan the Great تاريخ مفقود كتبه من يدعى Hohn the Deacon الذي يثني على صموئيل ثناءً كبيرا، والذي أظهر عداءً معينا لا إزاء الإمبراطور ألكسيوس فحسب، وإنما أيضا إزاء أمه أنسا دلاسينا Anna Dalassena.

<sup>(1)</sup> نشر Dulaurier سنة 1858م ترجمة فرنسية من المخطوطات، ومقتطفات من النص الأرميني مسمع ترجمة فرنسية في القدس سنة 1868م، و لم أتمكسن من الحصول عليه، ولذا إستخدمت ترجمة Dulaurier، مع مطابقتها بقسدر الإمكان بالمقتطفات الأرمينية المنشورة في Recueil.

<sup>(2)</sup> ترد في Recueil مقتطفات عن هؤلاء المؤرخين .

### (5) المصادر السورية

العمل الوحيد الباقى الذى يتناول الحملة الصليبية الأولى هـــو تــاريخ ميخــائيل السورى Michaeal the Syrian، بطريــق أنطاكية اليعقوبي من 1166 إلى 1199م، وهو يمر مر الكرام بالفترة السابقة على سنة 1107م. ولقد استعان بالتواريخ السورية الأقدم الـــق ضاعت الآن، كما استعان بالمصادر العربية. ومعلوماته ضئيلة القيمة إلى أن يصـــل إلى عصره.

وعلى الرغم من أن التواريخ الرئيسية للحملة الصليبية قد نشرت كل على حسدة فإن التجميع الكبير الوحيد للمصادر هسو Recueil des Historiens des Croisades الذى نشر في باريس من سنة 1844م قُدُما. وهو يتضمن نصوصا لاتينية وفرنسية قديمة وعربية ويونانية وأرمينية مع ترجمات إلى الفرنسية للكتاب الغربيين واليونانيين. ولسوء الحظ شاب الإهمال طبعات المخطوطات فيما عدا المجلد الأخير (الخامس) من النصوص اللاتينية المنشورة بعد عدة سنوات من نشر باقى Recueil. كما أن هناك الكئسير مسن الفراغات العشوائية في النصوص، وليست الترجمة دقيقة دائما. ومع ذلك، تبقى المجموعة شيئا لاغنى عنه لدارس الحملات الصليبية.

<sup>(1)</sup> ترجمها Chabot ونشرها.

## المرضى الثانى

## قوة الطليبيين العددية

يتورط أى مؤرخ من مؤرخى العصور الوسيطة، مهما كان جنسه، بدرحات متفاوتة في مبالغات تشويها الكتابات التصويرية الفظة كلما اضطر إلى تقدير الأعداد التي الاسبيل إلى حصرها؛ ولذا يستحيل علينا اليوم إثبات الحجم الحقيقي الذي كانت عليه الحيوش الصليبية. فعندما يخبرنا Fulcher of Chartres and Albert of Aix أن مقاتل، المخبوث الصليبية الأولى بلغ عددهم ستمائة ألف مقاتل، بينما يخبرنا Ekkehard لأفسم كانوا ثلاثمائة ألف، ويورد Raymond of Aguilers رقما متواضعا قدره مائة ألسف، أو عندما تعلن أنا كومنينا أن حودفري اللوريني Godfrey of Lorraine أحضر معه عشرة آلاف فارس وسبعين ألف من المشاه، فمن الواضح أن هذه الأرقام لاتعني سوى الدلالة على ضحامة العدد الكبيرة حدا في الواقع. (١) على أنه عندما يتناول المؤرخون أعسدادا أصغر، فلا حاجة هناك إلى إنعدام الثقة الكاملة في هؤلاء المؤرخين، على الرغم من ألهم فيضلون ذكر رقم تقريبي. ومن الأدلة التي يسوقولها نستطيع أن نجرى تخفيضات معينة.

ولاسبيل إلى تقدير نسب أعداد غير المقاتلين في الجيوش، إذ كانت أعدادهم مرتفعة يقينا. ولقد أحضر عدد كبير من الفرسان عقيلاتهم معهم؛ وقد إصطحب ريموند التولوزي Raymond of Toulouse زوجته، واصطحب بالدوين البولسوني Baldwin of روحته وأولاده وكان مع بوهيمند أحت واحدة على الأقل. ونحن نعسرف أسماء عدد من السيدات اللاتي اشتركن في حملسة روبسرت النورمندي Robert of

Anna Comnena, x, ix, 1, vol. 11, p. 220; Fulcher of Chartres, 1, x, 4, p. (۱)
183; Ekkehard, *Hierosolymite*, xIII, p. 21; Raymond of Aguilers, v, p. 242.
ویذکر تاریخ Godfrey کان قوامه ۲۰۰۰۰۰ رحل.

Normandy، وأحيانا تظهر سيدات أحريات فى القصة. وقد حلبت كل هؤلاء السيدات معهن وصيفات، ويقينا كان مع الجيش عدد كبير من السيدات الأقسل شأنا، من الفضليات ومن اللاتى يفتقدن الفضل والإحترام. وما نفتاً نسمع عن ذكور غير مقلتلين مثل بطرس بارثولوميو Peter Bartholomew ومحدومه. وكان عدد رحال الديسن المصاحبين للحيش كبيرا، على أنه من الأرجح أن أغلب الذكور من غير المقاتلين كانوا يُدفعون دفعا إلى الخدمة فى أوقات الخطر. وليس من المكن أن تجاوز نسبة غير المقلتلين الدائمين من النساء وكبار السن والأطفال ربع القوة كلها.

كما يُرجَّح أن معدل الوفيات كان مرتفعا بصورة حاصة بين غير المقاتلين، ولاسيما كبار السن والأطفال. أما معدل الوفيات بين المشاه المقاتلين بسبب الأمسراض والمشاق فلابد أنه قد حاوز معدله بين الفرسان والسيدات، ممن كيانت تتوفير لهم حدمات أفضل ومقدرة أكبر على شراء الطعام. وكان دور الفرسان في المعارك أكسشر تعرضا للقتال من المشاه ومن ثم كانت حسائرهم أكبر.

ويبدو أن نسبة الفرسان إلى المشاه حوالى واحد إلى سبعة مع الأحد في الإعتبار أن المشاه يشملون جميع القادرين على القتال. وربما كانت تقديرات أنا كومنينا صحيحة فيما يتعلق بالقوة النسبية لقوات جودفرى صحيحة، وإن تعين قسمة أرقامها على عشرة على الأقل. وفي معركة عسقلان التي إشترك فيها كل رجل متاح في فلسطين، كان عدد الفرسان ألف وماءتين فارس وعدد المشاه تسعة آلاف راحل، وهي نسبة واحد إلى سبعة ونصف. (١) وفي حصار القدس، وإستنادا إلى Raymond of Aguilers، كان هناك ما بسين ألف ومائتين إلى ألف وثلاثمائة فارس من حيش قوامه أثني عشر ألف رجل، كان يضم ألف ومائتين إلى ألف وثلاثمائة فارس من حيش قوامه أثني عشر ألف رجل، كان يضم حيث خيًال مسلّح وليس بأى معنى آخر من معاني الفروسية، بينما كان الكثير من رحال

<sup>.</sup>William of Tyre, 1x, 12, vol. 1, pt. 1, p.380 (1)

<sup>.</sup>Raymond of Aguilers, xix, p. 292 (7)

المشاه غير مسلحين تسليحا كاملا. وربما كانت نسبة رماة السهام وحملة الحراب محسرد نسبة ضئيلة بصورة معقولة من الجموع الإجمالي.

وعن الجيوش كل على حده، فمن اليقين تقريبا أن جيش ريموند كان هو الأضخم، وإن لم يتوفر لدينا سوى دلالة واحدة على حجمه. ذلك أنه عندما سمــــع الشــاثعات الكاذبة في كوكسون Coxon بأن الأتراك قد أخلوا أنطاكية أرسل قوة فرســـان مــن خمسمائة فارس بمن فيهم بعض فرسانه البارزين، لإحتلال المدينة. (١) ويتواتر ذكر الرقم خمسمائة تواترا تشوبه الريبة، بيد أنه ربما كان ذلك الرقم يعتبر الوحدة الملائمة لغلوة أو حملة من هذا النوع. ومن غير المحتمل أن يكون ريموند قد حجز نصف قوة فرسانه في هذه المرحلة. وإذا ما قابلنا هذا الرقم (٥٠٠) على أنه صحيح بوجه التقريب، فلابد وأن كانت قوة فرسانه كلها قد بلغت ألف ومائي فارس أو أكثر، وإجمالي حيشه قد بمسمع عشرة آلاف رحل عدا كبار السن والنساء والأطفال.(٢)

ويرد في تاريخ لوقا Chronicle of Lucca أن بوهيمند ذهب إلى الشرق ومعه مسين الفرسان ٥٠٠ فارس. (٢) وتلاحظ أنا كومنينا أن حيشه لم يكن حيشا ضحما، ومسن ثم ربما كان هذا الرقم صحيحا تماما. (٤) وقد سمح لتانكريد بأن يأخذ معه في حملته على على

<sup>(</sup>۱) أنظر ما سبق ص ۳۰۳.

<sup>(</sup>٢) من الواضع أن حيش ريموند كان مازال حيشا هائلا عندما غادر فلسطين كما أظهرت الحمــــــلات اللاحقة.

<sup>(&</sup>lt;sup>(r)</sup> من إفتباس .Chalandon, Histoire de la Première Croisade, p. 133 . ولم أتمكن مسن إكتشاف التاريخ الذي يشير إليه.

Anna Comnena, x, ix, 1 vol. 11, p. 230 (4) : "بوهيمند ... لم يكن لديه حيش كبير لأنـــه كان يفتقر إلى المال ... " .

كيليكيا مائة فارس ومائتي راحل. رغم أنه أرسل له لاحقا ثلاثمائة راحل آخرين. وتتفق هذه الأرقام مع بعضها البعض بصورة معقولة. (١)

والدليل الوحيد المتوفر لدينا على الأحجام النسبية للحيوش الأحسرى يتمشل ف تصرف ريموند في روحيا Rugia عندما حاول أن يرشو أنداده ليقبلوا زعامته، إذ عسرض على حودفرى وروبرت النورمندى عشرة آلاف سو لكل منهما(٢) وعلسى روبسرت الفلاندرزى ستة آلاف سو، وتنكريد خمسة آلاف سو ومبالغ أقل للقادة الأقل شانا. ولابد أن المبالغ قد حُددت في علاقتها بالقوة التي يستطيع كل أمير تقديمها آنذاك. رغم أنه من المحتمل أن يكون ريموند قد عرض على تنكريد مبلغا أكبر بصورة تفاوتية كسى يُبعده هو وأكبر عدد ممكن من النورمنديين عن بوهيمند. (٢)

ودليلنا الوحيد على حجم حيش جودفرى، بعيدا عن الرقم الخيالي الذى أوردته أنا كومنينا، يتمثل في إستعداده لأن يتخلى عن خمسمائة فارس وألفى راحل لأحيه بلدويت من أحل حملته على كيليكيا. ولايحتمل في الأغلب الأعم أن يكون قد تخلى عن نصف قوة فرسانه، حتى وإن كان في نيته أن تعود هذه القوة للإنضمام إليه قبل الوصول إلى أنطاكية. والأمر يغرينا إلى أن نفترض أن العرض الذى عرضه ريموند في روحيا Rugia كان يقوم على أساس دفع عشر عملات سو عن كل فارس. وفي ذات الوقت، لو أنسا قسمنا الرقم الذى ساقته أنا كومنينا على عشرة فقد نضيف إلى رصيد حودفرى حوالي ألف فارس وسبعة آلاف راحل وقت وصوله إلى القسطنطينية، ولابد أن حسائره كانت كبيرة قبل تاريخ الإحتماع المعقود في روحيا، وذلك باستبعاد الفرسان الذين صحبوا بلدوين إلى للرها؛ على أن هناك من إنضم إليه من الباقين على قيد الحياة من حملة بطرس الناسك الصليبية والحملات الصليبية الألمانية التي لم يكتب لها النجاح، فضلا عن بعض

<sup>(</sup>۱) أنظر ما سبق ص ۲۱۶.

<sup>(</sup>المترجم): سو Sou عملة فرنسية قدعة مختلفة القيمة.

<sup>&</sup>lt;sup>(D)</sup> أنظر ماسبق ص ٣٩٦.

بحارة حوليمار Guynerer الذين كان سيدهم بولوي، ومن الطبيعي لذلك أن ينضموا إلى كونت بولينيا وإحوته. (١)

وفي روحيا كان روبرت نورماندى يتساوى في المرتبة مع حودفرى فإذا كان تحت إمرة حودفرى ألف فارس فلابد وأن روبرت كان على نفس القدر من القوة. وبعد قرن من الزمان اضطرت نورماندى إلى تزويد دوقها بعدد من الفرسان يقل قليلا عن سستة آلاف فارس. (٢) وربما كان روبرت قادرا على أن يجمع بسهولة للحملة الصليبية أكسبر عدد من الفرسان، ربما ستمائة وخمسين فارسا، وقد إنضم إليه حنود من بريتاي ومسن وراء القناة الإنجليزية الأمر الذى ربما أضاف إليه مائة أو مائة وخمسين فارسا. وزيسادة على ذلك، وبعد عودة ستيفن أوف بلوا وهيو أوف فيرمندوا إلى أوربا، فإنه قد تسولى زمام قيادة قواهما التي بقيت بعد رحيلهما . فأما ستيفن، الذى لم تكن أراضيه شاسعة وإنما كانت غنية، فربما قدم مائتين وخمسين أو ثلاثمائة فارس. وأما هيو، فيرجح أنسه لم يخضر معه الكثير مما يزيد على مائة فارس. وإجمالا، يرجح بصورة معقولة أن روبسرت كان لديه ما يقترب من ألف فارس تحت قيادته في وقت روجيا.

وبنفس القاعدة، لابد وأن كان لدى روبرت أوف فلاندرز ستمائة فـــارس أتــى بعضهم من أراضى جاره كونت هينولت Count of Hainault. وكان روبسرت مديــن قانونا لمليكه، ملك فرنسا، بمجرد عشرين فارسا كاملى التسليح؛ غـــير أنــه في ســنة

(١) أنظر ما سبق الصفحات ٢٥٠-٢٥١ و ٣١٩.

Milites Regni franciea, in Bouquet, R. H. F. vol. xxII, pp. 684-5. (7). وذلك يعطى نورمادى 7. صاحب راية (المترجم: صاحب الراية هو فارس له أتباع تحت رايته في الميدان.) وذلك في زمن فيليب أوغسطس. وربما كان لكل صاحب راية عشرة من الخيَّالة. أنظر أيضا قائمة المرجع السلبق vol. xxII, p. 698 n. 2، التي تذكر ٨١١ فارسا لدوقية نورماندي.

۱۱۰۳ م عرض في معاهدة تزويد هنرى الأول ملك إنجلترا بألف فارس. (١) ولـــذا مــن اليسير عليه أن يجمع ستمائة فارس للحملة الصليبية.

وتتناسب مع هذه الأرقام قوة بوهيمند المؤلفة من خمسمائة فارس السيق ذكرها تاريخ لوكا . the Chronicle of Lucca . وإذا إفترضنا أن جيوش اللوردات الأقل شأنسا تحتسب في الجيوش الأكبر، وأن المبالغ التي عرضها عليهم ريموند في روحيا شخصية خالصة، فإننا نصل إلى العدد الإجمالي للحملة كلها وهو تقريبا أربعة آلاف ومائتين إلى أربعة آلاف وخمسمائة فارس وثلاثين ألف راحل، عما في ذلك المدنيين الذيسن يمكن إحبارهم على الخدمة القتالية. ويرد في الخطاب الذي كتبه ديامبرت للبابا قوة الجيسش بخمسة آلاف فارس وخمسة عشر ألف راحل. وربما كان هذا العدد الأحسير للحيش يتضمن المقاتلين المسلحين فقط، أما الرقم الأول ففيه مبالغة عن رقم أربعة آلاف يمكن التغاض ي عنها. (٢)

ويبدو هذا الجيش صغيرا بما فيه الكفاية من الصغر. ومع ذلك، وعندما نتعسرض للأرقام التي يذكرها المورخون لكل معركة على حده، نجد الأرقام أصغر من ذلك؛ ففى معركة بحيرة أنطاكية، وعندما قيل لنا إن جميع الفرسان دخلوا المعركة، لم يكن هنساك سوى سبعمائة فارس في المعركة؛ على أن الكثير من الفرسان كانوا مرضى في ذلك الوقت؛ ويتضع من رسالة أرسلها Anselm of Ribemont أن النقص الحقيقي كسان في الجياد، يقدر بأن لم يكن متاحا سوى ٧٠٠ في وقت حصار أنطاكية، ولذا هلك الكثير من الجوع ومن البرد؛ ويعلن أنه لم يكن هناك نقص في عدد الرحال. (٢٥) وفضلا عسن ذلك، يحتمل في هذه المناسبة أن بقى فرسان ريموند معه لحراسة المعسكر. وقيل إن

Actes des Cômtes de Flandres, ed. by Vercauteren, nos. 30, 41, (۱) .Lot, L'Artmilitaire et les Armées du Moyen Age, vol. 1, p. 130 n. 2 بتعليقات في

<sup>.</sup>Letter in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe, p. 172 (1)

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> أنظر ما سبق ص ٣٤٣.

الحملة المغيرة التى قادها بوهيمند وروبرت أوف فلاندرز فى الشهر التالى كانت تتالف من ألفى فارس و همسة عشر ألف راحل، وذلك قطعا باستبعاد حيش ريموند. (١) ولكن، مرة أحرى لم يكن حاضرا فى حصار القدس سوى ألف ونائتين أو ألف وثلاثمائة فارس، وأزيد قليلا من عشرة آلاف راحل؛ وكانت قوة الجيش فى عسقلان مماثلسة حدا. (٢) وعلى الرغم من أن الكثير من الجنود قد لاقوا حتفهم أو قتلوا وأن كثيرين قد علدوا إلى أوطاهم، فمن المكن أن تكون قوة الجيش قد تقلصت بمقدار الثلثين فى الفترة ما بسين إحتماع روحيا وحصار القدس.

ولذلك، ليس بوسعنا إلا أن نعيد التاكيد على أن أى تقدير ينبغى أن يؤحد بتحفظ. وأنا أعتقد أن قوام الجيش كله وقت أن غادر القسطنطينية قد بلغ على وحد التقريب العدد الإجمالي الذي سبق أن أقترحته أعلاه. وعلى مدى العامين التاليين تضاءل الجيش بصورة كبيرة حدا؛ وأما في روحيا فقد كان حسابات ريموند عتيقة ويشوها الكثير من التفاؤل إستخدمها ليبني عليها عروضه. وفي إعتقادي أنه يمكن قبول الأرقدام الصغيرة نسبيا، المذكورة في تاريخ إنجازات بلدوين الجسورة، على ألها صحيحة على الجملة.

ومن المحال بنفس القدر إحتساب حجم حملة بطرس الناسك الأصلى. فمن الواضح أن الرقم الذى أورده المؤرخ ألبرت أوف آيكس وهو أربعين ألف مبالغ فيه، وإن كان من المحتمل أن يصل عدد أتباعه إلى عشرين ألف شخص، وكان غير المقاتلين من هلذا لرقم يمثل الأكثرية الساحقة. (٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أنظر ما سبق ص ٣٤١.

<sup>(</sup>۲) أنظر ما سبق ص ٥٠٤ الحاشيتين ١و٢.

<sup>(</sup>٢) يقدر المؤرخ 10000 Chalandon, op. cit. p. 59 أن ١٥٠٠٠ شخصا غادروا فرنسا مع بطرس؛ ومسن المخال التحقق من هذا العدد وهو معقول فيما يبدو. ويقول تاريخ 27-8 ألمان (في كسمير يجوردون 27-8 ألمان (في كسمير يجوردون (Xerigordon).

ولإغراض المقارنة، تحدر ملاحظة أن الجيش البيزنطى كله في القرن التاسيع قد أحتسب على أنه يبلغ مائة وعشرين ألف رحل. ولابد أن ضياع مقاطعات الانساضول قد نتج عن حفض القوات المتاحة بحلول نهاية القرن الحادى عشر؛ على أنه ربما كسان بإمكان ألكسيوس الإستغناء عن سبعين ألف رحل إقتضت الحاجة إلى إستخدام أغلبهم في شغل حاميات حدوده المترامية الأطراف، بينما كانت نسبة كبيرة يجرى تسريعها في كل شتاء لأسباب إقتصادية. ومن غير المحتمل أن يكون أكبر حيش دافع به البيزانطيون في المعارك في هذه الفترة يزيد على عشرين ألف رحل من الجنود المجهزين والمدربين على نحو حيد. ومن المحال تقدير أحجام الجيوش الإسلامية؛ وربما بلغ حيش كيربوقا حسوالى ثلاثين ألف رحل، ولكن ليس هناك من دليل فعلى على ذلك. وكسان قسادرا علسي الإضطلاع بحصار أنطاكية أكثر فاعلية مما كان يستطيعه الجيش الصليي. ومن المؤكد أن حيش المصريين في عسقلان كان أكبر من حيش الصليبين، وإن لم يكن هناك من سبيل لمعرفة حجمه الفعلى سوى بالتحمين. ومن المشكوك فيه ما إذا كان الجيش الستركى في دوريليوم على نفس القدر من ضخامة حيش الصليبين؛ إذ كان الأتراك يعتمدون على دوريليوم على نفس القدر من ضخامة حيش الصليبين؛ إذ كان الأتراك يعتمدون على هجومهم المفاحئ وعلى حركتهم لتعويض أي نقص في أعدادهم.

# ( ثبت المراجع)

### BIBLIOGRAPHY

#### L ORIGINAL SOURCES

#### 1. Collections of Sources

[Note. The abbreviations at the end of certain items are used to refer to these items in the footnotes and the following sections of the bibliography.]

Achéry, L. D'. Spicilegium sive Collectio veterum aliquot Scriptorum, 13 vols. Paris, 1655-77. 2nd ed. (ed. L. F. J. de la Barre), 3 vols. Paris, 1723.

Acta Sanctorum (Bollandiana). Antwerp-Paris-Rome-Brussels, 1643- (in progress). [Aa. Ss.]

Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti (ed. J. Mabillon and L. d'Achéry), 9 vols. Paris, 1668–1701.

AMEDROZ, H. F. and MARGOLIOUTH, D. S. The Eclipse of the Abbasid Caliphate: Original Chronicles of the Fourth Islamic Century, 6 vols. and Index. Oxford, 1920-1.

Archives de l'Orient Latin, pub. Société de l'Orient Latin, 2 vols. Paris, 1881-4. Assemani, J. S. Bibliotheca Orientalis, 3 vols. Rome, 1719-28.

Benechewitch, V. Catalogus Codicum Manuscriptorum Graecorum qui in Monasterio Sanctae Catharinae in Monte Sinai Asservantur. St Petersburg, 1911.

BOUQUET, M. and others. Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 23 vols. Paris, 1738–1876. New series, Paris, 1899– (in progress). [R.H.F.]

BROSSET, M. F. Collection d'Historiens Arméniens, 2 vols. St Petersburg, 1874-6. CAETANI, L. See Bibliography, p. 352.

Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (ed. J. B. Chabot and others).
Paris, 1903- (in progress). [C.S.C.O.]

Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Vienna, 1866- (in progress).

.Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Bonn, 1828–97. [C.S.H.B.]

DÖLGER, F. Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches, 3 vols. Munich-Berlin, 1924–32.

Fonti per la Storia d'Italia, Istituto Storico Italiano. Rome, 1887— (in progress). HAGENMEYER, H. Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren 1088–1100. Innsbruck, 1902. HOLTZMANN, W. See Bibliography, p. 355.

JAFFÉ, P. Bibliotheca Rerum Germanicarum, 6 vols. Berlin, 1864-73.

JAFFÉ, P. Regesta Pontificum Romanorum, 2nd ed. (ed. W.Wattenbach, S. Loewenfeld, and others), 2 vols. Leipzig, 1885-8.

Leib, B. Deux Inédits Byzantins sur les Azymites au début du XIIme Siècle. Rome, n.d. (1924).

Liber Pontificalis (ed. L. Duchesne), 2 vols. Paris, 1884-92.

MABILLON, J. Annales Ordinis Sancti Benedicti, 6 vols. Paris, 1703-39.

MABILLON, J. De Re Diplomatica Libri VI. Paris, 1681.

MANSI, J. D. Sacrorum Conciliorum Amplissima Collectio, 31 vols. Florence, Venice, 1759-98. Continuation (ed. J. B. Martin and L. Petit). Paris, 190-(in progress).

MIGNE, J. P. Patrologiae Cursus Completus.

I, Patrologia Latina, 221 vols. Paris, 1844-55. [M.P.L.]

II, Patrologia Graeco-Latina, 161 vols. in 166. Paris, 1857-66. [M.P.G.]

MONTFAUCON, B. DE. Bibliotheca Coisliniana. Paris, 1715.

Monumenta Germaniae Historica (ed. G. H. Pertz, T. Mommsen, and others). Hanover, 1826— (in progress). [M.G.H.]

MURATORI, L. A. Rerum Italicarum Scriptores, 25 vols. Milan, 1723-51. [R.I.Ss.]

NEUBAUER, A. and Stern, M. Quellen zur Geschichte der Juden in Deutschland, 2 vols. Berlin, 1892.

Palestine Pilgrims' Text Society, 13 vols. and Index. London, 1896-7. [P.P.T.S.]

Patrologia Orientalis (ed. R. Graffin and F. Nau). Paris, 1907- (in progress). [P.O.]

Recueil des Historiens des Croisades. Publ. Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Paris, 1841-1906.

Documents Arméniens, 2 vols. 1869-1906. [R.H.C.Arm.]

Historiens Grecs, 2 vols. 1875-81. [R.H.C.G.]

Historiens Occidentaux, 5 vols. 1844-95. [R.H.C.Occ.]

Historiens Orientaux, 5 vols. 1872-1906. [R.H.C.Or.]

RIANT, P. Inventaire critique des Lettres historiques des Croisades, Archives de l'Orient Latin, vol. 1. Paris, 1881.

Röhricht, R. Regesta Regni Hierosolymitani, 2 vols. Innsbrück, 1893–1904.

ROZIÈRE, E. DE. Recueil général des Formules usitées dans l'Empire des Francs du Vme au Xme Siècle, 2 vols. Paris, 1859.

SATHAS, K. N. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Bibliotheca Graeca Medii Aevi, 7 vols. Venice-Paris, 1872-9.

TOBLER, T. and MOLINIER, A. Itinera Hierosolymitana et Descriptiones Terrae Sanctae, 2 vols. Geneva, 1879.

UGHELLI, F. Italia Sacra, 9 vols. Rome, 1644-62.

VAISSÈTE, DOM. See Bibliography, p. 359.

#### 2. Western Sources, Latin, Old French and German

Adamnan. Arculf's Narrative about the Holy Places (trans. J. R. Macpherson). P.P.T.S. vol. m.

Aetheria. See Pilgrimage of Saint Silvia.

- Aimé of Monte Cassino. Chronicon, L'Ystoire de li Normant (ed. O. Delarcq). Rouen, 1892.
- Albert of Aix (Albertus Aquensis). Liber Christianae Expeditionis pro Ereptione, Emundatione et Restitutione Sanctae Hierosolymitanae Ecclesiae, in R.H.C.Occ. vol. IV.
- Alexius I Comnerus. Letters nos. 1, V and XI, in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe.

Ambrose, St. Archbishop of Milan. Epistolae, in M.P.L. vol. xvl.

Annales Altahenses Majores, in M.G.H. Scriptores, vol. xx.

Annales Pisani (ed. P. Tronci), 4 vols. Pisa, 1828-9.

Anonymi Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitorum (ed. L. Bréhier as Histoire Anonyme de la Première Croisade). Paris, 1924. (Also ed. H. Hagenmeyer. Heidelberg, 1890.)

Anselm of Ribemont. Letters nos. vm and xv, in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe.

Augustine, St, of Hippo. Contra Faustum, in M.P.L. vol. XIII.

Augustine, St, of Hippo. De Civitate Dei, in M.P.L. vol. XII.

Augustine, St, of Hippo. Epistolae, in M.P.L. vol. XXXIII.

Bartolf of Nangis. Gesta Francorum Iherusalem Expugnantium, in R.H.C.Occ. vol. III.

dri of Dol. Historia Jerosolimitana, in R.H.C.Occ. vol. IV.

Laudri of Dol. Vita di Roberti de Arbrisello, in Aa. Ss. (23 February), vol. III.

Bechada, Gregory. Chanson d'Antioche en provençal (ed. P. Meyer) in 'Fragment d'une Chanson d'Antioche en provençal', in Archives de l'Orient Latin, vol. II.

Benedict of Accolti. Historia Gotefridi, in R.H.C.Occ. vol. v, pt. II.

Berno. Libellus de Officio Missae, in M.P.L. vol. CXIII.

Bernold of Constance (Saint-Blaise). Chronicon, in M.G.H. Scriptores, vol. v.

Bohemond. Charter no. x, and letters (with other princes) nos. xII and xVI, in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe.

Caffaro de Caschifelone. Annales Ianuenses, in Fonti per la Storia d'Italia, vols. 1 and 11.

Caffaro de Caschifelone. De Liberatione Civitatum Orientis Liber, in R.H.C.Occ. vol. v, pt. 1.

Cartulaire de Saint-Chaffre (ed. U. Chevalier). Paris, 1881.

Chanson du Chevalier au Cygne (Belgian version, ed. Reiffenberg and Borgnet), 3 vols. Brussels, 1846-59.

Chanson du Chevalier au Cygne (ed. Hippeau), 2 vols. Paris, 1874-7.

Chronicon Barense, in Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, vol. v.

Chronique de Zimmern (German text with French trans., ed. Hagenmeyer), in Archives de l'Orient Latin, vol. II.

Clementia, Countess of Flanders. Charter no. VII, in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe.

Clergy of Lucca. Letter no. XVII, in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriese.

Commemoratorium de Casis Dei vel Monasteriis, in Tobler and Molinier, Itinera Hierosolymitana, vol. 1.

Cosmas of Prague. Chronicon, in M.G.H. Scriptores, vol. vII.

Daimbert (Dagobert), Archbishop of Pisa and Patriarch of Jerusalem. Letters nos. xvIII and XXI, in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe.

De Sancto Wiphlagio, in Aa. Ss. (7 June), June, vol. II.

Ekkehard of Aura. Chronicon Universale, in M.G.H. Scriptores, vol. VI.

Ekkehard of Aura. Hierosolymita, in R.H.C.Occ. vol. v, pt. I.

Ennodius. Libellum pro Synodo, in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, vol. vi. Vienna, 1882.

Expeditio Contra Turcos (ed. at base of Tudebod), in R.H.C.Occ. vol. III.

Fulbert of Chartres. Epistolae, in R.H.F. vol. x.

Fulcher of Chartres. Gesta Francorum Iherusalem Peregrinantium (ed. H. Hagenmeyer). Heidelberg, 1913.

Genoese citizens. Pact with Bohemond no. XIV, in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe.

Gesta Adhemari Episcopi Podiensis Hierosolymitana, in R.H.C.Occ. vol. v, pc. II. Gesta Francorum. See Anonymi Gesta Francorum.

Gilon. De Via Hierosolymitana, in R.H.C.Occ. vol. V, pt. IL.

Glaber. See Radulph.

Graindor of Douai. See Richard the Pilgrim.

Gregory VII, Pope. Epistolae, in Monumenta Gregoriana, vol. II of Jaffé, Bibliotheca Rerum Germanicarum.

Gregory VII, Pope. Registra (ed. E. Caspar), in M.G.H. Epistolae, vol. IL.

Gregory of Tours. De Gloria Martyrum, in M.P.L. vol. 1XXI.

Guibert of Nogent. Historia Hierosolymitana, in R.H.C.Occ. vol. IV.

Gunther of Basle. Solymarius, in Archives de l'Orient Latin, vol. 1.

Henry of Huntingdon. De Captione Antiochiae, in R.H.C.Occ. vol. v, pt. II. Historia Belli Sacri (Tudebodus Continuatus), in R.H.C.Occ. vol. III.

Historia et Gesta Ducis Gotfridi, in R.H.C.Occ. vol. V, pt. II.

Hugh of Fleury. Itineris Hierosolymitani Compendium, in R.H.C.Occ. vol. v, pt. u. Hugh of Lerchenfeld. Breviarium Passagii in Terram Sanctam, in R.H.C.Occ. vol. v, pt. 11.

Itinerary of Bernard the Wise (trans. J. H. Bernard), in P.P.T.S. vol. III.

Itinerary of the Bordeaux Pilgrim (trans. A. Stewart), in P.P.T.S. vol. L.

Jerome, St. De Viris Illustribus, in M.P.L. vol. xxm.

Jerome, St. Epistolae, in M.P.L. vol. XXII.

Jerome, St. Liber Paralipumenon, in M.P.L. vol. xxvIII.

John VIII, Pope. Epistolae, in M.P.L. vol. CXXVI.

Joseph of Exeter. Poemata (ed. J. Jusserand), De Josepho Exoniensi. Paris, 1877. Joseph the Historiographer. Tractatus de Exordio Sacrae Domus Hospitalis

Jerosolimitani, in R.H.C.Occ. vol. v, pc. II.

Lambert of Arras. Canons of the Council of Clermont, in Mansi, Concilia, vol. xx.

Leo IX, Pope. Epistolae, in M.P.L. vol. CXLIII.

Leo of Ostia. Chronicon Monasterii Casinensis, in M.G.H. Scriptores, vol. vn.

Lisiard of Tours. Historiae Hierosolimitanae Secunda Pars, in R.H.C.Occ. vol. III.

Liudprand of Cremona. Opera (ed. J. Becker). Hanover-Leipzig, 1925.

Malaterra, Gaufredus. Historia Sicula, in M.P.L. vol. CXIX.

Martin I, Pope. Epistolae, in M.P.L. vol. LXXXVII.

Milites Regni Franciae, in R.H.F. vol. XXII.

Miracles de Saint-Benoît (ed. E. de Certain). Paris, 1856.

Miracula Sancti Wolframni Senonensis, in Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti, ser. III, pt. II.

Monitum in Balduini III Historiae Nicenae vel Antiochenae Prologum, in R.H.C.Occ. vol. V, pt. L

Nicholas I, Pope. Epistolae, in M.G.H. Epistolae, vol. VI.

Notitiae Duae Lemovicenses de Praedicatione Crucis in Aquitania, in R.H.C.Occ. vol v, pt. IL.

Orderic Vitalis. Historia Ecclesiastica (ed. A. Le Prevost and L. Delisle) in Société de l'Histoire de France, 5 vols. Paris, 1838-55.

Paschal II, Pope. Letters nos. XIX and XXII, in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe. Peregrinatio Frotmundi, in Aa. Ss. (24 October), Oct., vol. x.

Pilgrimage of Saint Silvia of Aquitaine (trans. A. Stewart), in P.P.T.S. vol. 1.

Prudentius. Carmina (ed. J. Bergman), in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, vol. LXI.

Radulph of Caen. Gesta Tancredi Siciliae Regis in Expeditione Hierosolymitana. in R.H.C.Oa. vol. m.

Radulph Glaber. Historiarum Sui Temporis Libri V, in R.H.F. vol. x.

Raymond of Aguilers. História Francorum qui ceperunt Jerusalem, in R.H.C.Occ. vol. m. .

Richard the Pilgrim. La Chanson d'Antioche, in Roman des Douze Pairs: La Chanson d'Antioche composée au Commencement du XIIme Siècle par le Pélérin Richard, renouvelée sous le Règne de Philippe Auguste par Graindor de Douai et publiée pour la première fois par Paulin Paris, 2 vols. Paris, 1848.

Robert the Monk. Historia Hierosolymitana, in R.H.C.Occ. vol. III.

Sigebert of Gembloux. Chronicon, in M.G.H. Scriptores, vol. VI.

Stephen of Blois. Letters nos. IV and x, in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriese.

Symeon, Patriarch of Jerusalem (with others). Letters nos. vi and ix, in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe.

Tolomeo. Annales Lucchenses, in M.G.H. Scriptores (new ser.), vol. vm.

Translatio Sancti Nicolai in Venetiam, in R.H.C.Occ. vol. v, pt. 1.

Tudebod. De Hierosolymitano Itinere, in R.H.C.Occ. vol. III.

Urban II, Pope. Letters nos. II and III, in Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriese.

Victor'II, Pope. Letter no. 1 (wrongly attributed to Victor III), in M.P.L. vol. CXIIX.

Victricius, St. Liber de Laude Sanctorum, in M.P.L. vol. XX.

Vila Genovefae Virginis Parisiensis, in M.G.H. Scriptores Rerum Merovingiarum, vol. III.

Vita Lietberti, in d'Achéry, Spicilegium, vol. IX.

Vita Urbani II, in Liber Pontificalis, vol. II.

William of Malmesbury. Gesta Regum (ed. W. Stubbs), Rolls Series, 2 vols. London, 1887-9.

William of Tyre. Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum, in R.H.C. Occ. vol. 1, pts. 1 and n. Old French version, L'Estoire de Eracles, Empereur, et la Conqueste de la Terre d'Outremer, ibid.

Willibald. Hodoeporicon (trans. W. R. Brownlow), in P.P.T.S. vol. III.

#### 3. GREEK SOURCES

Anna Comnena. Alexiad (ed. B. Leib), in Collection Byzantine de l'Association Guillaume Budé, 3 vols. Paris, 1937-45. (Also ed. Ducange, in R.H.C.G. vol. 1.)

Attaliates, Michael. Historia (ed. I. Bekker), in C.S.H.B. Bonn, 1853.

Basil, St. Opera, in M.P.G. vols. XXIX-XXXII.

Bryennius, Nicephorus. Historia (ed. A. Meineke), in C.S.H.B. Bonn, 1836. Cedrenus, Georgius. Synopsis Historiarum (ed. I. Bekker), in C.S.H.B. 2 vols. Bonn, 1839.

Cerularius, Michael, Patriarch. Epistolae, in M.P.G. vol. CXX.

Chronicon Paschale (ed. L. Dindorf), in C.S.H.B. 2 vols. Bonn, 1832.

Constantine Porphyrogennetus. De Ceremoniis Aulae Byzantinae (ed. J. J. Rieske), in C.S.H.B. 2 vols. Bonn, 1829–30. (Also ed. A. Vogt, in Collection Byzantine de l'Association Guillaume Budé, 4 vols. Paris, 1935–40.)

Doctrina Jacobi nuper Baptizati (ed. N. Bonwetsch), in Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaft zu Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, Neue Folge, vol. XII, no. 3. Berlin, 1910.

Eastern Patriarchs. Letter to Theophilus, in M.P.G. vol. xcv.

Eusebius of Caesarea. Ecclesiastical History (trans. H. J. Lawlor and J. E. L. Oughton), 2 vols. London, 1928.

Glycas, Michael. Chronicon (ed. I. Bekker), in C.S.H.B. Bonn, 1836.

Gregory Nazianzene, St. Epistolae, in M.P.G. vol. XLVI.

John VI Cantacuzenus. Historia (ed. L. Schopen), in C.S.H.B. 3 vols. Bonn, 1828-32.

John Chrysostom, St. Opera, in M.P.G. vols. XLVII-LXIV.

John the Oxite, Patriarch of Antioch. Περὶ τῶν 'Αζύμων, in Leib, Deux Inédits Byzantins.

- Nicephorus Callistus. Historia Ecclesiastica, in M.P.G. vol. CXIVI.
- Nicephorus, Patriarch. Opuscula Historica (ed. C. de Boor), in Bibliotheca Teubneriana. Leipzig, 1880.
- Origen. In Joannem, in M.P.G. vol. XIV.
- Passio LX Martyrum et Legenda Sancti Floriani (ed. H. Delehaye), in Analecta Bollandiana, vol. XXIII. Brussels, 1903.
- Peter, Patriarch of Antioch. Letter to Michael Cerularius, in M.P.G. vol. CXX. Synopsis Chronicon, in Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, vol. VII.
- Theodosius, Patriarch of Jerusalem. Letter to Ignatius of Constantinople, in Mansi, Concilia, vol. xvi.
- Theophanes Confessor. Chronographia (ed. C. de Boor), 2 vols. Leipzig, 1883-5.
- Theophylact, Archbishop of Bulgaria. Epistolae, in M.P.G. vol. CXXVI.
- Zonaras, Joannes. Epitome Historiarum, vol. III (ed. T. Büttner-Wörst), in C.S.H.B. Bonn, 1897.

#### 4. ARABIC AND PERSIAN SOURCES

[Note. The titles of the works are translated into English.]

- Abu'l Feda. Moslem Annals (selection, with French trans.), in R.H.C.Or. vol. 1. (Full text with Latin trans. ed. J. Reiske. Copenhagen, 1789–94.)
- Abu'l Mahāsin. MS. passages quoted with Russian trans. in Rosen, Emperor Basil the Bulgar-slayer.
- Agapius of Maboug. Universal Chronicle (ed. with French trans. by A. A. Vasiliev), in P.O. vols. v, vII and VIII.
- Antiochus the Stratege. Capture of Jerusalem by the Persians, Arabic version (ed. with French trans. by A. Couret), in Revue de l'Orient Chrétien. Paris, 1807. See Bibliography, p. 350.
- Baladhuri. The Conquest of the Nations, Arabic text. Cairo, A.H. 1319. (English trans. by P. K. Hitti and F. C. Murgotten, 2 vols. New York, 1916-24.)
- Chronicle of Seert (ed. with French trans. by A. Scher), in P.O. vols. IV, VI and XIII.
- Eurychius, Patriarch of Alexandria. Annals (Latin trans. in M.P.G. vol. CXI).
- Ibn al-Athir. History of Atabegs of Mosul (selection, with French trans.), in R.H.C.Or. vol. 11, pt. 11.
- Ibn al-Athir. Sum of World History (selection, with French trans.), in R.H.C.Occ. vol. 1. (Full Arabic text ed. C. J. Tornberg, 14 vols. Leyden-Upsala, 1851-76.)
- Ibn Khaldun. Universal History, Arabic text, 7 vols. Bulaq, A.H. 1287, (Partial Latin trans. by C. J. Tornberg. Upsala, 1840.)

Ibn al-Qalānisi. Continuation of the Chronicle of Damascus: The Damascus Chronicle of the Crusades (selected and trans. into English by H. A. R. Gibb). London, 1932. (Full Arabic text ed. H. F. Amedroz. Leyden, 1908.)

al-Jahiz. Three Essays (ed. J. Finkel). Cairo, 1926.

Kemal ad-Din. Chronicle of Aleppo (selection, with French trans.), in R.H.C.Or. vol. III.

Miskawaihi. The Experiences of the Nations (concluding portions with English trans. by D. S. Margoliouth), in Amedroz and Margoliouth, Eclipse of the Abbasid Caliphate, vols. 1 and 11 (Arabic text); vols. 1 v and v (English text).

Mukaddasi. Description of Syria (English trans. by G. Le Strange), in P.P.T.S. vol. III.

Nasir-i-Khusrau. Diary of a Journey through Syria and Palestine (English trans. from the Persian by G. Le Strange), in P.P.T.S. vol. rv.

Severus of Aschmounein. History of the Patriarchs of Alexandria (ed. with English trans. by B. Evetts), in P.O. vols. 1 and v.

#### 5. Armenian Sources

Aristaces of Lastivert. History (Armenian text). Venice, 1844.

Kirakos of Gantzag (Guiragos of Kantzak). History (extracts with French trans.), in R.H.C.Arm. vol. 1.

Matthew of Edessa. Chronicle (French trans. by E. Dulaurier). Paris, 1858. (Extracts with French trans., in R.H.C.Arm. vol. 1.)

Mekhitar of Airavanq. History (Armenian text). St Petersburg, 1867.

Samuel of Ani. Chronological Tables (French trans.), in Brosset, Collection d'Historiens Arméniens, vol. II.

Sebeos. History of Heraclius (Armenian text). Constantinople, 1851.

Sembat, Constable of Armenia. Chronicle (Armenian text). Paris, 1859.

Vahram Rabuni. History of the Rupenian Dynasty (rhyming chronicle, Armenian text with French trans.), in R.H.C.Arm. vol. 1.

Vartan the Great. History (extracts with French trans.), in R.H.C.Arm. vol. 1.

#### 6, SYRIAC SOURCES

Anonymous Chronicle (ed. A. S. Tritton with English trans.) in 'First and Second Crusades from an anonymous Syriac chronicle', in *Journal of the Royal Asiatic Society*. London, 1933.

Anonymous Chronicle (ed. with Latin trans. by I. Guidi), in C.S.C.O Scriptores Syri, ser. III, vol. IV. (Quoted as Anon. Guidi.)

Bar Hebraeus, Gregory, called Abu'l Faraj. Chronography. Part 1, Political History (ed. with English trans. by E. A. W. Budge), 2 vols. Oxford, 1932. Parts 11 and 111, Ecclesiastical History (ed. with Latin trans. by

- J. B. Abbeloos and T. J. Lamy), 2 vols. Louvain, 1872-7. (Extracts in Assemani, Bibliotheca Orientalis, vol. 11.)
- Elias of Nisibin. Chronicle (ed. with French trans. by E. W. Brooks and J. B. Chabot), in C.S.C.O. Scriptores Syri, ser. III, vols. VII and VIII.
- Michael the Syrian. Chronicle (ed. with French trans. by J. B. Chabot), 4 vols. Paris, 1899-1910.
- 'Thomas the Priest.' Book of the Caliphs (ed. 25 Chronicon Miscellaneum ad annum Domini 724 pertinens with Latin trans. by E. W. Brooks), in C.S.C.O. Scriptores Syri, ser. III, vol. IV.

#### 7. HEBREW SOURCES

- Anonymous of Mainz-Darmstadt. Memorial (ed. with German trans.), in Neubauer and Stern, Quellen zur Geschichte der Juden, vol. II.
- Eliezer bar Nathan. Relation (ed. with German trans.), in Neubauer and Stern, Quellen zur Geschichte der Juden, vol. 11.
- Ephraim bar Jacob. Relation (ed. with German trans.), in Neubauer and Stern, Quellen zur Geschichte der Juden, vol. IL.
- Martyrology of Nuremberg, Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches (ed. with German trans.), in Safeld, Quellen zur Geschichte der Juden, vol. III. Berlin, 1898.
- Salomon bar Simeon. Relation (ed. with German trans.), in Neubauer and Stern, Quellen zur Geschichte der Juden, vol. II.

#### 8. VARIOUS SOURCES

- Antiochus the Stratege. Capture of Jerusalem by the Persians, in Georgian (ed. with Russian trans. by A. Marr), in Textes et Recherches rélatifs à la Philologie Arménienne, vol. IX. St Petersburg, 1909. (This work was probably originally written in Greek. The Georgian version is derived from a lost Arabic version, of which the work mentioned in Bibliography, p. 348, is an abridgement. A second Georgian and a slightly fuller Arabic version have since been discovered. See P. Peeters in Analecta Bollandiana, vols.
- John of Nikiu. Chronicle (trans. from the Ethiopic by R. H. Charles). London, 1916. (This work was originally written in Greek and translated into Arabic and from Arabic into Ethiopic. Both the Greek and Arabic versions are lost.)

#### IL MODERN WORKS

- AMANN, E. and DUMAS, A. L'Eglise au pouvoir des Laïques, vol. VII of A. Fliche and V. Martin, Histoire de l'Eglise. Paris, 1940.
- AMANTOS, K. 10 TOPICI TOU BUZCATIVOU KPOTOUS, 2 vols. Athens, 1939-48.

AMARI, M. Storia dei Musulmani di Sicilia, 9 vols. Florence, 1854-72.

- AMÉLINEAU, E. La Conquête de l'Egypte par les Arabes', in Revue Historique, vol. CXIX. Paris, 1915.
- Anderson, J. G. C. 'The Road-System of Eastern Asia Minor', in Journal of Hellenic Studies, vol. xvii. London, 1897.
- ARCHER, T. A. and KINGSFORD, C. L. The Crusades. London, 1894.
- Arnold, T. and Guillaume, A. The Legacy of Islam. Oxford, 1931.
- BALLESTEROS Y BERETTA, A. Historia de España, vol. II. Barcelona, 1908.
- BARKER, E. Article 'The Crusades', in Encyclopaedia Britannica, 11th ed.
- BARTHOLD, W. Article 'Turks', in Encyclopaedia of Islam.
- BARTHOLD, W. Turkestan down to the Mongol Invasion. Gibb Memorial Series. Oxford, 1928.
- BAUDRILLART, A., VOGT, A. and ROUZIÈS, M. Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique. Paris, 1912— (in progress).
- BEAUMONT, A. A. 'Albert of Aachen and the County of Edessa', in The Crusades and other Historical Essays presented to D. C. Munro. New York, 1928.
- BECKER, C. H. Article 'Djizya', in Encyclopaedia of Islam.
- BERCHEM, M. VAN. 'The Mosaics of the Dome of the Rock at Jerusalem and of the Great Mosque at Damascus', ch. v in Creswell, Early Muslim Architecture.
- BLETE, A. Manual de Historia de España, 2 vols. Bilb20, 1927-8.
- BOGIATZIDES, I. 'IGTOPIKA' MENETAI. Thessalonica, 1932.
- BOISSONNADE, P. 'Cluny, la Papauté et la première grande Croisade internationale contre les Sarrasins d'Espagne', in Revue des Questions Historiques, vol. CXVII. Paris, 1932.
- BOISSONNADE, P. Du nouveau sur la Chanson de Roland. Paris, 1923.
- BRÉHIER, L. L'Eglise et l'Orient au Moyen Age: Les Croisades. Paris, 1928.
- Brémer, L. and Aigran, A. Grégoire le Grand, les Etats barbares et la Conquête Arabe, vol. v of Fliche and Martin, Histoire de l'Eglise.
- BREYSIG, T. 'Gottfried von Bouillon vor dem Kreuzzuge', in Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte, vol. xvII. Trier, 1898.
- Browne, L. E. The Eclipse of Christianity in Asia. Cambridge, 1933.
- BUCKLER, G. Anna Comnena. Oxford, 1929.
- BUHL, F. Articles 'Al Kuds' and 'Muhammed', in Encyclopaedia of Islam.
- BURKITT, F. C. Early Eastern Christianity. London, 1904.
- BURY, J. B. History of the later Roman Empire from Arcadius to Irene, 2 vols. London, 1889.
- Bury, J. B. Selected Essays (ed. Temperley). Cambridge, 1930.
- Bury, J. B. 'The Ceremonial Book of Constantine Porphyrogennetos', in English Historical Review, vol. xxII. London, 1907.
- BUTLER, A. J. The Arab Conquest of Egypt. Oxford, 1902.
- BYRNE, E. H. 'Genoese Colonies in Syria', in The Crusades and other Historical Essays presented to D. C. Munro. New York, 1928.

- CABROL, F. and LECLERCO, H. Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie.

  Paris, 5907- (in progress).
- CAETANI, L. C. Annali dell' Islam, 7 vols. Milan, 1905-14.
- CAHEN, C. 'Diyar Bakr au temps des premiers Artuqides', in Journal Asiatique, vol. CCXXVII. Paris, 1935.
- CAHEN, C. 'La Campagne de Mantzikert d'après les Sources Mussulmanes', in Byzantion, vol. IX. Brussels, 1934.
- CAHEN, C. 'La première Pénétration turque en Asie Mineure', in Byzantion, vol. xvm. Brussels, 1948.
- CAHEN, C. La Syrie du Nord à l'Epoque des Croisades. Paris, 1940.
- CAHEN, C. 'La Tughra Seldjucide', in Journal Asiatique, vol. CCXXXIV. Paris, 1943-5.
- Cambridge Medieval History (planned by J. B. Bury), 8 vols. Cambridge, 1911-36.
- CAUWENBERGH, E. VAN. Les Pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique au Moyen Age. Louvain, 1922.
- CAVAIGNAC, E. Histoire du Monde. See Gaudefroy-Demombynes.
- CHALANDON, F. Essai sur le Règne d'Alexis Comnène Ier. Paris, 1900.
- CHALANDON, F. Histoire de la Domination normande en Italie et en Sicile, 2 vols. Paris, 1907.
- CHALANDON, F. Histoire de la première Croisade. Paris, 1925.
- CHALANDON, F. Les Comnènes, t. II: Jean II Comnène et Manuel Comnène. Paris, 1913.
- CHAMICH, M. History of Asmenia (trans. J. Avdall), 2 vols. Calcutta, 1827.
- CHEVALIER, U. Cartulaire de Saint-Chaffre. See Bibliography, p. 344.
- CHRISTENSEN, A. L'Iran sous les Sassanides. Paris-Copenhagen, 1936.
- COGNASSO, F. La Genesi delle Crociate. Turin, 1934.
- COURET, A. La Palestine sous les Empereurs grees. Grenoble, 1869.
- COURET, A. La Prise de Jérusalem par les Perses en 614. Orléans, 1896.
- CRESWELL, K. A. C. Early Muslim Architecture, 2 vols. Oxford, 1932-40.
- CROZET, R. 'Le Voyage d'Urbain II et ses arrangements avec le Clergé de France', in Revue Historique, vol. CLXXIX. Paris, 1937.
- DAVID, C. W. Robert Curthose. Cambridge, Mass., 1920.
- DELBRÜCK, H. Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, 3 vols. Berlin, 1907.
- DELEHAYE, H. Les Origines du Culte des Martyres, in Analecta Bollandiana, vol. XLIV. Brussels, 1925.
- DELEHAYE, H. Sanctus: Essai sur le Culte des Saints. Brussels, 1927.
- DER NERSESSIAN, S. Armenia and the Byzantine Empire. Cambridge, Mass., 1945.
- DESCHAMPS, P. Les Châteaux des Croisés en Terre Sainte: vol. 1, Le Crac des Chevaliers. Paris, 1934; vol. II, La Désense du Royaume de Jérusalem. Paris, 1939.

- DRVRERSSE, R. Le Patriarchat d'Antioche. Paris, 1945.
- DIEHL, G. and MARÇAIS, G. Le Monde Oriental de 395 à 1081, vol. m of Histoire Générale, fondée par G. Gloetz, Histoire du Moyen Age. Paris, 1936.
- DIEHL, C., MARÇAIS, G., OECONOMOS, L., GUILLAUD, R. and GROUSSET, R. L'Europe Orientale de 1081 à 1453, ibid. vol. IX. Paris, 1945.
- DODU, G. Histoire des Institutions Monarchiques dans le Royaume Latin de Jérusalem. Paris, 1894.
- Dölger, F. Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches, vol. II. Munich-Berlin, 1925.
- Dozy, R. Histoire des Musulmans d'Espagne (new ed.), 3 vols. Leyden, 1932.

DUCANGE, C. DU F. Les Familles d'Outremer (ed. E. G. Rey). Paris, 1869.

DUCHESNE, L. Les Premiers Temps de l'Etat Pontifical. Paris, 1898.

DUNCALF, F. 'The Pope's Plan for the First Crusade', in The Crusades and other Historical Essays presented to D. C. Munro. New York, 1928.

DUVAL, R. Histoire politique, religieuse et littéraire d'Edesse. Paris, 1892.

DUSSAND, R. Topographie historique de la Syrie antique et médiévale. Paris, 1927.

DVORNIK, F. The Photian Schism. Cambridge, 1948.

EBERSOLT, J. Les Sanctuaires de Byzance. Paris, 1921.

EBERSOLT, J. Orient et Occident, 2 vols. Paris, 1928-9.

Encyclopaedia of Islam, 4 vols. Leyden-London, 1908-34.

ENLART, C. Les Monuments des Croisés, 2 vols. (with albums). Paris, 1925-8.

ERDMANN, C. Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart, 1935.

EVERY, G. The Byzantine Patriarchate. London, 1947.

FLICHE, A. Le Règne de Philippe Ier, Roi de France. Paris, 1912.

FLICHE, A. L'Europe Occidentale de 888 à 1125, vol. II of Histoire Générale, fondée par G. Gloetz, Histoire du Moyen Age. Paris, 1930.

FLICHE, A. 'Urbain II et la Croisade', in Revue de l'Histoire de l'Eglise de France, vol. XIII. Paris, 1927.

FLICHE, A. and MARTIN, E. V. Histoire de l'Eglise. See Amann and Bréhier. FRITSCHE, E. Islam und Christentum im Mittelalter. Breslau, 1930.

FRYE, R. and SAYILI, A. 'Selcuklardan evvel Ontasarkta Türkler', in Belleten, vol. vii. Istanbul, 1946.

GAUDEFROY-DEMOMBYNES, J. and PLATONOV, S. F. Le Monde Musulman et Byzantin jusqu'aux Croisades, in E. Cavaignac, Histoire de Monde, vol. VII<sup>1</sup>. Paris, 1931.

GAY, J. L'Italie Méridionale et l'Empire Byzantin. Paris, 1904.

GAY, J. Les Papes du XIe siècle et la Chrétienté. Paris, 1926.

GIBBON, E. Decline and Fall of the Roman Empire (ed. J. B. Bury), 7 vols. London, 1896.

GINDLER, P. Graf Balduin I von Edessa. Halle, 1901.

GOEJE, M. J. DE. Mémoire sur la Conquête de la Syrle par les Arabes. Leyden, 1900.

GORDLEVSKY, A. Seldjuk Empire in Asia Minor (in Russian). Moscow, 1941.

- GRAEFE, E. Article 'Hakim', in Encyclopaedia of Islam.
- GRAETZ, H. Geschichte der Juden, 11 vols. Leipzig, 1866-78.
- GRAF, G. Geschichte der Christlichen Arabischen Litteratur, 2 vols. Vatican City, 1944-7.
- GRANDCLAUDE, M. Etude Critique sur les Livres des Assises de Jérusalem. Paris, 1930.
- GRÉGOIRE, H. 'Mahomet et le Monophysisme', in Mélanges Charles Diehl, vol. 1. Paris, 1930.
- GRÉGOIRE, H. 'Notes sur Anne Comnène', in Byzantion, vol. III. Brussels, 1926.
- GROUSSET, R. Histoire de l'Arménie des Origines à 1071. Paris, 1947.
- GROUSSET, R. Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem, 3 vols. Paris, 1934-6.
- GROUSSET, R. L'Empire du Levant. Paris, 1946.
- GRUMEL, V. 'Jérusalem entre Rome et Byzance', in Echos d'Orient, vol. XXXVIII. Paris, 1939.
- GRUMEL, V. 'Les Patriarches d'Antioche du nom de Jean', in Echos d'Orient, vol. XXXII. Paris, 1933.
- GRUNEBAUM, G. E. V. Medieval Islam (2nd imp.). Chicago, 1947.
- GÜTERBOCK, C. Der Islam im Lichte der byzantinischen Polemik. Berlin, 1912.
- HAGENMEYER, H. Chronologie de la Première Croisade. Paris, 1902.
- HAGENMEYER, H. Die Kreuzzugsbriefe. See Bibliography, p. 342.
- HAGENMEYER, H. Peter der Eremite. Leipzig, 1879. French trans. (without appendices) by Furcy Raynaud, Le Vrai et le Faux sur Pierre l'Hermite. Paris, 1883.
- HALPHEN, L. L'Essor de l'Europe, vol. VI of Peuples et Civilisations (ed. I. Halphen and P. Sagnac), 2nd ed. Paris, 1940.
- HANSEN, W. Das Problem des Kirchenstaates in Jerusalem. Fribourg, 1928.
- HATEM, A. Les Poèmes Epiques des Croisades. Paris, 1932.
- HEERMANN, O. Die Gesechtsführung der abendländischen Heere im Orient in der Epoche des ersten Kreuzzuges. Marburg, 1887.
- HEFELE, C. J. Histoire des Conciles (trans. and ed. H. Leclercq). Paris, 1907-(in progress).
- HERGENRÖTHER, J. Photius, Patriarch von Konstantinopel, 3 vols. Regensburg, 1887-9.
- HEYD, W. Histoire du Commerce du Levant (trans. Furcy Raynaud; 2nd reimp.), 2 vols. Leipzig, 1936.
- HILL, G. A History of Cyprus, vol. 1. Cambridge, 1940.
- HOGARTH, D. G. and MUNRO, J. A. R. Modern and Ancient Roads in Eastern Asia Minor. Royal Geographical Society, Supplementary Papers (new ser.), vol. III. London, 1893.

- HOLTZMANN, W. 'Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I und Papst Urban II im Jahre 1089', in Byzantinische Zeitschrift, vol. xxvIII. Leipzig, 1928.
- HONIGMANN, E. Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches von 363 bis 1071, in Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae, vol. m. Brussels, 1935.
- Honigmann, E. Articles 'al Lâdhiqiya', 'Izniq', 'Macarrat al Numan', 'Malatya', 'Marash', 'Missis', 'Orfa', 'Ortoqids' and 'Shaizar', in Encyclopaedia of Islam.
- HOUTSMA, M. T. Article 'Seljuks', in Encyclopaedia Britannica, 11th ed.; articles 'Menguchek' and 'Turush', in Encyclopaedia of Islam.
- HUART, C. Histoire des Arabes, 2 vols. Paris, 1911-12.
- Huberti, L. Studien zur Rechtsgeschichte der Gottesfrieden und Landfrieden. Ansbach, 1892.
- HUSSEY, J. M. Church and Learning in the Byzantine Empire. Oxford, 1937.
- IORGA, N. Histoire de la Vie Byzantine, 3 vols. Paris, 1934.
- IORGA, N. Histoire des Croisades. Paris, 1924.
- IORGA, N. Les Narrateurs de la Première Croisade. Paris, 1928.
- Islam Ansiklopedisi. Istanbul, 1940- (in progress).
- JIRECEK, C. Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel und die Balkanpässe. Prague, 1877.
- JORANSON, E. 'The Great German Pilgrimage of 1064-65', in The Crusades and other Historical Essays presented to D. C. Munro. New York, 1928.
- Jugie, M. Le Schisme Byzantin. Paris, 1941.
- Jugne, M. 'Le Schisme de Michel Cérulaire', in Echos d'Orient, vol. XXXV. Paris, 1937.
- JUYNBOLL, T. W. Article 'Kharadj', in Encyclopaedia of Islam.
- KLEIN, C. Raimund von Aguilers: Quellenstudie zur Geschichte des ersten Kreuzzuges. Berlin, 1892.
- KNAPPEN, M. M. 'Robert II of Flanders in the First Crusade', in The Crusades and other Historical Essays presented to D. C. Munro. New York, 1928.
- KÖPRÜLÜ, M. F. 'Anadolun Selcukları Tarihi'nin Yerli Kaynakları', in Belleten, vol. VII. Istanbul, 1943.
- KÖPRÜLÜ, M. F. Les Origines de l'Empire Ottoman. Paris, 1935.
- KRAUSS, S. Studien zur byzantinisch-jüdischen Geschichten. Leipzig, 1914.
- KREBS, F. Zur Kritik Alberts von Aachen. Münster, 1881.
- KREY, A. C. 'A Neglected Passage in the Gesta', in The Crusades and other Historical Essays presented to D. C. Munro. New York, 1928.
- KREY, A. C. 'Urban's Crusade, Success or Failure?', in American Historical Review, vol. LIII. New York, 1918.
- KRUMBACHER, K. Geschichte der byzantinischen Litteratur. Munich, 1897.
- KÜGLER, B. Albert von Aachen. Stuttgart, 1885.
- KÜGLER, B. Bohemund und Tankred. Tübingen, 1862.

KÜGLER, B. Geschichte der Kreuzzüge. Berlin, 1891.

KÜGLER, B. 'Peter der Eremite und Albert von Aachen', in Historische Zeltschrift, vol. XLIV. Berlin-Munich, 1880.

KÜHNE, E. Zur Geschichte des Fürstentums Antiochien, 1098-1130. Berlin, 1897.

KULAKOVSKY, Y. 'Criticism of evidence in Theophanes' (in Russian), in Vizantiiski Vremennik, vol. XXI. St Petersburg, 1915.

KULAKOVSKY, Y. History of Byzantium (in Russian), 3 vols. Kiev, 1913-15.

KURAT, A. N. Peçenek Tarihi. Istanbul, 1937.

Kuseir Amra. Published by Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 2 vols. Vienna, 1907.

LABOURT, J. De Timotheo I, Nestorianorum Patriarcha. Paris, 1904.

LABOURT, J. Le Christianisme dans l'Empire Perse. Paris, 1904.

LAMMENS, H. Etudes sur le Siècle des Ommayades. Beirut, 1930.

LAMMENS, H. L'Arabie Occidentale avant l'Hégire. Beirut, 1928.

LAMMENS, H. La Syrie: Précis Historique, 2 vols. Beirut, 1921.

LA MONTE, J. L. Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem. Cambridge, Mass., 1932.

LANE POOLE, S. A History of Egypt in the Middle Ages. London, 1925.

LANE POOLE, S. The Mohammedan Dynasties. Paris, 1925.

LANGLOIS, V. Numismatique de l'Arménie au Moyen Age. Paris, 1855.

LAURENT, J. Byzance et les Turcs Seldjoucides jusqu'en 1081. Nancy, 1913.

LAURENT, J. 'Byzance et les Origines du Sultanat de Roum', in Mélanges Charles Diehl, vol. 1. Paris, 1930.

LAURENT, J. 'Des Grecs aux Croisés: Etude sur l'histoire d'Edesse', in Byzantion, vol. 1. Brussels, 1924.

LAURENT, J. L'Arménie entre Byzance et l'Islam. Paris, 1919.

LAURENT, J. 'Le Duc d'Antioche Katchatour', in Byzantinische Zeitschrift, vol. XXX. Leipzig, 1929-30.

LAURENT, J. 'Les Arméniens de Cilicie', in Mélanges Schlumberger, vol. 1. Paris, 1924.

LEIB, B. Deux Inédits Byzantins sur les Azymites. See Bibliography, p. 343.

LEIB, B. Rome, Kiev et Byzance à la fin du XIème siècle. Paris, 1924.

LE STRANGE, G. Lands of the Eastern Caliphate. Cambridge, 1905.

LE STRANGE, G. Palestine under the Moslems. London, 1890.

LOEWE, H. M. J. 'The Seljuks', in Cambridge Medieval History, vol. IV, ch. X, B. Cambridge, 1923.

LONGNON, J. Les Français d'Outremer au Moyen Age. Paris, 1929.

LOT, F. L'Art Militaire et les Armées du Moyen Age, 2 vols. Paris, 1946.

LUCHAIRE, A. 'Les premiers Capétiens', in E. Lavisse, Histoire de France, vol. II, 2.
Paris, 1901.

MANSELLI, R. 'Normanni d'Italia alla Prima Crociata: Boemondo d'Altavilla', in Japigia, vol. IX. Naples, 1940.

MANTEYER, G. DR. La Provence du Ier au XIIe Siècle. Paris, 1908.

MARICO, A. 'Un "Comte de Brabant" et des "Brabançons" dans deux textes byzantins', in Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres, 5ème série, vol. XXXIV. Brussels, 1948.

MÉLY, F. DR. 'La Croix des premiers Croisés', in supplementary vol. to Riant, Exuviae Sacrae Constantinopolitanae. Paris, 1904.

MICHAUD, J. F. Histoire des Croisades, 5 vols. Paris, 1817-22.

MICHEL, A. Amalfi und Jerusalem im griechischen Kirchenstreit. Orientalia Christiana Analecta, no. 121. Rome, 1939.

MICHEL, A. Humbert und Kerularios, 2 vols. Paderborn, 1924-30.

MOELLER, C. 'Godefroid de Bouillon et l'Avouerie du Saint-Sépulcre', in Mélanges Godfried Kurth, vol. 1. Liège, 1908.

MORAVCSIK, G. Byzantinoturcica, 2 vols. Budapest, 1942-3.

MORDTMANN, J. H. Articles 'Izmir' and 'Eskişehir', in Encyclopaedia of Islam.

MUIR, W. The Caliphate, its Rise, Decline and Fall (rev. ed.). Edinburgh, 1915. MUKRIMIN HALIL (YINANG). Article 'Danismend', in Islam Ansiklopedisi.

MUERIMIN HALIL (YINANÇ). Türkiye Tarihi, Selcuklu Dairi, vol. 1, Anadolun Fethi. Istanbul, 1934.

MUNRO, D. C. 'Did the Emperor Alexius I ask for aid at the Council of Piacenza?', in American Historical Review, vol. xxvII. New York, 1922.

MUNRO, D. C. The Kingdom of the Crusaders. New York, 1936.

MUNRO, D. C. 'The Speech of Pope Urban II at Clermont', in American Historical Review, vol. xi. New York, 1906.

NAU, F. Les Arabes Chrétiens de Mésopotamie et de Syrie du VIIème au VIIIème siècle. Paris, 1933.

NICHOLSON, R. H. Tancred. Chicago, 1940.

NORDEN, W. Das Papsttum und Byzanz. Berlin, 1903.

OECONOMOS, L. La Vie Religieuse dans l'Empire Byzantin. Paris, 1918.

O'LEARY, DE L. Arabia before Mohammed. London, 1927.

O'LEARY, DE L. A short History of the Fatimid Khaliphate. London, 1923.

O'LEARY, DE L. How Greek Science passed to the Arabs. London, 1948.

OMAN, C. W. C. A History of the Art of War in the Middle Ages (2nd ed.), 2 vols. London, 1924.

ORMANIAN, M. L'Eglise Arménienne. Paris, 1910.

OSTROGORSKY, G. 'Agrarian Conditions in the Byzantine Empire', in Cambridge Economic History of Europe, vol. 1. Cambridge, 1942.

OSTROGORSKY, G. Geschichte des byzantinischen Staates. Munich, 1940.

PARIS, G. 'La Chanson d'Antioche provençale et la Grande Conquista de Ultramar', in Romania, vols. XVII, XIX and XXII. Paris, 1888, 1890, 1893.

PAULOT, L. Un Pape Français: Urbain II. Paris, 1903.

PERNICE, A. L'Imperatore Eraclio. Florence, 1905.

PFISTER, C. Etudes sur le Règne de Robert le Pieux. Paris, 1885.

PIGEONNEAU, H. Le Cycle de la Croisade et la Famille du Bouillon. Saint-Cloud, 1877.

PIGNOT, J. H. Histoire de l'Ordre de Cluny, 3 vols. Autun, 1868.

PIGULEVSKAYA, N. V. Byzantium and Iran in the Sixth and Seventh Centuries (in Russian). Moscow, 1946.

PONTIERI, E. Tra i Normanni nell' Italia meridionale. Naples, 1948.

POUPARDIN, R. Le Royaume de Bourgogne. Paris, 1907.

PRUTZ, H. G. Wilhelm von Tyrus. Munich, 1883.

RAMSAY, W. M. The Historical Geography of Asia Minor. Royal Geographical Society, Supplementary Papers, vol. IV. London, 1890.

RAMSAY, W. M. 'The Intermixture of Races in Asia Minor', in Proceedings of the British Academy, vol. VII. London, 1917.

RASOVSKY, D. 'The Polovisians' (in Russian), in Seminarium Kondakovianum, vols. VI-X. Prague-Belgrade, 1935-9.

REY, E. G. Les Colonies Franques de Syrie. Paris, 1883.

REY, E. G. 'Les Dignitaires de la Principauté d'Antioche', in Revue de l'Orient Latin, vol. VIII. Paris, 1900-1.

RIANT, P. Donation de Hugues, Marquis de Toscane. Académie d'Inscriptions et de Lettres, Histoires et Mémoires, vol. XXXI. Paris, 1884.

RIANT, P. Expéditions et Pèlerinages des Scandinaves en Terre Sainte. Paris, 1865.

RIANT, P. Exuviae Sacrae Constantinopolitanae, 2 vols. Geneva, 1877-8.

RIANT, P. Inventaire critique des Lettres historiques des Croisades. See Bibliography, p. 343.

RICHMOND, E. T. The Dome of the Rock in Jerusalem. Oxford, 1924.

RÖHRICHT, R. 'Die Pilgerfahrten nach dem Heiligen Lande vor den Kreuzzügen', in Raumer, Historisches Taschenbuch, vol. v, Folge 5. Leipzig, 1875.

RÖHRICHT, R. Geschichte des ersten Kreuzzuges. Innsbruck, 1901.

RÖHRICHT, R. Geschichte des Königreichs Jerusalem. Innsbruck, 1898.

RÖHRICHT, R. Regesta Regni Hierosolymitani. See Bibliography, p. 343.

ROSEN, V. R. Emperor Basil the Bulgar-slayer (in Russian). St Petersburg, 1883.

ROUSSET, P. Les Origines et les Caractères de la première Croisade. Neuchâtel, 1945.

RUNCIMAN, S. 'Charlemagne and Palestine', in English Historical Review, vol. L. London, 1935.

RUNCIMAN, S. 'The Byzantine "Protectorate" in the Holy Land', in Byzantion, vol. XVIII. Brussels, 1948.

RUNCIMAN, S. The Emperor Romanus Lecapenus. Cambridge, 1929.

RUNCIMAN, S. 'The Holy Lance found at Antioch', in Analecta Bollandiana, vol. LXVIII. Brussels, 1950.

SACKUR, E. Die Cluniacenser, 2 vols. Halle, 1892-4.

Schlumberger, G. 'Deux Chefs normands des Armées byzantines', in Revue Historique; vol. xvi. Paris, 1881.

- SCHLUMBERGER, G. L'Epopée Byzantine, 3 vols. Paris, 1896-1905.
- SCHLUMBERGER, G. Numismatique de l'Orient Latin, 2 vols. Paris, 1878-82.
- SCHLUMBERGER, G. Récits de Byzance et des Croisades, 2 vols. Paris, 1917-22.
- SCHLUMBERGER, G. Sigillographie de l'Empire Byzantin. Paris, 1884.
- SCHLUMBERGER, G. Sigillographie de l'Orient Latin (continued by F. Chalandon and completed by A. Blanchard). Paris, 1943.
- SCHLUMBERGER, G. Un Empereur Byzantin, Nicéphore Phocas. Paris, 1890.
- SIMON, G. Der Islam und die Christliche Verkündigung. Gütersloh, 1920.
- SOBERNHEIM, M. Article 'Ibn Ammar', in Encyclopaedia of Islam.
- STARR, J. 'Byzantine Jewry on the eve of the Arab Conquest', in Journal of the Palestine Oriental Society, vol. xv. Jerusalem, 1935.
- STARR, J. The Jews in the Byzantine Empire, 641-1204. Athens, 1939.
- STEVENSON, W. B. 'Islam in Syria and Egypt' and 'The First Crusade', in Cambridge Medieval History, vol. v, chs. vi and vii. Cambridge, 1926.
- STEVENSON, W. B. The Crusaders in the East. Cambridge, 1907.
- SYBEL, H. VON. Geschichte des ersten Kreuzzuges (2nd ed.). Leipzig, 1881.
- TER MIKELIAN, A. Die Armenische Kirche in ihren Beziehungen zur Byzantinischen Kirche. Leipzig, 1892.
- TER MINASSIANTZ, A. Die Armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den Syrischen Kirchen. Leipzig, 1904.
- THIBAUDET, A. Cluny. Paris, 1928.
- THUROT, C. 'Etudes Critiques sur les Historiens de la Première Croisade', in Revue Historique, vol. 1. Paris, 1876.
- TOMASCHEK, W. Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Classe, vol. CXXIV. Vienna, 1891.
- TOURNEBIZE, F. Histoire politique et religieuse de l'Arménie. Paris, 1910.
- TRITTON, A. S. The Caliphs and their non-Muslim Subjects. Oxford, 1930.
- Usener, H. Der Heilige Tychon, Sonderbare Heilige, no. 1. Leipzig-Berlin, 1907.
- USPENSKY, F. I. History of the Crusades (in Russian). St Petersburg, 1900.
- VACANT, A. and MANGENOT, E. Dictionnaire de Théologie Catholique. Paris, 1899- (in progress).
- VAILHÉ, S. 'La Prise de Jérusalem par les Perses en 614', in Revue de l'Orient Chrétien, vol. vi. Paris, 1901.
- VAILHÉ, S. 'Les Juiss et la Prise de Jérusalem en 614', in Echos d'Orient, vol. XII.
  Paris, 1907.
- VAISSÈTE, DOM. Histoire de Languedoc (ed. A. Molinier), 10 vols. Toulouse, 1874.
- VASILIEV, A. A. Byzantium and the Arabs (in Russian), 2 vols. St Petersburg, 1900-2. Vol. 1 trans. H. Grégoire and E. M. Canard as Byzance et les Arabes, in Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae, vol. L. Brussels, 1935.

- VASILIEV, A. A. Histoire de l'Empire Byzantin, 2 vols. Paris, 1932.
- VASILIEV, A. A. 'The Opening Stages of the Anglo-Saxon Immigration to Byzantium in the Eleventh Century', in Seminarium Kondakovianum, vol. IX. Prague-Belgrade, 1937.
- VASILIEVSKY, V. G. Works (in Russian), vol. 1, containing Byzantium and the Petchenegs, and The Varango-Russian and the Varango-English Company in Constantinople. St Petersburg, 1908.
- VERLINDEN, C. 'Robert Ier, Le Frison, Comte de Flandre', in Werken mitgegeven door de Faculteit der Wijsbegeerde en Letteren te Gent. Ghent, 1935.
- VILLEY, M. La Croisade: Essai sur la Formation d'une Théorie juridique, vol. VI of H. X. Aquillière, L'Eglise et l'Etat au Moyen Age. Paris, 1942.
- VINCENT, H. and ABEL, R. Jérusalem, vol. II, Jérusalem Nouvelle (2 fasc.). Paris, 1914-26.
- WELLHAUSEN, J. Das Arabische Reich und sein Sturz. Berlin, 1902.
- WIET, G. L'Egypte Arabe, vol. IV of C. Hanataux, Histoire de la Nation Egyptienne. Paris, 1937.
- WILKEN, F. Geschichte der Kreuzzüge, 7 vols. Leipzig, 1807-32.
- WITTER, P. 'Byzantinisch-seldschukische Beziehungen', in Ostersche Genootschap in Nederland, Verlag van het achste Congress. Leyden, 1936.
- WITTER, P. 'Deux Chapitres de l'Histoire des Turcs de Roum', in Byzantion, vol. XI. Brussels, 1936.
- WITTER, P. 'Le Sultan de Rum', in Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales et slaves, vol. VI. Brussels, 1938.
- WITTER, P. The Rise of the Ottoman Empire. London, 1938.
- Wolff, T. Die Bauernkreuzzüge des Jahres 1096: ein Beitrag zur Geschichte des ersten Kreuzzuges. Tübingen, 1891.
- YAKUBOVSKY, A. 'The Seldjuk Invasion and the Turcomans in the Eleventh Century' (in Russian), in Proceedings of the Academy of Science of the U.S.S.R. Moscow, 1936.
- YEWDALE, R. B. Bohemund the First. New York, 1917.
- Ymanç. See Mukrimin Halil.
- ZETTERSTEEN, K. V. Articles 'Sukman ibn Ortok' and 'Suleiman ben Qutul-mush', in Encyclopaedia of Islam.
- ZLATARSKY, V. N. History of the Bulgarian Empire (in Bulgarian), 3 vols. in 4. Sofia, 1918-40.